يحواجي



# تصكع الشخصية فى نظريات علم النفس

تأنيف يوسفالحجاجي



الاخراج الفثى : زهور السلام شاكر

## إهــداء

لقد انتهى « البدن » يا أمى واظلمت الدنيا حولى ، ولا يتجسد أمامى سوى الصور والرموز الحية ، اليك يا أمى رمزا للصلابة والشموخ والتضحية والوفاء ، أهدى هذا الجهد وكل جهد آخر ٠٠٠ والى ذكرى أبى أهدى هذا الجهد أيضسا ٠٠٠٠

الؤلف



● ان الائسان هو النوع السائد الأخير في عملية التطور البيولوجي والنوع السائد الأول في التطور النفسي الاجتماعي ورغم أن التطور « البيولوجي » قد وجه من الخلف عن طريق قوى « الانتخاب الطبيعي » الا أن التطور النفسي الاجتماعي موجه من الأمام عن طريق القوى المتوقعة للهدف الواعي ، وبذلك فان العبه الملقى على عاتق النوع الانساني هو الوصول الى هذا الهسدف الذي يرتكز على المعرفة المنهجية والتقسيم التكنولوجي ، أما الخطوات الأخرى الحاسمة فهي النظر الى المستقبل في ضوء عمليات التطور التي حدثت في الماضي البعيد ودراسة كافة « الامكانات » البشرية من أجل تقدم الانسان .

العالم البريطانی العامر . جوليان حكسلي »



### هذا الكتاب

استفرقت رحلة هذا الكتاب عشرة أعوام مليثة بالجهد والمشقة ، والانفاق ولقد كانت الرحلة محبية الى نفسى خلال البحث « والتصنيف » لكننى عندما فرغت من البحث كأن الشعور بالقصور يهاجمنى بشدة أمام هذا « السيل المتدفق » الذى لا ينقطع من النظريات والاكتشافات التى تهز واقعنا هزا عنيها وتغير مفاهيمنا ومعتقداتنا ازاء ما يجرى حولنا من ظواهر • •

ومن هنا ظهرت رغبة عارمة تجرى في أعماقي بأن أبدأ البحث من جديد وأن أمضى عشرة أعوام أخرى في الدراسة والفحص والتصنيف ، لكنني واجعت نفسي ازاء هذه الخواطر وتأكدت بل وآمنت بأن أي باحث مهما كانت قدراته على البحث لا يستطيع أبدا أن يحيط بهذا السيل من المعارف الانسانية كلها ٠٠٠ وكان قول العالم الشهير والكبير «ايفان بافلوف» يلاحقني بشكل لا ينقطع ٠٠٠ « اننا ازاء جبل أشم من الجهالة علينا أن نزيلها شيئا فشيئا ، وكل ما تم انجازه لا يعدو أن يكون مجرد بداية » !! وقائل هذه الفقرة عالم كبير أمضى ما يزيد على نصف قرن من الزمان في خضم الاكتشافات والتوصل الى نتائج معملية يتم التعويل عليها واستحقت أبحاثه جائزة نوبل عام ١٩٠٤ واستمر الرجل في نطاق الكشف حتى فارق الحياة عام ١٩٣٦ وما زالت كشوفه والنتائج التي توصل اليها تمثل مكان الصدارة بين علماء الفسيولوجيا ٠٠ والسيكولوجيا أيضا ٠٠ ورغم كان الصدارة بين علماء الفسيولوجيا ٠٠ والسيكولوجيا أيضا ٠٠ ورغم من خلال عصره الا البداية والبداية فحسب ٠٠ ذلك فان « بافلوف » لا يرى من خلال عصره الا البداية والبداية فحسب ٠٠ ولا جدال أيضا بأن كل هذه الاكتشافات لا تعدو أن تكون مجرد بدايات متواضعة تتوالى علينا من جانب العالم الصناعي المتقدم وتجعلنا على «بينة»

من أمرنا ، وتجعلنا أيضا نسرف ما تم انجازه في أبخطر أنواع الفروع وأهم الاكتشافات ٠٠٠ وتجعلنا أيضا نعرف مقدار « الفجوة » بيننا وبينهم لكي ننطلق « ونتحسس » الطريق ونحاول أن نخطو مع الركب بعد طول تخلف وظلام ٠٠٠

...

ومادة حذا الكتاب ء تتبلور ، في أمم نظريات علم النفس ومقسدار الخلافات بين هذه النظريات ، وكيف كان الانسان ـ بما يدركه من دتصدع. حدفًا لهذه النظريات ، ولا شك بأن مقدار الخلاف بين كل من «السلوكيين» بزعامة و واطسن ، وأنصاره في مواجهة نظرية التحليل النفسي بزعامة « فرويد » يبدو واضحا ولا مجال للتوفيق بين أنصار « فرويد » وأنصار \* واطسن ، • • • ثم لا يقف الأمر عنه هذا المدى فالخلاف أيضا يجري وبوضوح بين أنصار الوراثة ... كما سنرى في هذا الكتاب ... وأنصار البيئة في تفسير مظاهر السلوك المصطرب للانسان !! وعلى ذلك لم يصل علم النفس في أزمته الراهنة والسابقة الى علم يعتمه على « التقنين ، غير انه في السنوات الماضية كانت هناك القفزات الواضحة في هذه الفروع الخطيرة : د البيولوجيا والوراثة البشرية ، ثم النفاذ بدقة الى فسيولوجيا الجهاز العصبي المركزي ، وعلى الأخص في المناطق الراقية للمخ البشري . واكتشاف الأداء الوظيفي لبعض المناطق المخية من حيث التركيب والوظيفة، أو العطب ، الذي يدرك بعض هذه الوظائف • ويؤدي الى صدع الشخصية، ولقد « تضافرت ۽ كل هذه الفروع مع بعضها لكي تخرج علم النفس ــ والي مدى بعيد ... من نطاق د التخمين ، والرجم بالغيب الى نطاق علم يحمل أصدوله ويرسى قواعد سليمة له ٠٠ ومن هنا كان الاستخدام الواضيح للأساليب الرياضية : « المصفوفات ، وقوانين الاحصاء والعادلات الآنية » • وما زال الطريق يبدو واضحا وفي الغه القريب والبعيد لاستخدام المزيد من هذه الأساليب مع المزيد من الكشف في الفروع السالفة الذكر ٠٠٠

وفي هــذا الكتاب محاولات متواضعة لاحتـوا فذلك المنهج العلمى والتقديم لتفسيرات جديدة فيما يختص بصدع الانسان ومظاهر اضطرابه وفي هذا الصدد أيضا أتوجه بالشــكر الى الصــديق والكاتب والفنان الأستاذ « أحمد عادل » الذي أعطاني منذ أكثر من عشرة أعوام صورة نادرة لعالم السيكولوجيا الكبير « هانز ايزنك » ، وكان يحدثني عن تجاربه المحيقة ، وأنا أعمل معه وكان رئيسا للقسم الحارجي بجريدة الجمهـورية في الستينات ، ثم أتوجه بالشكر أيضا الى الطبيب الفنان « أحمد مصطفى »

والفنان « معمد حاكم ، وكلاهما بحق قد بذل جهدا شاقا في كثير من الرسوم البيانية المعقدة الواردة في هذا الكتاب ٠٠ والى المصمم البسارع « مجدى محمد محمود » ، لما بذله من جهد أيضا ٠٠ ثم أتوجه بالشكر الى الأصدقاء الأعزاء الذين عاشوا معى وبمشاعرهم الكبيرة رحلة المعاناة والتعب أثناء البحث وأخص بالذكر الصديق الباحث التاريخي « فاثق الشرقاوى » والصديق الباحث الباحث كعيلة » والصديق الناقد « شمس الدين موسى » والصديق الناقد والمترجم « بيومي قنديل » والمصديق الكاتب والمترجم البارع « شسوقى جلال » والى شقيقتى السيدة الفاضلة « عزيزة الحجاجي » التي وفرت لى كل عوامل الراحة والهدوء أثناء العيل ٠٠٠

الؤلف د يوسف الجاجى ، القامرة/شيرا



# أساسيات علم النفس العلمي

« التفسيرات لكل من :
« بافلوف » ٠٠ « هيث » ٠٠ « واطسن » ٠٠ « رآيموند كاتل »
والانسان ما بين الورائة والبيئة ٠٠٠٠

قديما وقبل ميلاد د السيد المسيح » بخمسة قرون كان الطبيب اليوناني الأول د أبو قراط » «Hippocrates» يصف د المخ البشرى » ويقدم العلاج لمرضاه ، وتشير أعظم النصوص القديمة والباقية والخالدة لهذا الطبيب العظيم وصفا لهذا « العضو » يقول فيه « أبو قراط » ما يلى :

« ان البعض على اعتقاد سائله بأن القلب هو العضو الذي عن طريقه نفكر ونتألم ونسعه ويصيبنا القلق ، لكن هذا غير صحيح فمن « المخ » والمخ وحده « تنبع » أحاسيسنا وتتولد مشاعرنا - مشاعر الفرح والحزن والاكتثاب ، ٠٠٠ الخ ولقد عاشت تعاليم الرجل برحلة طويلة من الزمن حيث استمه « أبو قراط » تعاليمه من فلسفة « ديمقريطس » الفيلسوف الاغريقي القديم الذي أثرت فلسفته تأثيرا بالفا في هذه المراحل وعلى شتى مجالات الفكر والعلم والمعارف الانسانية كلها ٠٠ كان هذا من ناحية ومن ناحية أخرى شهدت الامبراطورية الرومانية القديمة مراحل عالية من التطور في علوم الطب والعلاج وما صاحب ذلك من تشخيص وتصنيف للأمراض العقلية في ذلك العصر ٠٠ ولكن سسقوط الامبراطورية (١)

<sup>(</sup>۱) لعل أول من وضع للشخصية تماذج مو ه أبودراط » اذ تحدث عن الطرار 
« السكتي » apoplectic وتناول الأشاخاس الذين تنباً بامكان تعرضهم 
« السكة ، والطراز الهلاس » phthitic والهلاس مو الهزال أو الضعف أو 
« السل » ، ثم جاء « جالبنوس » في القرن الثاني بعد الميلاد فوضع نظرية «الامزجة » 
« السل » ، ثم جاء « بالبنوس » في القرن الثاني بعد الميلاد فوضع نظرية «الامزجة » 
« temperaments» أو الإخالاط الأربعاة ، فقال جال جال « بأخلاط أربعاة 
مي اللم والمرارة الصفراء ، المرارة السوداء والبلغم » تعتزج في الشخص امتزاجاً قوياً ، 
فان زادت نسبة اللم نشأ المزاج المعوى : وان زادت المرارة الصفراء كان المزاج الصفواوي وهالمبة سهل الاستشارة » وان زادت المرارة السوداء كان المرارة السوداوي وهالمبة ومناه مناه مناه »

الرومانية قد أدى الى انهيار كامل لهذه التعاليم الطبية وما صاحب ذلك من نظريات في التشخيص والعلاج ٠٠٠

واذا ما اتجهنا صوب المصور الوسطى في أوربا فمما لا شك فيه أن هذا العصر يوصف بحق باته و عصر الظلام والتخلف » لقد تحولت المفاهيم العلمية الى و أساطير » وأصبح العلاج حينتذ في أيدى والكهنة»!! ومن ثم أصبح و المرض العقلى » ينظر اليه على انه من فعل قوى خارقة مبهمة شريرية لا ندرك كنهها ٥٠٠ واستسر هذا الظلام مراحل طويلة حتى عصر النهضة و الرينسانس » ، وتمخض هذا العصر عن كشوف في مجالات أخرى ، شتى ٥٠٠ من مولد العلم الطبيعي الذي فجر الكشوف في مجالات أخرى ، واستطاعت فروع الطب أن تنهض من كبوتها واستعادت تعاليم وأبو قراط، سيطرتها ونفوذها في أذهان البعض سغير أنه قد مرت قرون طويلة قبل أن يستعيد العالم نظرته الصحيحة الى المرض العقلي أو الأمراض بصفة أن يستعيد العالم نظرته الصحيحة الى المرض العقلي أو الأمراض بصفة عامة ٥٠٠٠ ( وعندما فجرت الثورة الفرنسية تعاليمها الاجتماعية أدى ذلك في اتجاهه الى رؤية جديدة للانسان ومشاكله ٥٠ في كافة صورها واستطاع في اتجاهه الى رؤية جديدة للانسان ومشاكله ٥٠ في كافة صورها واستطاع



Brain, L.S. (guinea pig), mag. 3x



عالم فرنسى يسسمى « فيليب بينل » Philibe Pinel أن يحمل على عاتقه مبدأ العلاج النفسى ، وأن ينظر الى « الجنون » نظرة جديدة وبمفهوم مخالف ، • • • ( ١٧٤٥ – ١٨٣١ ) ولم يقف الأمر عند هذا المدى فان تطور العلوم والفلسفات كان يسير بخطى سريعة للغاية ، وبدأ الأطباء داخل العيادات النفسية يستعيدون مكانتهم بين المرضى والمنحرفين ، وعلى ذلك تمكن طبيب ألماني يسمى « جريسينجر » Griesinger ( ١٨١٧ – ١٨١٧ ) أن يضع الأساس لتشخيص المرض العقلى ، ووقف هذا العالم

وقفته الصارمة لكي يفسر المرض العقلي من خلال « مدخل جسمي » •

Somatic-approach (وكان ذلك المدخل بعثابة الاطار الشامل المتفسير ، وفي تلك المراحل الحاسمة المليئة بازدهار كانت المدرسة إلفسيولوجية ، في العيادات النفسية تسير بنفس الخطوات السريعة بفضل الاكتشافات التي تمت في مجال التشريح « وفسيولوجيا المخ » والاضافات الجديدة في تركيب ووظائف الأعضاء الأخرى من الجسم البشرى ٠٠٠ غير أن الاكتشاف الرهيب بحق كان يتمثل في العثور على « الخلايا الهرمية » العملاقة في « المنطقة الحركية » (١) « للقشرة المخية » ، وفي نفس هذه المراحل المليئة بالازدهار المتواصسل تمكن الطبيب البريطاني الكبير المراحل المناج النفسية للأطفال ٠٠ وأن يطور مفهوم العلاج النفسي – وبايجاز شديد للغاية :

نشير بانه في مطلع القرن التاسع عشر كانت البحوث تجرى بشكل واضع في نطاق « الفسيولوجيا » وفي نطاق « الجهاز العصبي المركزى » «CNS»بصفة خاصــة ، وكانت أبحــاث العالم الروسي «Sechenov» عن الانعكاسات تمهد السبيل لبحوث وتجارب أخرى في الطريق ٠٠ كما أن منهجه في الانعكاسات (٢) على انها الوظيفة الرئيسية للمخ قد حدد

The giant Pyramidal Cells in the motor crea of the Cerebral Cortexe.

وكان ذلك الاكتشاف في عام (١٨٧٠) على وجه التحديد على يد المالم « بيتز » Bets الذي أشار بدوره الى الدور الهام لهذه الخلايا ووطائفها •

 <sup>(</sup>۲) نی الصفحات القبلة من الکتاب ستری د تفصیلا واضحا » للانعکاسات عنست «Sechenov» - ستاذه سیشنیف - «Sechenov» نی نظریة الانعکاسات وتصنیفها ٠

د فلاديمبربيتز » «V. Betz» ( ۱۸۹۶ – ۱۸۹۶ ) عالم « التشريح » الروسي الشهير الذي قام باكتشاف ، ووصف د الخلايا الهرمية المبلاقة » في « المنطقة الحركية » للقشرة المخية » • ويعتبر هذا الكشف من أبرز الكشوف في نطاق « القشرة المخية » • • طبت التركيب والأداء الوطيقي • •

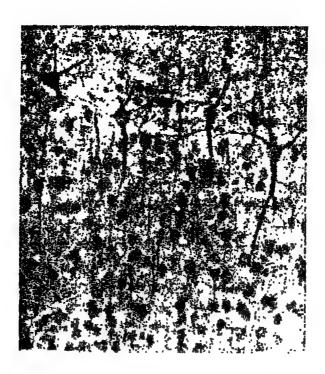

#### ه « خلايا عهلاقة » من « القشرة المخية » ( القرد ) « Mag. 350 x.

The «Fifth layer» consists of «giant pyramidial cells». The upper part of wich gives of a thick Process or, "dendrites» that Forms Layers. The other Long Process — the «axons» — of these cells enter the «white matters,» and extends to the «sub cortical nuclei» or ... the «spinal Cord».

في اتجامه العمليات العقلية وتطورها • وبظهور هذا القرن الذي نعيش فيه كانت الكشوف الأخرى تجرى في اتجامها أيضا • ومن أبرز هنه الاكشوف ما تم في نطاق « علم الأنسجة Histology والميكوبيولوجيا وعلم الإجنة » Embryology • • الغ • ولقد أدت هذه الفروع كلها الى ظهور مفاهيم جديدة أثرت تأثيرا بالغا في المساحمة التي قدمها العالم الروسي «Koroaskov» وهو من أبرز مؤسسي العيسادات النفسية في الاتحاد السوفيتي •

أما المساهمة الكبرى التي قدمها العام الروسي « بافلوف » (١٨٤٩٠ \_ المحمدين ) المحقيقة في ما تم كشفه « للنشاط العصبين الراقي » «Higher nervous activity»

وصلة هذا النشاط بالأمراض النفسية والعصبية ، وهو ما سنتناوله في الصفحات القادمة بشيء من التفصيل ٠٠

وفى طريقنا يبرز منهج و فرويد » وتبرز تعاليمه وهو ما يحتل جانبا كبيرا من هذا الكتاب المتواضع ، ( ١٨٥٦ ــ ١٩٣٩ ) ٠

ولا جدال في انه لا توجد نظرية أو تفسيرات شغلت هذا القرن بمثل ما يحدث الآن من كتابات في جانب التحليل ، وكتابات تعتبر بحق ثورة على مفاهيم التحليل ، وثورة على التفسير الذي ذهب اليه التحليل ، وثورة أخرى على طريق العلام التي توصل اليها د التحليل النفسي ، وهو ما يكاد يشكك تماما في منهج التحليل « برمته » ، وقد يأتي اليوم الذي تتحول فيه « الفرويدية » الى تعاليم أو طقوس دينية لا صلة لها بالتفسيرات العلمية··· غير أنه لابد من الاعتراف بأنه عندما أسس « فرويد ، مدرسته في التحليل النفسي و واستمد نظريته من خبرته الذاتية ومن المشاهدات و الاكلينيكية ، وأزاح الستار عن الكثير من غياب النفس الانسانية وأفصم عن العمليات اللاشعورية (١) والشعورية ، وفسر الأحلام فقد حلل الأسباب الرئيسية للأمراض العقلية والنفسية ، وأعطى تفسيرا وافيا «للميكانيزمات» الداخلية لهذا المرض ، ولكن « فرويد » لم ينسى وحو طبيب الأمراض العصبية أن يتنبأ بأنه سيأتي الوقت الذي ستكشف أثناء الأسباب « الفسيولوجية » لهذه الأمراض ، فلا شك أن الكثير منا يتعرض يوميا لشدائد \_ البعض يحتمل والبعض ينهار والبعض يصاب بأمراض عقلية أو نفسية \_ ومن المكن أن يؤول هذا الاختسلاف في المواقف الى فروق فسيولوجية بين الأفراد ، فطريقة التعبير عن المرض « بأعراض » خاصة لا شك انها تعتمه اعتمادا كاملا على شخصية الفرد ـ على تطوره وتفاعله ـ مع البيئة ، ولكن نشأة المرض تحتاج الى استعداد فسيولوجي خاص ٠

ولقد برزت الثورة الواضحة على المفاهيم المنبثقة من التحليل منذ بعد التحليل حتى ذلك العصر ، لقد انفصل عن « فرويد » في البداية أتباعه ورفاقه ( يونج وأدلر ) وبقى معه بعض « الشراح » مثل : « أرنست جونز » وغيره من أنصار التحليل النفسى ، وفي محاولات مشرة « لترميم » النظرية وربطها بسائر الاتجاهات والكشوف الجديدة برزت مدارس أخرى

 <sup>(</sup>١) التشريح الوظيفى للنفس - « علم النفس الفسيولوجى » الطبعة الثالثة دار
 المعارف ثاليف الاستاذ / د ، أحمد عكاشة - ١٩٧٥ - فسيولوجية الأمراض التفسيسية
 والعقلية ص ٣٥٥ .

تنطلق من مفهوم التحليل ( كما سنرى في الصفحات القادمة ) ولكنها فسرت الظواهر ومظاهر « الانحراف النفسي » على أساس اجتماعي ٠٠ وهو ما يطلق عليها و الفرويدية الجديدة ، .. ومن أبرز هؤلاء الأعلام : « ايرك فروم ، «Fromm» وكارن هودني ، «K. Horney» و « سليفيان » ولقد استطاع « التحليل الفرويدي » أن يغزو المجتمع الأمريكي في هذه المراحل حيث تنتشر العيادات النفسية هناك بما يأخذ من المفاهيم الفرويدية في العلاج ، وان كانت الثورة على هذه المفاهيم تظهر بشكل بارز في هذا العصر ٠٠

وفي هذه المراحل تظهر « المدرسة السيكوسوماتية المعاصرة » (١)٠ The — Contemporary — Psy-chosomaticic — school ». ومن أعلامها الكسندر ، وويس «Weiss» و « دنبار » «Dunbar» وغيرهم من هؤلاء الأعلام ، وتشير هذه المدرسة الى دراسة الانسان على أنه « معطى نفسي وجسمي ، ، ويحذرون من الاتجاء الذي يعول على الطرق المعملية في البحث والتصنيف والتشخيص للظواهر النفسية » !! • • وبينما يتبع هذا الاتجاء ما يسمى « بسيكولوجية العمق » في التفسير والعلاج ··· الا انه يعتمد على ما توصل اليه د بافلوف ، من نتائج في طرق للعلاج النفسي . . . .

واذا ما نظرنا الآن الى و المعسكرات العلمية ، في هذا الصدد نجه

أنها تتبع المسكرات السياسية الى حد ما ، فالمعسكر الاشتراكي لا يؤمن أساسا بنظرية التحليل النفسي في نشأة الأمراض النفسية والعقلية بل يرجعها لأسباب فسيولوجية ، أما المعسكر الغربي فيأخذ في الاعتبار نظرية « فرويه » في التحليل النفسي ، مع أن الكنير من العلماء في هذا المعسكر قد انشقوا تماما وسموا أنفسهم بالأطباء النفسانيين العضويين ، أما المعسكر المحابد فهو الذي يأخذ بالنظريتين في الاعتبار ويحاول جاهدا أن يوفق ما بين نظرية التحليل النفسى التي تعتبر الأمراض النفسية والعقلية تشكلها ﴿ الدُوافِمِ اللاشعورية ﴾ ، وبين المفاهيم البيولوجية والفسيولوجية في نشأة هذه الأمراض ٠٠٠ ولا جدال بأن الثورة على مفاهيم التحايل النفسي لا تنشأ \_ كما يعتقد البعض \_ من رفض «أيدولوجي» معين من قبل الاتحاد السوفيتي ـ مثلا ، فما يقال عن « اليمين الفرويدي » أو « اليسار

<sup>«</sup>Psychiatry» A. A. Portonov. D.D. Fedotov. Historical out-(1) line of Psyciatry, p. 23.

الغرويدى ، أمر قد يدخل بنا الى « متاهات سياسية ، عقيمة لا تصل الى نتائج « يعول ، عليها فى « تصنيف ، التحليل النفسى ... ما له وما عليه ، وحتى تنتهى هذه « المتاهات ، علينا أن ننظر الى ما سسوف تظهر به الكشوف العلمية وما سوف تحدثه هذه الكشوف فى مجالات شتى وما تعطيه ، من نتائج فى المستقبل القريب ،

عنسدما قام « دارون » برحلت الطويلة على ظهر السفينة بيجل «Beagle» (۱۸۳۱ – ۱۸۳۱) كان يقوم بجمع مجموعة هائلة من النباتات « والحيوانات الحفرية » والحية سواء كانت تعيش على الأرض في البحسار وفحص « دارون » الصخور المرجانية « والثدييات » والسلالات البشرية « المنقرضة » وخرج « دارون » بهذه الرحلة الطويلة لكي يعلن نظريته الشهيرة في « الانتخاب الطبيعي » وظل التطور البيولوجي يشغل البشرية برمتها منذ رحلة دارون الشهيرة حتى الآن الرفض للنظرية أو التأييد لها ٠٠٠ غير أن هذا العصر قد حمل في اتجاهه من « الفروع » والتخصصات للعميقة ما يجعل العلماء يقدمون أدلة قوية وواضحة للتطور بمفهومها الصحيح ٠٠٠ ومن أبرز هذه الأدلة ما يستمد من :

- -- علم التشريح القارن ٠
  - علم الأجنة
    - --- علم التقسيم •
    - --- علم الحفريات •
- .... علم وظائف الأعضاء
  - ــ علم الوراثة •

ويشير العلماء بأن الأدلة المستنبطة من نوع واحد قد نكون غير كافية تماما بمفردها للدلالة على حقيقة التطور ، ولكن اذا ما أخذت الأدلة من جميع الفروع لتأكدت لنا تماما حقيقة التطور (١) .

<sup>(</sup>١) ليس المجال هنا الدخول في تفصيلات قنية لكل قرع من هسده القروع لدلالة حقيقة التطور ، فذلك بالطبع من شان بحوث أخرى لا يختص بها هذا الكتاب ، أو من شأن الباحتين في خضم هذه القروع وصلتها الوثيقة بنظرية التطور البيولوجي ،

واذا ما انسحب الأمر هنا على نظرية التحليل النفسي لوجدنا ما يلي :

ان « التحليل النفسى » كان فى بدايته وليد التجربة والمساهدة الاكلينيكية ثم تحول فى النهاية الى تفسير معمم على سائر المجتمعات ، وسائر الأفراد (كما سنرى فى الصفحات القادمة ) •

ان التحليل النفسي يقوم على هذه الأركان والجوانب:

« جانب العلاج النفسى » وهو لم يعد يؤخذ به « كطريقة مثلى » للعلاج وشفاء الأمراض فلقد أدى « العلاج السلوكى » الى زحزحة أركان من التحليل النفسى واعتمد العلاج السلوكى على كشوف ونتائج توصل اليها «بافلوف» ( في قوانين النشاط العصبي الراقى ٠٠) ثم طرق أخرى جديدة في العلاج لا صلة لها البتة يطرق التحليل النفسى « وشفاء الأمراض » ٠

جانب التفسير الجنسى ء للظواهر التاريخية ، وهو أمر ياتيه الباطل من خلفة ومن بين يديه ، اذ أن كل هذه التفسيرات التاريخية على أساس جنسى ــ قابلة للنقاش ثم الهدم .

والنظرية الفرويدية في معالمها العريضة لاتنفصل أو بمعنى آخر ليست بمعزل عن الكشوف والتطورات التي تحدث في هذه الفروع التالية :

- النشاط العصبي الراقي •
- التطورات الجديدة في علم الوراثة •
- ـ التطورات في علم « البيولوجيا » (١) ٠

ولاشك فى أن التقدم الذى أحرز فى نطاق « النشساط العصبى الراقى » كان بعثابة « الاثراء » للنظريات السيكلوجية وفتح آفاقا جديدة فى طرق العلاج النفسى ورغم أن تجارب « بافلوف » الطويلة والعبيئة قد ركزت جهدها كاملا على نماذج من الجهاز العصبى « عند الحيوانات » ( الكلب ) الا أن التصنيف لهذا النشاط العصبى قد فتح المجال لتباين النشاطات العصبية وفقا لخصائص الجهاز العصبى » وقدراته على « التحمل » النشاطات العصبية وفقا لحصائص الجهاز العصبى من الشرطى « يعتمد على الخصائص الفردية للجهاز العصبى ومن ثم أرسى « بافلوف » الأساس

<sup>(</sup>۱) وتلك مى التطورات التى كان يشير اليها د فرويد » ذاته فى كثير من المحالات والتى يشير اليها بعض علماء التحليل النفسى ومنهم العالم النفسى الشهير د هارتمان »

لنماذج هــذا الجهـاز العصبى ، وانطلاقا من أبحـاثه التجريبية نسب وافلوف و اهمية كبرى لهذا التصنيف » وأشار في اتجاهه الى :

- ـ الشدة لعمليات التهيج و والكف ، \*
  - ... و توازنهما المتبادل ، :
- ــ المعدل الذي و يستبدل ، فيه و الكف ، بواســـطة و التهيج ، والمكس ، والمكس بالمكس ،

ثم قام « بافلوف » فى هذا الاتجاه بتقسيم آخر للشخصية فوجه أن السلوك السوى ، أو المضطرب هو نتيجة للعلاقة بين : الاثارة والكف، كما وجد أن أن هناك تنوعا واضحا فى سلوك الكلاب من حيث سرعة الاستجابة وسرعة الكف « أو القدرة على مقاومة « الانهاك » العصبى ، ثم ظهر له بعد دراسة « الأفعال المنعكسة الشرطية » للعديد من الكلاب أن للحيوانات المختلفة أجهزة عصبية مختلفة •

- أما التقسيم للشخصية فقد حدده « بافلوف » فيما يل :
- ـ النموذج القوى الغير متوازن ، مميز بسيادة « التهيج » <sup>و</sup>وق الكف •
  - النموذج القوى المتوازن النشيط المتحرك •
- النموذج الضعيف المهيز بالتطور البطى الكل من الكف والتهيج · والمصاب بالتعب والخمود السريع المؤدى الى فقدان الطاقة

ثم أشار « بافلوف » أيضا الى العلاقة السائدة بين « قوة المنبه strength of conditioned stimuli » • الشرطى أو قوة المنبهات الشرطية » • The intensity of conditioned Reflex « وشدة الانعكاس الشرطي »

فقرر أن هذه العلاقة تطرأ عليها تغيرات مستمرة فيما أسماه بالعصاب التجريبي (١) • ففي بداية حالات « العصساب » • نلاحظ « المرحلة المتكافئة » ـ المنبهات للقوى المختلفة ـ « المتباينة » ـ تبدأ في احداث « استجابات انعكاسية متساوية ، وعقب هذه المرحلة تظهر المرحلة

<sup>(</sup>۱) «Neurosis» مساك القسلق العصابى ــ العصاب الهستيرى ــ الحوف العصابى د الوسواس القهرى العصابى ء الاكتئاب العصابى ــ الاعياء العصابى ــ التوهم المرضى العصابى • داجع تجربة د العصاب التجريبى » فى آخر الكتاب •

التى يطلق عليها اسم « المرحلة المتناقضة » حيث : \_ النسبة الطبيعية « مابين » قوة الاشسارة الشرطية وحيث : \_ النسبة الطبيعية « مابين » قوة الاشسارة الشرطية « Signal» « Conditioned» « Signal» وشدة الانعكاس الشرطى تصاب « بالخلل » أو التدهور ، المنبه الشرطى القوى » • يحدث رد فعل هزيل \_ والمنبه الضعيف يحدث رد فعل قوى ، ثم « المرحلة » فوق المتناقضية » • « المنبة الشرطى الموجب » والمنبؤة بواسطة « المنبه الشرطى الموجب » محدثا أثر كفيا ( أثر كفي ) « والمنبهات الكفية » تحدث \_ على العكس \_ رد فعل شرطى موجب •

وفى هذا الايجاز السريع للغاية لمعالم نظرية « بافلوف » يتضبع لنا أن الرجل قد خاض بالفعل ميدان علم النفس الفسيولوجي ، ولو انه لم يكن يعترف بعلم النفس وانما يعتبره « ملحقا » بالفسيولوجيا « من أوله الى آخسره » \*

. • "

ولقد أتاح و بافلوف ، بدراسته و للجهاز العصبى المركزى ، وتجاربه على الأفعال المنعكسة الشرطية و الفرصة لتلاميله للتعمق فى هذه الدراسة مما جعل و المدرسة السلوكية ، - كما يقول د ، أحمد عكاشــة ، - تحتل مكانا مرموقا فى عالم الطب النفسى ، وأصبح و العلاج السلوكى ، منافيا تماما للتحليل النفسى ، ومعتمدا على تجارب علمية موضوعية وتعتمد المدرسة السلوكية على النظرية التى تفيد بأن الشخصية ما هى الا مجموعة من العادات ، والعادة ما هى الا مجموعة من الأفعال المنعكسة الشرطية ، وأن مكان هذه العادات هى : القشرة المخية ، وتتكون هذه الشخصية و بتفاعل ، عامل الوراثة والبيئة - أو بمعنى آخر يتفاعل عامل الوراثة وهو الاستعداد الخاص فى الجهاز العصبى ، والبيئة وهو تكوين و الأفعـــال المنعكسة الشرطية ، وان جميع الأمراض العصابية والنهائيـة ، ما هى الا عادات خاطئة تكونت تدريجيا فى استعداد خاص للفرد ، وأنه لعلاج هذه الأمراض يجب ( اطفاء ) هذه الأفعال الشرطية المرضـــية ، وتكوين أفعال شرطية بجديدة وقد قام و فولبى » ، و ورآحمان » و وايزيك » ، وغيرهم فى تطبيق هذا العلاج السلوكى خاصة فى علاج المخاوف المرضية و والجنسية المثلية ،

والفيتشيه (۱) ( انحراف جنسى ) حيث النتائج مشجعة للاستمرار فى التجارب والأبحاث ، ولو أن رواد هذه المدرسة أدعوا في بدء الأمر نتائج مذهلة وشفاء كاملا ، تمساما كادعاء التحليل النفسى فى بواكبر أيامه الا أن موضع هذا العلاج تحت التجارب المضبوطة جعلت الرؤيا واضحة بأن ه العلاج السلوكي » أحد الوسائل العلاجية النافعة في بعض أمراض العقل والنفس ، لكن قد لايقدم حلولا جذرية ، وانه يشفى حالات فردية للعقل والنفس ، لكن قد لايقدم حلولا جذرية ، وانه يشفى حالات فردية كما يحدث فى حالات التحليل ، والعلاج السلوكي له أنواعه المختلفة ولا يتسم المجال هنا لشرحه بالتفصيل حيث نجد تقسيره فى مراجع والطب النفسي » •

ولقد أشار « بافلوف »خلال تجاربه واكتشافه « للانعكاس الشرطى » «Conditioned Reflex» بأن الانعكاس الشرطى » تعبير فسيولوجى » يحدد في اتجاهه « ظاهرة عصبية محددة ، أدت دراستها التفصيلية الى ارساء وتكوين فرع جديد لفسيولوجيا الحيوان • وفسيولوجيا النشاط العصبى الراقى كمدخل أولى لفسيولوجية الجزء الأعلى » للجهاز العصبى الركزى ، (Psychology as you like it . p. 59. (Platonov.)

والنشاط العصبى الأعلى عند الانسان بالتعبير الفسيولوجى أو الحياة العقلية بالتعبير السيكولوجى ، وان كان يجرى في اطار المبادى الفسيولوجية العامة التي يخضع لها النشاط العصبى الأعلى عند الحيوانات الراقية القريبة الشبه من الانسان في سلم التطور البيولوجي ، الا أنه مع ذلك يتميز نوعيا بصفته الاجتماعية وهو في الحالتين عندنا من حيث أساسه الجسمى نشاط أو وظيفة أنسجة عصبية ، متماثلة من حيث المبدأ ٠٠ و وظيفته القشرة المخية ، !! بعبارة أدق ، ولذلك فان أصوله الفسيولوجية متماثلة في الأصل في ملامحها الكبرى \_ وهو يختلف من النساط الناحية الثانية ( لدى الحيوان والانسان ) اختلافا جوهريا عن النشاط العصبى المركزي العصبى المركزي التي تقع تحت المنه .

<sup>(</sup>۱) وهو مرض يتميز بأن المريض يجد في أحد الادوات أو متملقات الجنس الآخر للدته الجنسية فيتملق مثلا ببنظر جوارب السيدات أو ملابسهن الداخلية !! ولذا ثرى المريض هنا لا يستطيع أن يعشق شميخها حقيقيا بل يستبدله بشيء يتملق به قيمشق « خملة » من شعره مثلا مو ومذا هو القصود « بالقتشية » في أغلب الكتابات والدراسات النفسية . •





كلّه سارت حياة د بافلوف » عبر ثلاث مراحل من النشاط الملمي المتصل اللي المتد الى ما يقرب من ٢٠ عاما : عشرة أعوام في البحث التجريبي لدراسة د التنظيم العصبي » للدورة الدموية ... خوسة عشر عاما في دراسة تجريبية للتنظيم العصبي لعملية الهضم ونال عليها جائزة نوبل عام ١٩٠٤ ثم بقية حياته ٣٠ عاما في البحث التجريبي لدراسة النشاط العصبي الراقي ٠٠

معنى هذا أن النشاط العصبى الأعلى و ذو طبيعة جديدة أرقى فسيولوجيا من نشاط الأجزاء و الدماغية ، السفلى من الناحية التطورية ، وأنه نشأ تدريجيا في مرحلة تطورية لاحقة ١٠٠ أي انه بلغه و بافلوف ، نشاط عصبى انعكاسي شرطى جديد راقى ١٠ من أوضع خصائصه بالاضافة الى وظيفتى و الاقتران والتحليل ، (١) وجود تفاعل وترابط متداخل في المخ بين وظيفتيه الرئيسيين :

« الاثارة » « والكف » ، ( والقشرة المخية ) اذن هي «الأساس الجسمي» للحياة العقلية عند الانسان وبخاصة أقسامها العليا الأمامية الأحدث بيولوجيا من الناحية التطورية التاريخية ، وأن احدى مزايا هذا النشاط

<sup>(</sup>۱) د الجهاز العصبي المركزي » د · جعفر نوري · · جامعة بفداد سينة ١٩٧١ الإساس المادي لعقل الانسان ومشاعره ·

لامكانية نهوه وتحسنه الامتناهية اذا ما هيئت له (أي الانسان) الظروف البيئية الملائمة أو الظروف الاجتماعية الملائمة أيضاً •

ولقد توصل « بافلوف » الى « الفعل المنعكس » من خلال تجاربه على الجهاز الهضمى ... تجربة الكلب والجرس الشهيرة ( سنرى تفاصيلها فى آخر الكتاب ) ، وهناك نوعان من ( الانعكاسات ) : « الانعكاسات غير الشرطية » وسنرى فيما يلى بيانها ... تمثل : « انعكاسات النوع » ، ثم الانعكاسات الشرطية وهى تمثل انعكاسات الفرد ... أى ٠٠ « الانعكاسات المكتسبة » •

#### ويتخذ الفعل المنعكس « مسارا عصبيا » يسمى « بقوس الانعكاس » :

ويتكون هذا «القوس» من ثلاثة أجزاء هي : (انظر الشكل) (\*) Reflex Arc.

جهاز الاستقبال ، أى أداة الاستقبال « الحسى » وهى « أعصاب الحس » التى تستقبل التنبيهات ، وكذلك « الأعصاب المستقبلة » التى تنقل الاثارة الى الجهاز العصبى المركزى •

- المركز العصبي في الجهاز العصبي المركزي •

... جهاز الاصدار أى الاعصاب الحركية « التي تنقل أوامر الجهاز العصبي الى الجهاز العضل •

\_ فى حالة الانعكاس غير الشرطى « فان أجزاء هذا القوس » تعمل منذ البداية أى منذ مولد الكائن الحى — ومن ثم فهى : انعكاسا « فطريا » أو كما قلنا من قبل ٠٠ « انعكاسات النوع » (١) ٠

ولقد درس « بافلوف » الجهاز العصبى المركزى » بأدق تفاصيله ، ووضع أسس دراسة الاعصاب وأوضح دورها في تنظيم جميع أجزاء جسم

<sup>(</sup>١ وبذلك يكون « الانعكاس وراثيا » في النوع كله غير مشروط بظروف معينة ولا يحتاج في أدائه الوظيفي الى شروط من نوع خاص ، وقد ظهر بالتجربة أن «الانعكاسات» غير الشرطية تبقى كما هي في حالة استئصال اللحاء مما يدل على أن « مراكزها تقع في الأجراء السفلي من الجهاز العصبي المركزي » ( ما تحت اللحاء ) •

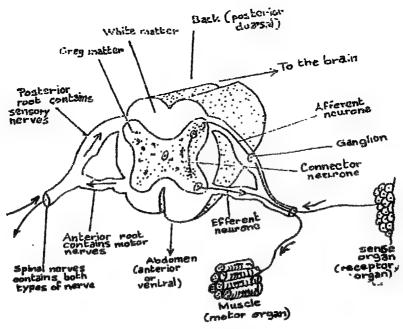

، فوس **الاتعكاس** »

الحيوان من حيث ربط وتوحيد جميع أجزاء الجسم في وحدة واحدة متكاملة ·

وتوجد أبسط أشكال د الجهاز العصبي » في الجوفمعويات » وهي التي تنشر فيها د الوحدات العصبية » — الخلايا العصبية — في جميع أجزاء الجسم ، وتتصل ببعضها البعض بواسطة د زوائد عصبية » ومثل هذا يوجد في الحيوان الذي يعيش في المياه العذبة ويسمى د الهيدرا » — والفعل العصبي للهيدرا يأخذ شمكل الانفعال الكلي ، أما في د الديدان المغلطمة » فالوحدات العصبية مجمعة في شكل عمودين جانبين متصلين ببعضهما بواسطة أقواس شبه مستقيمة • تكون ما يشبه درجات السلم ( أنظر الشكل ) •

واذا ما اتجهنا صوب « الحشرات » فسنجه أن ، جهازها العصبى آكثر تعقيدا فعلاوة على «السلسلة العصبية» التي تتكون من عقد كبيرة، توجد على رأسها تجمعات كبيرة من « الوحدات العصبية » • تكون ما يسمى بالمم ( أنظر الشكل ) •

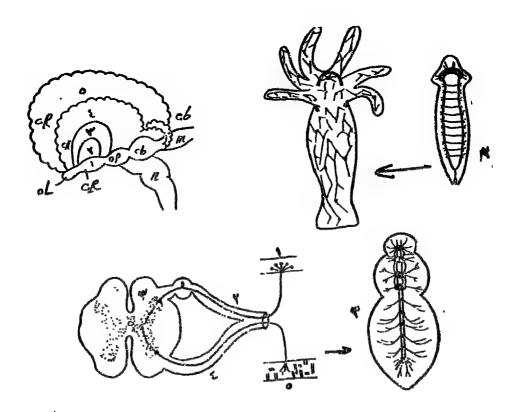

- ١ الجهاز العصبي في «الجوفهعويات » ( الهيدرا )
  - ٢ في الديدان الملطحة
    - -- ۳ -- فی اخشرات
    - 1 في « الفقاديات »
      - ه ــ القصين الشميين
    - cr \_ النصفان الكرويان للمخ
  - ــ الخ الوسطى cb المخيخ
    - الخ الستطيل •
    - ۱ جهاز مستقبل
    - ۲ عصب وارد ( حساس )
  - ٣ الركز العميي في د الحيل الشوكي ،
    - ۔ ٤ ۔ عصب صادر
      - ـ ه ـ العضيلة

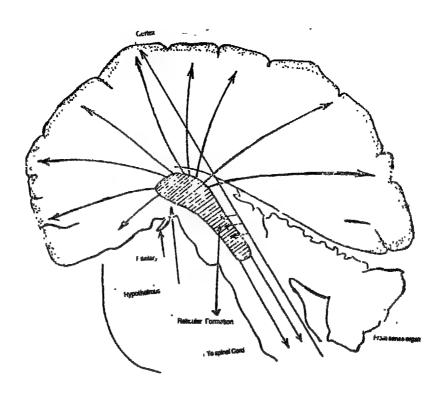

♦ في الشكل المبين أمامنا نجد أن « التشرة المخية » Relay أن ترحيل الرسائل بواسطة « المرات » التي تقوم بارحال النبضات مباشرة من أعضاء الحس sense organs ( انظر الاسهم ) المستقبلات .

• الرسائل تتغرع الى « التكوين الشبكي » وتجعله في حالة « تهيج » ·

● « التكوين الثنبكى » هنا Reticular Formation يبعث او يرسل « نبضاته العمبية » ٠٠ البعض منا يمر ال اعلى او ينتقل الى الحل ١٠ الى « القشرة المخية » ٠٠ واخرى تتجه الى الهيبوئالامس Hypothalmus ونبضات اخرى تتدفق الى اسفل ١٠ الى « العبل الشوكى » المخلايا العمبية التى تحكم العضلات واعضاء الجسم الأخرى Spinal-Cord

Biology and social crisis, p., 231. J.K. Brierley. 1972. After Oswald, Sleeping and dreaming. Science survey. B. Penguin Books, 1965.

س التطورات في علم « البيولوجيا » •

وينقسم « الجهاز العصبى » فى « الفقاريات » والانسان الى المغ ، « والحبل الشوكى » ، « والأعصاب الطرفية » × · ( انظر الشكل المبين أمامنسة ) ·

وكلما ارتقى و الحيوان الفقرى ، فى تطوره الببولوجى كلما كان مخه أكبر وأكثر تطسورا ، فوزن مخ الفسفدة و والسسمكة مشلا أقل من وزن و الحبل الشوكى ، أما الحيوانات الثديية الدنيئة فوزن مخها يصل الى ضعف حبلها الشوكى ، أما القرود الشبيهة بالانسان فان وزن المغ يساوى ١٦ مرة وزن حبلها الشوكى وأرقى مخ هو مخ الانسان الذى يزيد وزنه على وزن و الحبل الشوكى ، ٥٠ مرة تقريبا ٠٠ وبايجاز شديد نقول : و انه علاوة على الجهاز العصبى المركزى يوجد الجهاز العصبى المركزى يوجد الجهاز العصبى المركزى ء الذى يتكون من الأعصاب التى هى عبارة عن و زوائد طويلة للخلايا العصبية ، وإذا أمكننا عمل خيط من مجموعة الأعصاب التى توجد في الجسم البشرى فإن طولة سيبلغ أربعة أضعاف المسافة من الأرض الى القبر الا

واجابة الكائن الحي على « فعل المؤثر » تتم عن طريق الجهسان العصبي تسمى بالفعل الانعكاسي أو باللغة اللاتينية «Reflexes» •

وبالتعقيد التدريجي و للفعل الانعكاسي » في الحيوانات الراقية يتمكن الكائن الحي من اجابة محددة على و فعل » مؤثر داخلي أو خارجي كجذب اليد بعيدا عن الأشياء الساخنة أو القاطعة • افرازا للعاب عند تناول الطعام • •

وتعتبر الافعال « الانعكاسية غير الشرطية » من أبسط الافعال الانعكاسية فهى كما قلنا من قبل ... « غريزية وراثية » ... • ويوضيح الشكل « قوس الانعكاس » • الذى يتكون من جهاز « مستقبل » ... كما بينا ... » «Receptor» وعصب وارد ، جزء من الجهاز العصبى المركزى ... « وعصب صادر » ، الذى يقوم بتأدية الوظيفة المطلوبة •

<sup>(×)</sup> وبصورة متجمعة نبعد أن أثنى عشر زوجا من « الاعصاب الدماغية » ، وواحد رئلاثين زوجا من « الأعصاب الشوكية » يكون أو يشكل « الجهاز العصبي الطرقي » « محلات العصاب الدماغية » « Cranial Nerves» معتنة للضاية فلابد من تتبع « المنشأ » و « الوطيفة » و « نوع العصب » « حسى » أم « حركى » ، أم « عصب مشترك » · • « حسى » وحركى معا ، وهذا يتطلب دراسة تحتاج الى صفحات طويلة للغاية • ؛ انظر اللبين أمامنا ) • •

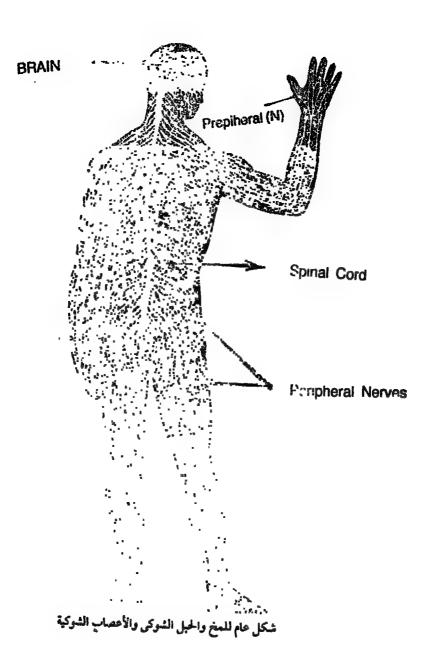

.19

وتتلقى « النهايات العصبيه » أو الأعضاء الحساسة الخاصة والتى تسمى بالمستقبلات « التنبيهات » ( فعل المؤثر ) « والمستقبلات » عبارة عن تكوينات متخصصة الى حد كبير في وظائفها ، وتتصف بحساسيتها الشديدة لنوع معين من المؤثرات •

وتتلقى المستقبلات العضوية والمخروطية لشبكة العين مثلا المنبهات الضوئية ، كذلك فان « حلمات التذوق » فى اللسان حساسة لخواص الطعام وخلايا الشم الموجودة على السطح الداخل للانف حساسة للرائحة ومكذا ، « والمستقبلات » الكيمائية الموجودة على « قرون الاستشعار » للحشرات تمكنها مشلا من تحسديد أماكنها فى الوسط المحيط ( فالبعوض ) يستطيع بهذه المستقبلات تحديد ( رائحة ) مساكن الانسان على مسافة ٤ كيلو مترات !!!

وتقوم (المستقبلات) • نتيجة للانفعال بارسال واشارات عصبية » الى الاعصاب والواردة » الحساسة الى مراكزها العصبية الموجودة فى الجهاز العصبى المركزى • (وفى هذه المراكز تتم عملية توصيل الانفعال من والاعصاب الواردة الى الاعصاب والحركية » أو الافرازية الصادرة التى تصل عن طريقها الانفعالات الى العضو العامل (العضلات أو الغدد مثلا) وتحدث نتيجة لهذا الاجابة العكسية \_ رد فعل \_ انقباض العضلات - اخراج الافرازات المختلفة من الغدد • •

الانعكاسات الشرطية أو الافعال الانعكاسية المشروطة : وهي عبارة عن شكل أكثر تعقيدا لوظائف الجهاز العصبي فهي « انعكاسات ذاتية » يكتسبها الكائن الحي أثناء تأديته لوظائفه اليومية على أساس من الافعال الانعكاسية غير الشرطية ٠٠ ويشترك النصفان الكرويان « في المنح في تكوين قوس الفعل الانعكاسي الشرطي ٠٠٠

ويحتاج « قوس الانعكاس » هنا الى مزيد من التوضيح ، ومن ثم نعود الى أطلس « علم الأنسجة » (١) الذي يشير في اتجاهه بأن ما يسمى :

An Atlas of Histology .. W.H. Freman.

The English Language Book society-London». «Second edition p. 40-44.

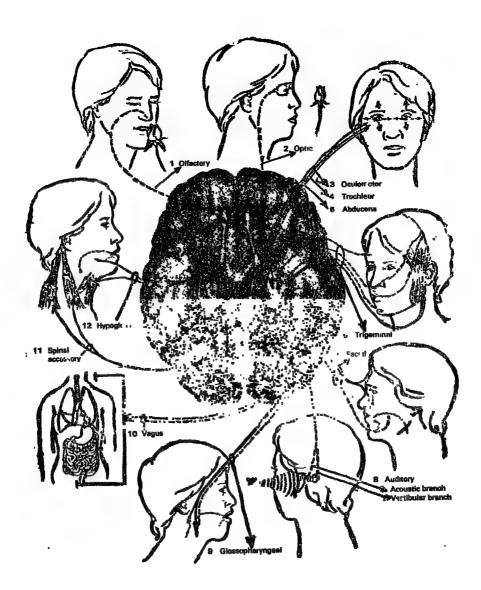

• الواقع والوظائف للأعصاب النماغية • • •

و تلاحظ هنا أن د الألياف الصدرة » د حركية » تظهر في شكل د خطــــوځ مميكة » ٠٠ والألياف د الوردة » د حسية » ، تظهر في خطوط في شكل د شرط » ٠٠

Efferent motor fibres,
Afferent sensory fibres ...
Efferent-Affernt-Mixed-Nerve ...

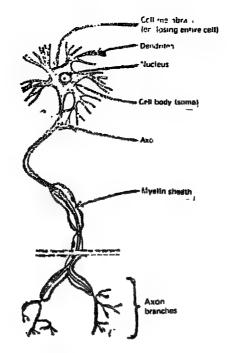

● تختلف \* الخلية العميية > في تركيبها ووظائفها إيضا ، ولكن العناصر في
 عدا الشكل للخلية العميية متواجدة في الجهاز العميي الركزي ٠٠



#### «Bipolar Sensory neurone.»

The «Bipolar sensory neuron» has a specialized shape with (dendrite) and (axon» forming one «continous fiber» from «receptor» to C.N.S.

«The main cell body» contains the cell nucleus and is reffered to as (so many .. it has many short Fibres» extending out from it called: (dendrite) which serve to recive activity from cadjacent cells and conduct this activity to-cell body ..

• The «long Fibre» transmiting this activity to «another neurone» or to (effector) (muscles or gland) is called : — (axon).

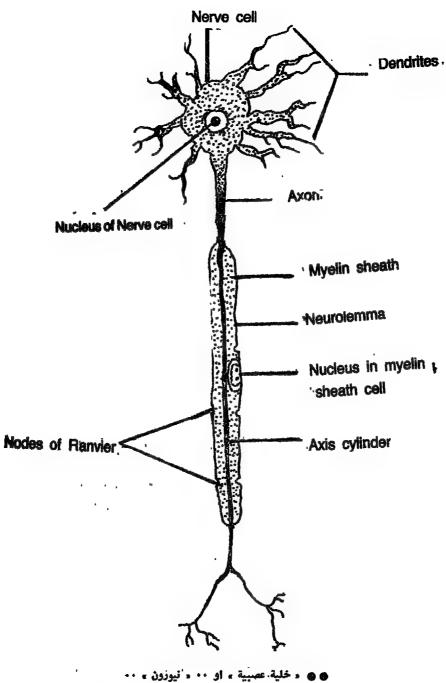

تصدع الشخصية \_ ٣٣



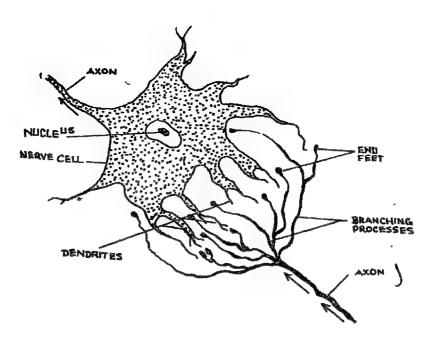

ميثابس او د التلامس ، العصبي

« بالنسيج العصبى » يتطور من « الاكتوديرم الجنينى »

الطبقة الجنينية الخارجية • « الاكتوديرم » تعطى بداية الجهساز العصبى الأعين طبقة الجلد الخارجية سلفدد الجلدية وملحقاتها سلفسر الحراشيف المخالب الأطافر القرون الحوافر • وتنمو الفتحة الشرجية من « الاكتوديرم » أيضا • أما « وحدة الجهاز العصبي » فهى ما يطلق عليها اسم « الخلية العصبية » نيرون «Neruon» ( انظر الشكل • والشرح في آخر الكتاب ) •

وهنا يستلزم الأمر بعض التعريفات الموجزة للغاية ، فالتفاصيل يفتى فى شأنها علماء الأنسجة والتشريح ... ومن ثم نشير باختصار الى أن الحلايا العصبية « نيودونات » تقوم بتوصيل النبضات بشكل كامل ، أو لا تقوم بالتوصيل " •

« الخلايا العصبية الحسية » ( واردة ) Afferent توصل « النبضات » تجاه الجهاز العصبي المركزي •

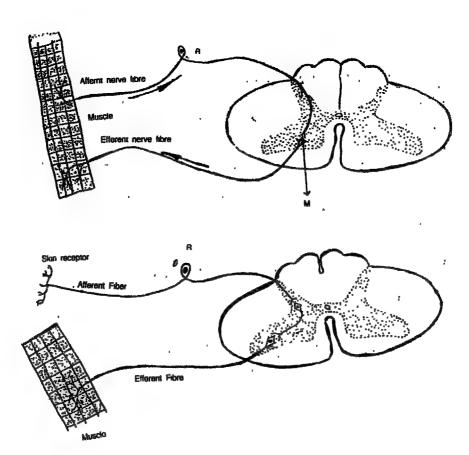

الخلايا العصبية الحركية ( صادرة ) توصل النبضات بعيدا عن motor Neurons (efferent) ... • ... الجهاز العصبي . • ...

« الفروع «Processes» للخاليا العصبية ، يطلق عليها اسم : الالياف العصبية ، «Nerve Fibres»

ويستلزم الأمر هنا تصنيف الخلايا العصبية ويستلزم الأمر هنا تصنيف الخلايا العصبية « Neurons وتنقسم الخيايا العصبية « للجهاز العصبي المركزى » Effector ، وما يسمى ، «Receptor» أي مستقبل » وما يسمى ، خلايا عصبية منفذة ،

والخلايا العصبية « الموصلة contact أو ما يطلق عليها اسمم «Contact-Neuron».

« والمخلايا العصبية المستقبلة ، Receptor neurons هي خلايا عصبية بقطبين bipolar و تقوم بانجاز وظيفة الاستقبال والتوصل (أنظر الشكل) « للمنبه » أو « المنبهات » من « مستقبلات « الطرف » الى الجهاز العصبي المركزى ، وأجسام الخلايا العصبية المستقبلة « تقع خارج » الجهاز العصبي المركزى في العقد العصبية المخشوكية » «Cerebrospinal» .

« الفرع الآخر يدخل » الحبسل الشسوكي Spinal Cord أو النخاع المستطيل « Medulla oblongata مكونا التشابك العصبي «الاتصال العصبي» Synapses مع ( أنظر الشكل والشرح في آخر الكتاب ) • « الخلايا العصبية المنفذة »

« الخلايا العصبية المستقبلة » تسمى أيضا خلايا عصبية مستقبلة حسية «Sensory» ومرجع ذلك أنها تقوم « بتوصيل » « النبضات » واثارة احساسات متعددة ٠٠

ما يسمى أيضم إلى : «Effector Neurons أى الخلايا العصبية المنفذة » التى ترسل النبضات الى أعضاء الطرف د والأنسجة والتى يتم حملها على طول » المحاور الطويلة للخلايا العصبية •

ان أجسام هذه الخلايا تقـــع في « القرن الامامي » أو « القرون الامامية » للمادة السنجابية للحبل الشوكي • «in the anterior horn of the grey matter of the spinal cord.

« الخلايا العصبية ، التي يطلق عليها اسم : Interconnecting»

وتكون هذه الخلايا واحدة من أهم المجموعات المتعددة للخلايسا العصبية ( نيرون ) في الجهاز العصبي الركزي .



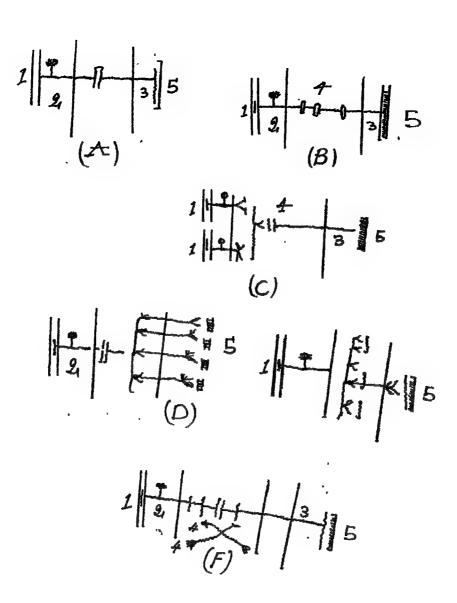

رسم تخطيطي للاتصالات العصبية في الانعكاسات : ــ

1) Receptor

2) Receptor-cell

3) Effector neuron.

- 4) Internuncial or, «intermediate neurone».
- t) muscle.



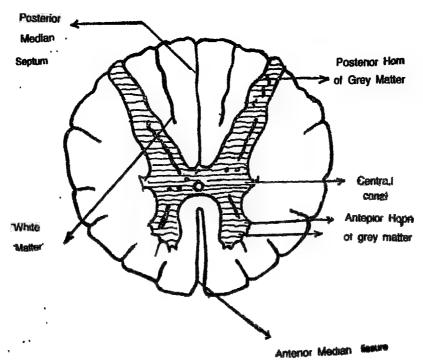

Illustration of a gross-section of the spinal cord at the thoracic level

وتقوم بتقديم الاتصالات بن المستقبلات «Receptors» والخلايا العصبية المنفذة أو ما يطلق عليها اسم

ووفقا لخصائص الأثر الحادث بواسطة هذه الخلايا فانها يمكن أن تصنف قيما يسمى « بال exitatory and inhibitory (١)

وتصنف « الانمكاسات » «Reflexes» تبعيا لأجزاء الجهاز العصبي المركزى المتضمن في ظهورها أو حدوثها ، ومن ثم فهي تقسم

<sup>(</sup>۱) تشير كلمة "Exitatory" الى قابلية النهيج أو الاثارة ويوصف بها الكائن كله أو بعض أنسجته القابلة للاستجابة للمثبهات المثيرة ، واذا وصف السيج بأنه قابل للاثارة كالنسيج الحصبى أو العضلى ، دل ذلك على أن ثمة « مهيجا » أى عاملا مثيرا يستطيع أن ينبه أو بثير ذلك النسيج فبحمله في حالة نشاط أو تهمج ،

الى ما يسمى بال: (×) «Spinal Reflexes» حيث نجد أن « الخلايا العصبية ، للحبل الشوكى · «Spinal cord» تأخذ مكانها ·

« الانعكاس ، الذي يطلق عليه اسمه : « الانعكاس ، الذي يطلق عليه اسمه . المخالف المصبية ، للمخ المتوسط « المخالف المصبية ، للمخ المتوسط « المخالف المصبية ، المخالف المتوسط » والذي يتضمن « المخالف المصبية ، المخالف المتوسط » والذي يتضمن « المخالف المعالمة ، المخالف المتوسط » والذي يتضمن « المتوسط » والذي يتوسط » والدي يتوسط »

الانعكاس الذي يطلق عليه اسم : Cortical قشرى ، حيث الخلايا العصبية « للقشرة المخية » تأخذ مكانها وهكذا ٠٠

# ومن خلال هذا نستطيع أن نحدد « قوس الانعكاس » مرة أخسرى فيما يلي :

« مستقبلات المنبه » الالياف العصبية (١) الواردة ٠٠ الفروع للخلايا العصبية المستقبلة حاملة « موجات التهيج » الى الجهاز العصبي المركزى » ( النيورونات ) « والسينابس » محولة النبضات الى الخلايا العصبية المنفذة ٠٠ . Effector Neurons

<sup>(×)</sup> لزيد من المناصيل و للانمكاسات الشوكية و راجع كباب و طومبسون و ، وهناك ما يطلق عليه اسم : سو شبكة الانمكاس الشوكى و ، حيث نجد أن هذا و الانمكاس و يسبب انسحاب القدم للاسان • اذا ما أصيب القدم يألم شديد ، من الخارج ، ويتفسن هذا في الجاهه و نيورون و الألم و في الحبل الشوكي و ، و والنيورون الحسى الشوكى و و النيورون الحركى الشوكى و و مستقبلات و الألم في الجلد و • • ويضيق المحال أبضا للكر التقصيلات لهذه و الشبكات المصلة و و النيورونات و المتضلمة في و الانمكاس الشوكى و . •

<sup>(</sup>۱) يستلزم الأمر هنا بعض التعريفات الموجزة التي تشير بأن الجهاز الممسى الطرفي «Preipheral norvous system» هو ود مجموع الأعصاب » التي تصل الجهاز المصبى «Effectors» والأعضاء المنفلة • Æffectors» والأعضاء المنفلة •

<sup>\*</sup> الجهساز العصسيى » السوارد The afferent n.s. مر مجمسوع د الألياف العبيية » التى تصل المستقبلات مع الحيل الشوكى والمنح أو ما يطلق عليسه السرغل أو النصف الحمل المجهاز العصبى الطرقى •

<sup>★ «</sup> الجهاز العصصيبي العصادر » The efferent ns. « مو مجمسوع « الألياف العصبية » التي تنطلق من الحبل الشوكي والمنح الى الأعضاء المنفذة أو ما يطلني عليه اسم المخرج « أو النصف الحركي » للجهاز العصبي الطرفي •

وفي نهاية الكناب سنجد تفسيرا أشمل لما بطلق عليه اسم الأعساب الطرفية، «Preigharal Nerves»

الألياف العصبية الصادرة « محولة » « النبضات » من الجهاز العصبي المركزي إلى الطرف ( أنظر الشكل ) •

العضو المنفذ Effector organ الذى يتغير نشاطه بواسطة الانعكاس ٠٠



ومن هنا نجد أن ما يسمى بال: Spinal Reflex هو « استجابة غير الرادية « Involuntary-response» « لنبسه يتضمن « المرات العصبية » السالف ذكرها •

وقوس « الانعكاس البسيط » يكون بواسطة اثنين فقيط من النيورونات « خيلايا عصبية » المستقبل ، وما يسمى بال : Effector « أي المنفذ » و « التشابك العصبي » بينهما • • أو « التلامس العصبي بينهما » و « التلامس العصبي بينهما » و متل هذا الانعكاس يطلق بينهما » (Synapse between them) عليه اسم : bineurnal أو «Monosynaptic»

أى « أحادى التشابك العصبى » ١٠ وعلى أى حال فأنا أجهد أن أقواس الانعكاس د لاغلب الانعكاسات لا تتضمن أثنين من الخلايها العصبية » بل عددا كبيرا ويطلق عليها اسم : ... «Polysynsptic»

ومثل هذا لا يتضمن في اتجاهه فقط « التشابك العصبي » أو Synapse التلامس العصبي التلامس العصبي .

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

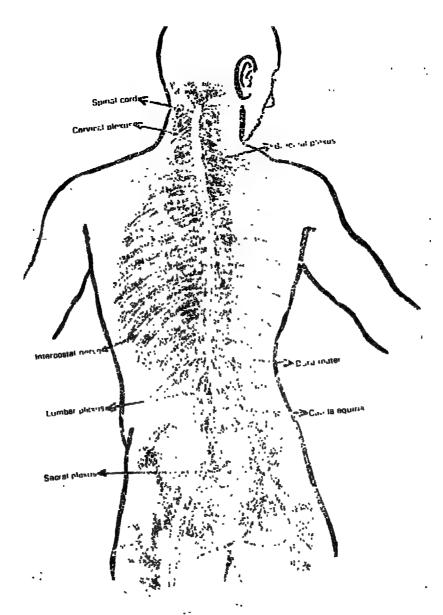

• • نظرة ظهرية ، للجسم البشرى حيث يظهر أهامنا د الحبل الشوكى » و « الضغيرة العنقية » • • «C. plexus» • • و « الضغيرة العقيد » • «Lumbar Plexus» و « القسيفيرة العجزية » • • « « الفطنيسة » «sacral plexus» • • و « الضفائر » هنا غاية في « التعقيد » البالغ فهي تحتوي على أعصاب كثيرة ، وتضم الأعصاب « القروع الحركية » • • القروع الحسية » ، وتغذى هذه القروع « العضلات » و « الأطراف » • • في الجسم البشرى • • •

ويفيق الجال هنا لذكر هله ، الضفائر » وما تحتويه من تعقيدات تحتاج ال صفحات طويلة ٠٠٠ واحد للتشابك العصبى(١) الموازى يصل مجموعة للخلايا العصببة المستقبلة مع مجموعة للخلايا العصبية المنفذة • «effector neurons» كل يحدث رد الفعل ذاته ( أنظر الشكل ) المبن أمامنا •••

الحبل الشبوكي: Spinal, cord

ويستلزم الأمر بعض الايجاز الشديد للغاية لتركيب ووظلان المحبل الشوكى عنا عبود للنسيج الحبل الشوكى عنا عبود للنسيج Spinal Cord والحبل الشوكى عنا عبود للنسيج العصبي «Nervous tissue» وان «Nervous tissue» وان ذلك الحبل هو الذي يأخذ جزءا في الفعل الانعكاسي «Reflex action» بدون الاشارة الى المغ ٠٠ ويتخذ الحبل الشوكى شكل اسطوانة مفلطحة شيئا ما وفي سمك خنصر اليد على وجه التقريب ، وهو يمتد من قاعد الجمجمة الى نهاية الظهر السفلى تقريبا واذا ما قطعنا مستعرضا من الحبل الشوكى كان من اليسير علينا أن نرى في وسطه منطقة « رمادية اللون » الشوكى كان من اليسير علينا أن نرى في وسطه منطقة « رمادية اللون » في شكل الفراشة يحيط بها ما يسمى « بالمادة البيضاء » من حزم المحاور المفلقة بالميلين تسمى « المسارات » وقد أمكن تمييز مناطق مختلفة من المنادة النسجابية التي تتوسط الحبل الشوكى فالجزء الأمامى « البطني » المادة النسجابية التي تتوسط الحبل الشوكى فالجزء الأمامى « البطني »

<sup>(</sup>۱) وسوف يتضع لما ( راجع نهاية الكتاب ) بأن كل د خلية عصبية ء لها استعلالها النسبى الذى يصر عن نفسه د مرفولوجيا ء فى أن نهاية محساور التسميات د الزوائد د النسبيربة ، لأى خلية لا تتغلغل فى جسم غيرهما أو تغرعامه «Processes» أى أن نهاية أو أطراف فروع محور الخلية العصبية لا نفعل شيئا سوى د ملامسة ، الخلايا العصبية الأخرى المجاورة أو تشعيانها فقط وتؤلف على سمسطحها تضخمات أو انتضاخات العصبية الأخرى المجاورة أن مصمسطح وتؤلف على سمسطحها تضخمات أو انتضاخات أو المناطق التي تلامس فيها النهايات محاور الخلايا العصبية بعضها ..

<sup>(\*)</sup>من حيث النركيب « والأداء الوظيفي » للحبل الشوكي ، يبدو الأمر هنا غايه في التحقيد البالغ ، ويكفي أن نذكر أن الفسدةائر : « المنقية » و « العضدية » و « العضدية » و « العجزية » تحتوي على أعصاب كثيرة ، وهذه الأعصاب تحتوي على « فروع » « حركية » و « حسية » تغلى « عضلات » كثيرة في الجسم ، ومن هنا نناي عن المحول في هذه القصيلات ٠٠ التي هي من شأن علم الأعصاب ، ووظائمه ، وقد أقاض في هذا الشرح البروفسير ٠٠٠ « جوزيف كاشيد » في مرجمه الكبير البائد الإميية ٠٠ « علم الاعصاب الوظيفي » : الطمة الامريكية الثامنة عشر ٠٠٠ ،

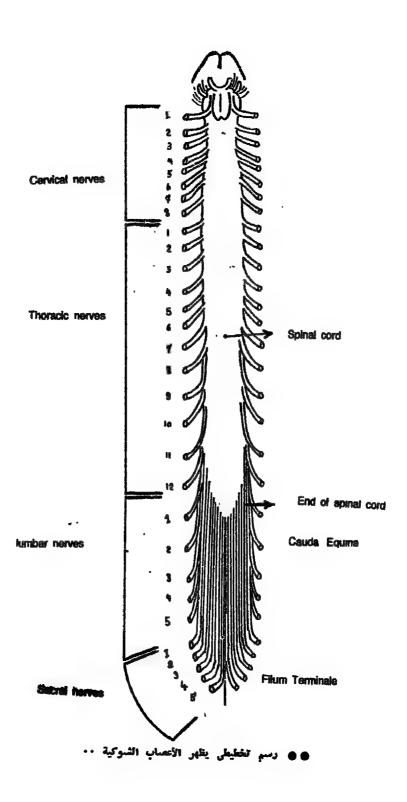

Ventral يحنوى « الخلايا العصبية » - نيرون - التى تنشأ عنها أعصاب الحركة - - أما الجزء الخلفى أو الظهرى (×) Dorsal فيحتوى الخلايا العصبية الحسبية الحسبية الحسبية الحسبية العصبية الموصلة أو الرابطة • كذلك قسمت المادة البيضاء الى بضعة « مسارات » من اليسير تميزها نسبيا ولكن فيها بالطبع نوعين مميزين رئيسيين :

تلك الصاعدة من « النخاع السوكى » الى المنح وهى « مسارات الاحساس » ، والأخرى الهابطة من أجزاء المنح المختلفة الى « الحبال الشوكى » وهى « مسارات الحركة » و وتخرج من « النخاع الشوكى » على مسافات منتظمة الى حد كبير أزواج من الاعصاب النخاعية الشوكية وعددها ٣١ زوجا ، وكل منطقة من النخاع الشوكى يصدر منها زوج من الأعصاب تسمى « عقلة » ويقابل هذا النظام العقلى نظام مشابه له فى توزيع العضلات والجلد وهو أمر له أهمية بالغة فى الفحص الاكلينيكى • للجهاز العصبي (\*) •

● والاعصاب الشوكية ومجموعها ٦٢ يخرج نصفها من يمين الحبل الشوكى ، ويخرج ( انظر الشكل المبين أمامنا ) النصف الآخر من يساره وتتفرع أيضا الى فروع كثيرة تربط الحبل الشوكى ببعض أجزاء الجسم مثل : عضلات الرقبة والقفص الصدرى « وعضلات الجدع » والاطراف ، وفي نهاية الحبل الشوكى يظهر ما يطلق عليه اسم كسودا اكونيا · وفي نهاية الحبل الشوكى ) حيث تتفرع الأعصاب بما يشبه ذيل الحسان « — كودا اكوينا — » ( انظر الشكل السابق ) ·

<sup>(×)</sup> تباما قبل أن يصل « العصب الشوكي » الحبل الشوكي فانه ينقسم الى « الجدر الظهري » ــ « حسى » ــ و « الجدر البطني » ــ حركي ٠٠٠

Cell Bodies that give rise to the "Ventral root» are Located within the "gray matter" of the spinal cord. The "axons" of this "multipolar neuron" Leave the "Spinal cord" via the "ventral root" Which joins a "dorsal root" to ... make a "spinal nerve", mixed nerve" ... because it carries "sensory" and "motor Fibres".

#### Dorsal \_

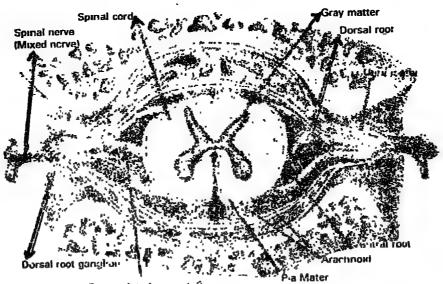

## وللحبل الشوكي وظائف جوهرية يمكننا أن نوجزها فيما يلي :

- \_ توصيل « التهيج » •
- . . النشاط الانعكاسي •

## اما وظائف التوصيل « للتهيج » فهى تتالف فيما يلي :

د ان الحبل الشوكى » يتصل خلال الالياف العصبية ــ المرات العصبية مع الأجزاء المتعددة للمنع ، وخلال الأعصاب الشوكية مع الأعضاء ( العضلات ) الجلد الاوعية الدموية ٠٠٠ الغ ٠ ويضم « الحبل الشوكى » أثنين من المرات العصبية صاعدة ٠٠٠ ascending مسية «Soensory»

وهابطة descending حركية، «Motor» (أنظر الشكل) « والاعصاب الشوكية ، «Sipnal nerves» تحتوى أيضا على نوعين من الألياف العصبية حسية وحركية ٠٠٠

ان النبضة العصبية تنتقل الى الحبل الشوكى من الطرف - من الأعضاء ( الجلد العضلات ٠٠٠ الخ ) عسلى طسول الالياف الحسية «Sensory Fibres» للاعصاب الشوكية ، وتصل حينئذ على طسول المرات العصبية الصاعدة الى المخ ٠٠ ان هذه النبضات ( التهيج ) يتم وصولها بواسطة الأجزاء المختلفة للمخ فعلى سبيل المثال ٠٠ « التهيج » المتولد في المستقبلات للجلد ينتقل الى « القشرة المخية » ونتيجة لذلك فان الإحساسات المتباينة مثل الحرارة البرودة - الألم - تتولد أو تظهر في القشرة المخية ٠

« ان النبضة العصبية تنتقل من المنح الى الحبل (١) الشوكى على طول المرات (×) الهابطة » • ومن ثم على طول « الألياف الحركية » Motor Fibres للأعصاب الشوكية • • «Spinal nerves» الأعضاء المختلفة وتحدث الأعضاء ، هذه النبضات (التهيج) تغير من طبيعة الأعضاء المختلفة وتحدث تغيرات مثل (حبس البراز ــ اراديا ــ أو البول) • • • النج • •

ولقه كان « بافلوف » على اعتقاد من خلال عسديد من التجارب المستمرة والإبحاث بأن « الوظيفة الاقترائية » للمخ في أنواع من الحيوانات الراقية والانسسان تستقر في « القشرة المخية » ( وظيفة الاقتران ) •

<sup>(</sup>۱) الأليسساف Fibres التي تصل الحبل الشوكي والمنع تجمع في أحزمة يطلق عليها للمرات العصبية «Tracts» بعض هذه المسارات « صاعدة » « حسية » والأخرى « هابطة » ( حركية ) •

<sup>(×)</sup> المسارات العصبية الصاعدة والهابطة كثيرة ومعقدة للفاية وتصل د المسارات الصاعدة العصبية » وفقا لأخر الكشوف الى أربع مسارات من بينها المسار الذى يطلق عليه : د المسار الشوكى المهادى » • و لا تريد هنا أن ندخل فى بيان المسار من حيث الموقع د و د المشأ » والانتها والوظيفة ، فهذا أمر بالغ التعقيد • • د والمسارات الهابطة » المحبل الشوكى سد حركية » سـ تصل الى ستة مسارات عصبية • ومن بينها د المسار الشوكى سد حركية » سـ تصل الى ستة مسارات عصبية • ومن بينها د المسار القشرى الشوكى » د القشرة المخية » أو الألياف العصبية تعبر فى د النخاع المستطيل » • • ووظيفة المسار الصاعد الأول • • والمادى المسار الشادى » • • هو نقل الاحساسات التى تختص بالألم • •

ولكن بعض العلماء المعاصرين اشاروا من خلال تجارب مضافة الى تجارب بافلوف ( من أبرز هؤلاء العلماء العسالم الامريكي المسهور «Shurragger» بأن الوضوح التجريبي يشسير في اتجساهه بأن العبل الشوكي » للحيوانات الراقية « معزولا » من المراكز العالية للجهاز العصبي المركزي بي يستطيع أن يطور الانعكاس الشرطي ، ومن ثم فان الخوض في هذه التجربة أمر لم يحسم بعد ولذلك ينبري أحمد تلاميذ « بافلوف » «E. Asratyan» في كتابه للاتجاء القائل بأن لله والانعكاسات الشرطية » دو الانعكاسات الشرطية » دو الانعكاسات الشرطية » دو الانعكاسات الشرطية » دو الدول في ذلك « الحبل الشوكي » دو الدول المناز العصبي المركزي بما في ذلك « الحبل الشوكي » دو المناز العصبي المركزي بما في ذلك « الحبل الشوكي » دو المناز العصبي المركزي بما في ذلك « الحبل الشوكي » دو المناز العصبي المركزي بما في ذلك « الحبل الشوكي » دو المناز العصبي المركزي بما في ذلك « الحبل الشوكي » دو المناز العصبي المركزي بما في ذلك « الحبل الشوكي » دو المناز العصبي المركزي بما في ذلك « الحبل الشوكي » دو المناز العصبي المركزي بما في ذلك « الحبل الشوكي » دو المناز العصبي المركزي بما في ذلك « الحبل الشوكي » دو المناز العصبي المركزي بما في ذلك « الحبل الشوكي » دو المناز العصبي المركزي بما في ذلك « الحبل الشوكي » دو المناز العصبي المركزي بما في ذلك « الحبل الشوكي » دو المناز ال

ورغم وجود الاختلافات فلقد آكدت التجارب بما لا يدع مجالا للشك بأن « القشرة المخية » تقسوم بممارسسة وظيفتسين مميزتين « متلاحمتين » هما : « وظيفة التأشير «Signalling» الحسى المشرك مع الحيوانات الراقية ( والاجتماعي أيضا أو « اللغوى الذي يتفرد به الانسان وحده لا وهو ما سنجدة بالتفصيل في « النظام الاشارى الأول ) والثاني في الصفحات القادمة من الكتاب ) .

#### «Cerebral Cortex» : القشرة الخية

ولك أن تتخيل على انها عالم غريب ومعقد للغاية يحتاج بالفعل الى بيان التركيب « والوظيفة » الى أعمق درجات التخصص والتخصص بالمعنى الدقيق ، والقشرة (\*) المخية للانسان أعلى مراحل التطور البيولوجي يصل سمكها الى ٥٦٠ مم وتتألف من ملايين الخلايا العصبية !! وكل خلية عصبية يتراوح حجمها ما بين ٥٠٠٠ الى ٥٠٠ مليمتر ، وتختلف هذه الخلايا في شكلها وفي انجاز وتأدية وظائف متباينة ، وتنظم هذه الخلايا في المجلقات متناهية الدقة والترتيب ( أنظر الشكل ) المبين أمامنا ، ومن ١٢ مليون « خلية عصبية » توجد وتستقر في المغ البشرى توجد ه مليون خلية في القشرة ، وتفتقر الاسماك الى هسنده القشرة

<sup>(</sup>大) هناك ما يسمى د بمناطق الحركة » و د مناطق الحس » ، و د مناطسة الترابط » ، و كل منطقة لها د الأداء الوظيفى الميز » ويضيق المجال للدخول في هذه التفصيلات الفرعية المقدة ٠٠ للقشرة ووطائفها ٠٠

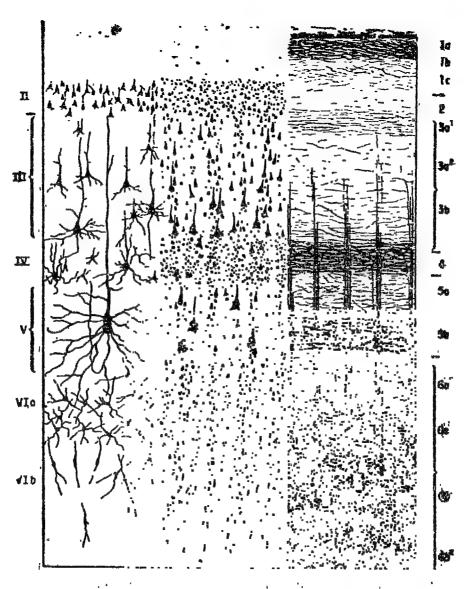

التعالس و السهتولوجية » الخططة للطبقات الستة للقشرة الغية ، حيث تظهر جنسا د الخلايا النموذجية العصبية » على اليسار ، وتوزيع اجسام الخلية في الوسط ، وتوزيع د فروع الليفة » على اليمين ٠٠٠٠٠٠

<sup>-</sup> From Ranson and clark .1959, after Brodman.

But the second of the second



• السطح الجائبي لشق المخ » مع د التلافيف الرئيسية » المشار اليها في علم العبورة • (From Mettler, F.A. - Neurananatomy..)

- The Human brain : «An introduction to its functional Anatomy»
   "Cerebral cortex».
- «John Nolte» . . p.r.o.f. . . of Anatomy : University of colorada Health sciences center...

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



۸ ● وليد جديد

B . ⊕ شهر واجد

ستة شهور أ

و عامان

- مقاطع للتشرة الخية البشرية ، تم أخلها من و الناطق التكافئة » للجزء الأمامى
   و للتلفيف الجبهى الإرسط » ، عند اعمار مختلفة •
- تلاحظ هنا الزيادة اللهلة في التعقيد ، للتفرعات الشجرية ، مع العمر التزايد .
  - التطور بعد البالاد للقشرة إلخية ٠٠
- Cambridge Mass. Harvard university press A vol. 1, 1939 B Vol. 2 1941. Vol. 3, 1951.
- The human brain «An introduction to its functional Anatomy ...
   \*John Noltes.

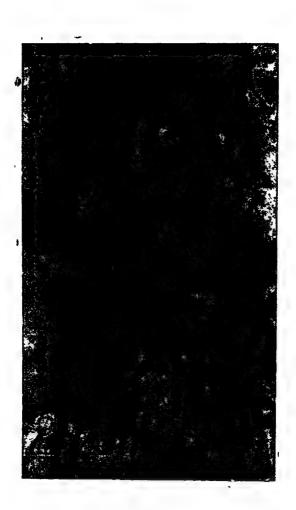

 نماذج واضحه « للخلايا القشرية الهرمية » ، حيث تلاحظ منا « الزائدة الشجيرية القمية » الصاعدة من كل من اخليتين • •

• «Cortical Pyramidal cells»

المتطورة ، آما « الزواحف » «Reptiles» والطيور فانها تعمل قشرة متطورة بشكل عادى •

وتجدر الاشارة هنا بأن الأجهزة الحركية «Motor systems» أو الصادرة «Efferent» تحكم النشاط للخلايا العصبية الدماغية والخلايا العصبية المركية الشوكية المنبئقة من مناطق أخرى عن القشرة ، أما ما يشار اليه في هذا الصدد فهو أن التنظيم الأساسي للمناطق القشرية « الحسية » والحركية لا يختلف اختالافا جوهريا من الفار الكبير « الجرزان » الى الانسان !! وعندما نقوم بتقييم المقاييس للتطور البيولوجي في (الثدييات) لما يطلق عيه اسم « الكمية النسبية » لد : «Association Cortex» لل يطلق عيه اسم « الكمية أو حركية » بل من المفترض انها متضمنة لوطائف سلوكية حركية » في كل من : الفار الكبير ، القط ، والقردة والإنسان تظهر في الشكل المبين أمامنا بحيث نلاحظ هنا الزيادة الملحوظة في « حجم المغ المطلق » من ناحية وفي الزيادة للكمية النسبية من ناحية أخرى لما يطلق عليه اسم : «Association Cortex»

وتوجد ( الفصوص ) «Lobes» التى تعمل اسم : « الفص الجبهى » والصدغى ، والجدارى » و « القذائى » ، أما « الشقوق » أو الأخاديد و فهى الحدود الفاصلة بين هذه الفصوص » ( أنظر الشكل المبين أمامنا ) •

وتكون « المنطقة الجدارية (× ) الدنيا 17 inferior Parietal ,« region» للسطح القشرى برمته في الحيوان الذي يطلق عليه اسم : «Organgutans» وفي الشهامبانزي ٣٠٠٪ ، • • وهكذا صعودا الى الانسان الراقي حيث تصل الى ٧٠٧٪ ١١

«والمنطقة الجدارية الدنيا » تتصل اتصالا وثيقا مع وظائف النظام الاشارى الثانى » ، النطق ــ القراءة ــ الكتابة ــ وهذه المنطقة من الناحية التطورية « للقشرة المخية » قد ميزت بحق منح الانسان من الناحية الكيفية عن أرقى أنواع الحيوانات الأخرى ( القردة ) !!

وتتالف القشرة كما قلنا من ٦ طبقات هي :

« الطبقة الجزيئية ، أو « الظاهرية أو الخارجية ، والطبقة الحسية

<sup>(</sup>X) "The origin of Man M. Nesturkh" USSR. Academy of science the ussr.

Association cortex: Responsible for thought, Language, judgment, store memories ... connect sensory and motor areas ...



• الاورانجونان » - قرود - Orangumian - تتكون العائلة التي يطلق عليها اسم : Pongidae من ثلاثة اجناس هي : - دالاورانجونان» - دوالغوريلاد والشامبائزي » ، ولقد تكيفت هذه الحبوانات الراقية للمعيشة مع الاشجاد ، وللذك فلها ايدي قوية وتتمتع بنشاط عقل ارقى من القردة الدنيا ٠٠٠ ويظهر هذا النوع من القرود تعبيات عاطفية متبايئة : - كائزن والبكاء والسرور والأسي الاويتميز وجه د الاورانجونان » بوجه عريض ويوجد عليه شعر قليل وينمو للذكور شوادب كما هو مبين في الصورة، وفكوك هذه القرود كبيرة ومزودة بعضلات ماضغة ٠٠ ويتراوح عمر هذه القرود ما بين ٣٠ ، ٥٠ عاما وتنضج جنسيا في المرحلة ما بين العاشرة والثائية عشرة ، وتعيش في عائلات ليست كبيرة تتكون من ذكر وانثي وصفير واحد أو صغيرين ٠٠

المبرغلة ، الخارجية ، والطبقة الهرمية ، والطبقة الحبيبية « المبرغلة ،
 وطبقة العقد العصبية والطبقة المتعددة الأشكال » •

وبالرغم من أن التفاصيل للتنظيم ... تختلف بشكل واضح من مكان الى آخر في « القشرة المخية » الا أن النقاط الأساسية التي ذكرناها من قبل تبدو واضحة غير أن هناك شقين من التعميم كلاهما يجب أن يتم في هذا الصدد ، وهذان التعميمان أمر جوهري لكي تكون على بينة من هذا الأمر للوظائف المبكنة والمرتبطة بالأنماط المختلفة للخلايا . .

أولا: الألياف الواردة الساقطة الى و القشرة ، من الأجهزة الحسية النوعية ( سمعية بصرية حسية ) يبدو أنها تنتهى على الخلايا الحبيبية في الطبقة ٤٠

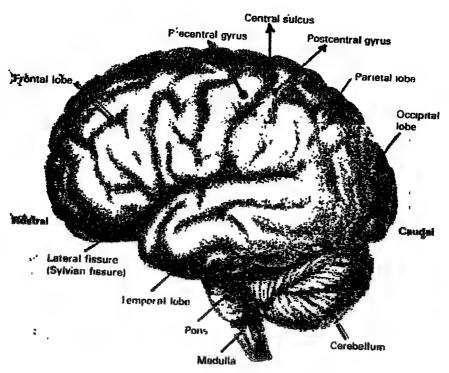

Just anterior to the «central sulcus» is the «Pre central gyrus»

which contains the "motor-cortex".

Neurons from the "gyrus" ... project to the "brain stem" and "spinal cord" cells, which in-turn activate ... muscles ...

في المناطق التي تسممي . «Primary sensory areas» أي المناطق الحسية الأولية للقشرة فان هذه الطبقة تبدو مكبرة أو أكثر تضخما .

ثانيا: الخلايا الهرمية «Pryamidal cells» للطبقة الخامسة (٥)، أكثر تضخما في المنطقة للقشرة الحركية «Motor cortex» حيث يطلق عليها هنا «الخلايا الهرمية العملاقة» (١) أو الكبرى (أو ٠٠٠ (Betez, cells) منا «الخلايا الهرمية العملاقة» وترسل و محاورها ، إلى و الحبل الشوكى ، (حيث تمارس تأثيرها على « الخلايا العصبية الحركية ، التي تحكم النشاط العضلي •

Foundations of physiological psychology, «Richard D. Thompson». (1)

University of colifornia at Irvine. Sensory and motor functions of cerebral cortex.

cortex of the «precentral-gyrus» contains the «giant pramidal cells» ---"Betez-cells in Layer ... (5) and is called : - «motor cortex» ... Brodman's area (4, 6).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

•

وفى اتجاه هذا القرن الذى نعيش فيه اقترح العالم الكبير وشير نجتون، «Sherrington» وجود « فواصل » أو « انفصال » ما بين القشرة الحركية والحسيلة . Between motor and sensory cortex».

وقد أخذ « شير نجتون » « في اتجاهه « الشق المركزى » «Brodmann's areas» كخط للتقسيم ، ففي « مناطق برودمان » fissure» كخط للتقسيم ، ففي « مناطق برودمان » ٦ ، ٤ ، ٦ من المعتقد انها تختص بالسيطرة على الحركات ويطلق عليها اسم «Motor Gortex» أما ما يطلق عليه اسم «Sonsory Correx» واقعة الى الخلف «للشق المركزي» ، مناطق «برودمان» المركزي ، مناطق «برودمان» محولة المعلومات من مستقبلات الأولية ، محولة المعلومات من مستقبلات المحلق عليها اسم : — أو «Somatic sensory Cortex».

غير أن الأبحاث الجديدة في هذا المجال المعقد قد أكدت الحقيقة وبما لا يدع مجالا للشك بأن التمييز بين المناطق « الحسية » و « الحركية » مجرد أمر نسبى ، وأن كل منطقة تشارك أغلب الوظائف للناطق اخرى » !!

ولا يستلزم الأمر هنا أن نخوض فى تفصيلات معقدة ازاء القشرة ت التركيب والوظيفية ـ فان هذا من شأن فروع أخرى فى نطاق علم وظائف الأعضاء، ومن شأن علم النفس الفسيولوجى الذى يفيض فى شرح المناطق الحسية والحركية والسمعية ويستخلص ـ نتائج جوهرية فى هذا المجال . ومن ثم كانت هذه العجالة السريعة لبيان وظائف القشرة وصلتها الوثيقة

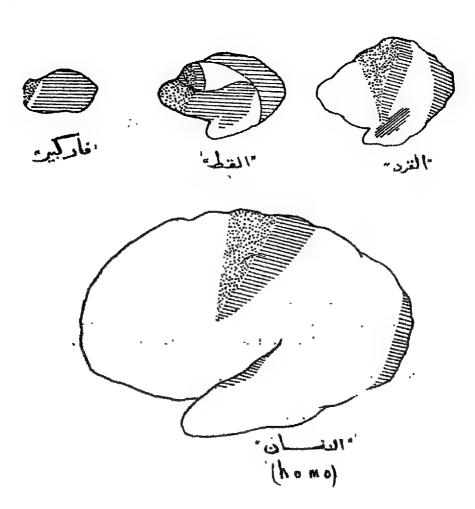

: Motor-areas.
: Sensory-areas.
: Association-areas.

Aproximate scale drawings of "Cerebral hemispheres" of four mamals

ومن حنا نستطيع القول بأن منهج و بافلوف وما توصل اليه من تجارب يعتمد تماما على الانعكاسات الشرطية ، ومن ثم فان كل ما يترتب فينا من عادات متباينة هو الانعكاس أو بمعنى آخر : - و ان كل ذلك الفيض أو العديد من و الانعكاسات و يكتسب و خلال مراحل النمو ، وخلال تجاربنا الذاتية وارتباطاتنا بالآخرين .

ولكن « بافلوف » لم يقف عند هذا المدى فهو يركز أيضا على « عنصر الوراثة » الذى يحدد بدوره نوع الجهاز العصبى المركزى ، وتباين الأنشطة العصبية الفردية ومدى قدرتها على المقاومة أو ميلها نحو الانهيار ولذلك يشير « بافلوف » فى عديد من أبحاثه بأن « نشاطنا العصبى برمته « يتألف من عمليتين أساسيتين هما : --

« التهيج » و « الكف » وأن حياتنا كلها تقوم على أساس العلاقة مابين ماتين العمليتين ، فالعلاقة بين « التهيج » والكف والتوازن بينهما يحدد فى التجاهه تماما سلوكنا برمته سواء كان هذا السلوك سلوكا مرضيا أم سلوكا سويا • غير أن طبيعة العلاقة هنا ما بين الوراثة والبيئة أمر لم يحسم بعد ، وهو مجال « يزخر » بحق بالتجارب والبحث فى فروع عديدة مثل : السيكولوجيا التجريبية – وفروع النشاط العصبى الراقى • • النح •

<sup>(</sup>۱) الانسسان العساقل المسلقل المسلقل المسلمة "Modern Homo-sapiens" يعود الله من المنقد انه قد طهر من الشردة الشبيهة بالانسان التي عاشت خلال العصر « الميوسيني » ، « والبليوسيني » ، وفي المواقع لا توجد منساك بقيايا انسائية قبيل مرحلة المصر الذي يسسمي « بليسنوسين » ، وكون سنة مضن !!

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

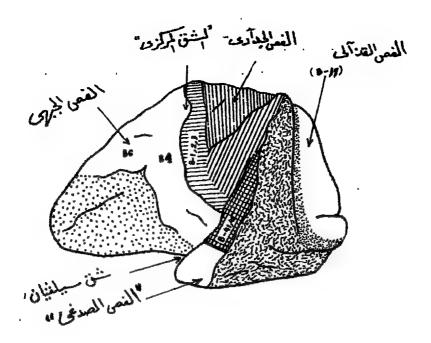

مناطق القصوص للقشرة المثبية
 القص القلاق ١٠٠ الجداري ١٠٠ الجيهي و الصدغي ٠

التفسيمات الفرعية الرئيسية للنشرة المغية ، للرئيسبان ، ٠٠ ، الشق الركزى » يغسل « الفص الجبعى » والفصوص الجدارية ، وشق « سسيلفيان » يعسد الفعى المستقى أن المناطق المقللة تحدد التقسمات الفرعية « الهستولوجية » بواسسطة « فون بولين » وبيل •

الاعداد تشير الى مناطق برومان من الله Brdman's-areas" للهناطق التعددة المسية والحركبة المناطق التي لا تحدد بواسطة الاعداد هي الناطق التي بطلق عليها السم : association-areas

Based on avon Bonins and "Baileys, (1951).

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





● ويظهر هنا • الخص الصنفى » و • الجبهى » و • الجسسادى » والجسم الجاس
 ( الصلب ) والهيثوثالامس والمعين والتخاع المستطيل • • النج • •

"Parietal-lobe Synrome" many of "neurons in the "Parietal-association cortex" area (5) and (7) of a monkey respond to considerably complicated stimuli.

Other deficts to accompany "Parietal damage" include peculiar disabilities called "agnosia" and "apraxis — axpraxia means an inability to perform an action ..., A person With "visuals agnosia-for example would be unable to recognize common objects by sight!!

وعلى ذلك فاننا نلقى هذا الاستفسار التقليدي من الذي يصنع الكائن البشرى البيئة أم الوراثة ؟! • ويجيب الباحثون في هذا المجال كلاهما :،

. لا توجد سمة من سمات السلوك الانساني أو خصائص معينسة من خصائص الفرد مستقلة عن « الجينات » التي يحملها هذا الفرد ، أو عن الأحداث التي مر بها هذا الانسان منذ بدء حياته !! غير أن هذه الاجابة من شانها ألا تحسم الأمر فمازال الخلاف كامنا بين أنصار الوراثة وأنصار البيئة وكأن كل منهما على طرفى نقيض ، ولكننا مع ذلك نستطيع أن نشير بأن كلا « المتغيرين : الوراثة سـ والبيئة » يعملان سويا رغم الاختلاف والتباين وأن « المعطيات الناتجة » مازالت في غموض وغير قادرة على تفسير معدد في هذا الصدد ، و تبدو الأمور مقنعة اذا ما كان هناك « التفاعل »

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ما بين هذين المتغيرين ، ولندفع هنا بأمثلة قد تبدو واضحة ففى تطبور الطاقات الحسية و والحركية ، تلعب الوراثة دورا لا يستهان به حيث أكدت البحوث التى أجريت على الأطفال الصغار والحيوانات صحة هذا الاتجاه وبذلك فان الاعتماد الوثيق للوظائف الحركية و « الحسية » على « البنية الفيزيقية » تجعل مثل هذه الوظائف قابلة « التأثير » للحتمية الوراثية ، بالرغم من أن كلا الطاقتين « حسية وحركية » تعتمد جزئيا على التأثير البيئى .

أما فيما يختص « بالوظائف العقلية » على سبيل المثال فان الانحراف الحاد في أي اتجاه عن , المظاهر السوية » يعكس في اتجاهه جزئيا أثر الصبحة والنشاط الغددي والحالات المرضية النج التي تجعل من تطور النشاط العقلي أمرا مستحيلا !! وطالما تبدى هذه المؤثرات فعالية فان الوراثة تلعب دورا ٠٠ وبالنظر الى العواطف والحصائص الاجتماعية والمواقف والمظاهر الاخرى للشخصية يركز علماء النفس تماما على العوامل البيئية وبشكل واضع ٠٠

#### « هيث » - التجارب والنتائج :

كان « هيث W. Hess في « زيورخ ، هو الفسيولوجي الأول الذي فحص الأساس التشريحي لسلوك الحيوان وكانت بداية التجارب في عام (١٩٣٨) على وجه التحديد واستمر « هيث ، في تجاربه التي لم تلق أيه اهتمامات في ذلك العصر بالرغم من أن هذه التجارب كانت بمثابة التجارب العظيمة والرائدة في دراسة آثار التنشيط الكهربي « على المخ لسلوك الحيوانات ، ولقد أنفق « هيث ، الذي استحق جائزة نوبل عام (١٩٤٩) ــ حياته كلها في خضم هذا الميدان ، ومن قبله كان « بافلوف ، الذي أراد بتجاربه أن يحصر السلوك في نطاق « الانعكاسات الشرطية » ، كما رأينا ا من قبل ٠٠ أما هيث « فكان على يقين وتصور تام بأن تصرفاتنا برمتهـــا تنظم بواسطة د الهيبو ثالامس ، ٠٠٠ «Hypothalamus» وحيتما تتأكد صلة وثيقة ما بين « الحوافز والسلوك والجهاز العصبي المركزي ، وهو أمر لا يأتيه الباطل من خلال عديد من التجارب ، تصبح تجارب ، هيث » بمثابة التمهيد للكثير من كشف مظاهر السلوك البشرى وصلة هذا السلوك بهذه المناطق المخيسة ، وهو أمر لا يخص فحسسب فروع علم النفس الفسيولوجي الذي يفيض في شرح هذه الصلة الوثيقة ، وانما يخص أيضا فروعا كثيرة تهتم بدراسة الدوافع ومنشأها وتطورها وعلاجها أيضا م

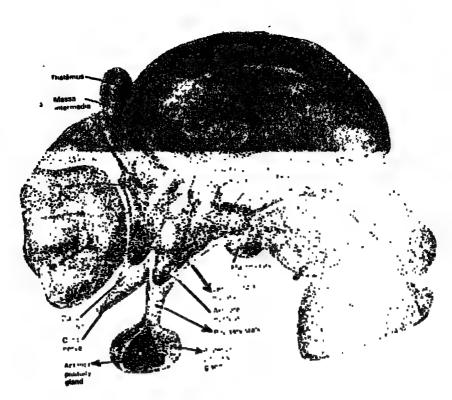

• تمثيل تغطيطي « للهيبوتالامس » للمخ البشري • .

« وتلاحظ هنا أن « الفنة النخامية » « Pituitary المنة ال القاعدة للهيبوتالامس وتلاحظ هنا أن « الفنة النخامي » Physiology of Behavior « النخامي » ... Neil, R. Garlson ...

« والهيبو ثالامس » ما التركيب والوظيفة من أعقد الفروع التى تدخل بنا فى تفصيلات تكنيكية معقدة للغاية موتقع « الهيبو ثالامس » فى منتصف المخ ٠٠ انها فوق « الغدة النخامية » ، وأسفل ثالامس (١) ٠ Thalamus

( أنظر الشكل ) ٠

ومن ثم يطلق عليها هنا اسم ٠٠ ه ما تحت المهاد ، ٠ ه ها تحت المهاد ، ٠ وفي «Sub-Thalamus» ومحاطة بواسطة « نصفي الكرة المخيين ، وفي

Foundation of physiological psychology, «Thompsôn», «Basic Neuranatomy, p. 102-103,
A. Happer international Edition.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

خسلال السنوات الأخيرة (١) ظهر هناك ما يطلق عليه اسم « العلاقة المتبادلة ما بين « الغهة النخامية » والهيوثالامس وأن هذه العلاقة لها أهمية بالغة للغاية في «التنظيم العصبي » لوظائف الغدد الصماء (٢) •

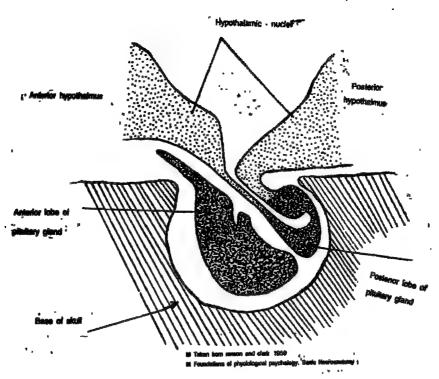

ثلاحظ هنا أن « الهيبوئالامس » و « الفدة النخامية » كلاهما يظهر « كبنيان » متصل

<sup>(</sup>٢) في آخر الكتـــاب glossary \_ سينجد شرحا وافيـــا للجهــاز العمسين ١٠ المستارية ، والباراسمبتارية بالتفمييل ١٠ المستارية ، والباراسمبتارية بالتفمييل ١٠

وتبدو الصغوبة هنا بالغة لكل نشير الى أهبية « النويات العقيقة للغاية التى تؤلف « الهيبوثالاس » ، ولكننا نستطيع القول بان هذه النويات » متضمنة في مظاهر سلوكية متباينة « السلوك الجنسى » ، والسلوك العاطفى والنوم والتنظيم الحرارى ٠٠٠ الغ ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن « الهيبوثالاس » هو : البنية المخية المركزية الرئيسية المختصة هنا وبوضوح ( بوظائف الجهاز العصميمي المستقل

( انظر آخر الكتاب ) وعلى الأخصر « تقسيمة السيميتاوى » (Sympathetic division)

« والهيبونالامس » أيضا وبتعريفات آكثر وضوحا هو تجمع ك : 
٣٧ زوجا من « النـويات » تنقسم بالتالى الى ثلاث فئات وليسبية ؛ 
« الأمامية » ، « والخلفية » ـ وهذه « النويات » • تتصل بواسطة « الألياف العصبية » مع الثالامس « • • Thalmus • • سيأتى شرحه فيما بعد ـ « حصان البحر » اللوزة ـ ومع التقسيمات الدنية للنخ ، التكوين الشبكى لساق المخ •

ولقد استطاعت و الطرق التكنيكية و أن تحصل بوضيوح على النتائج الواضحة اذا ما تم تنشيط و النويات الخلفية ، • Posterior النتائج الواضحة اذا ما تم تنشيط كل من النسويات الأمامية الوسطى ايضيق المقام من ذكره في عذا المبحث • "أَنْ المناسبة البحث • "أَنْ المناسبة البحث • "أَنْ المناسبة المن

وعلى ذلك فاننا نستطيع أن نوجز وطائف « الهيبوثالامس » فيما يلية المساهر المستقلة للسلوك المساهر المستقلة المسلوك المسلمة أثنين من الميكانزيمات المفيزة ، فمن ناحية يؤثر على النشاط المحمدية من الخلايا العصنية في لا ساق المع ١٠٠ ومناطق أخرى في الجهاز المصني المركزي عدى ، ومن ناحية أخرى يعمل و الهيبوثالامس » ولمن ناحية أخرى يعمل و الهيبوثالامس » على انه مركز المنيطرة المصني الرئيسي لوطائف الفند الصنماه « • واسطة المسلمة المحمدية على « الفنة التخامية » ، وبواسطة الملاق الهرمون ذاته وبطريق مباشر . وبالرغم من أن وطائف السيطرة العصبية والفندية

<sup>(×) «</sup> الهيبوتالاس » ، لها اتصالات متشعبة ومعقدة مع « المنع الأمامى » ۱۰ أو العبلق عليه الرمامى » ۱۰ أو العبلق عليه اسم : « المردوات من المنع الامامى » المبالات متشعبة للفاية مع « اللوزة » و « حسان البحر » المهاز الطرقى ، ويشيق المبال لذكر منه الاتصالات المقدة ١٠ ولزيد من التفاصيل ، راجع كتاب البرونسسير « جون تولت » ۱۰ « المنع البشرى » ۱۰ مقدمة الى تشريحه الوطيقى ۱۰ ( الطبعة الامريكية ) ۱۰ « جون تولت » ۱۰ « المنع البشرى » ۱۰ مقدمة الى تشريحه الوطيقى ۱۰ ( الطبعة الامريكية ) ۱۰ «

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

د للهيبوثالامس ، تعمل بوضوح بواسسطة ميكانزمات ، تشريحية
 وفسيولوجية متباينة الا أنها تعمل سويا وفي نمط متكامل .

وعندما قام » هيث » بغص « الهيبوثالامس » للحيوان ( القط ) وجد أنه عندما يقوم بتنشيط مناطق محددة فان الحيوان الخاضع للتجارب يظهر سلوك العدوان « أو التهرب » أو الخضوع ، ومن ثم ضمن « هيث » هاذين النوعين المتناقضين من السلوك : « « هرب » أو « عدوان » تحت ما يمكننا أن نطلق عليه اسم : الخفاظ على حياة الحيوان ٠٠ أى بهسذا السلوك يحفظ الحيوان بقاء ٠٠ ثم جاءت تجارب « هيدجر » «Hediger» « عالم آخر في نطاق نفس التجارب ساكدت في اتجاهها أن نوع السلوك الذي يظهر لنا من جانب حيوانات التجربة يعتمد على المسافة الحرجة بين الحيوان وغريمه ، فعندما تكون المسافة بعيدة يتجه الحيوان ، الى الهرب!! وعندما تكون المسافة قريبة يهاجم الحيوان غريمه ساويختلف تقدير هذه المسافة من نوع الى نوع ، ومن وقت الى آخر ٠

ثم أشارت التجارب بعد ذلك بأن فعل « الجماع الجنسى » ينظم بلا شك في الهيبو ثالامس ، وبالتحديد في الأجزاء المجاورة « للمخ الأمامى و Forebrain» ومن ثم فأن أجزاء « الهيبو ثالامس » التي تنظم السلوك الجنسي تختلف تماما عن الأجزاء التي تنظم ردود الأفعال الدفاعية عند الانسان ، وفي الواقع نجد أن هاتين الوظيفتين « متعارضتين » تماما فلكي يأخذ « الفعلل الجنسي » مكانه فأن الهرب أو الدفاع « يجب أن يختفي يأخذ « الفعلل الجنسي » مكانه فأن الهرب أو الدفاع « يجب أن يختفي تأما !! ولقد ظهر من خلال هذا أيضا أن آية « آفة » تصيب الأفراد في المناطق الواقعة ما بين « المغ الأمامي » والهيبو ثالامس قد تؤدي الى زيادة الشهوة الجنسية الفرويدي » فيما بعد ) أو تؤدي في اتجاهها الى زيادة الشهوة الجنسية عند الفرويدي » فيما بعد ) أو تؤدي في اتجاهها الى زيادة الشهوة الجنسية عند الفرد !!

•

أما الميكانزمات « التى تحكم السلوك الجنسى فيبدو وانها معقدة للغاية بواسطة الحقيقة القائلة لنا بأن « الهيبو ثالامس » يمارس « سيطرته العصبية neural control » وسسيطرته أيضسا على وظائف الفسدد الصماء • على السلوك الجنسى واذا ما حدثت آية « آفة » في الهيبو ثالامس

فان العجن الذي يظهر في السملوك الجنسى قد يكون نتيجة الدمار ، للميكانزمات العصبية ! الدمار لما يطلق عليه اسم :

« الميكانزمات النخامية الهيبوكالاماثية » ، أو لكلا الاثنين :

«Hipothalmic — Pituitary mechanisms».

وفى مثل هذا الايجاز السريع حيث نتجنب الدخول فى تفصيلات معقدة للغاية يجدر بنا أن نحيط أنفسنا بعض الشيء بالجهاز الذي يطسلق عليه اسم الجهاز الطرفى «Limbic system» ( أنظر الشكل ) •



وهذا الجهاز معقد للغاية وتشير بعض التفصيلات بأن التركيبات الرئيسية لهذا الجهاز تشمل: ما يطلق عليه اسم اللوزة (١) Amygdala (١) الرئيسية لهذا الجهاز تشمل: ما يطلق عليه اسم اللوزة (١) Temporal lobes ثم ما يطلسق عليه أيضا محصان البحر » ٠٠ الماموبة طويلة مكونة من « نسبية طويلة تشبه الانبوبة أو بمعنى آخر تركيب يشبه أنبوبة طويلة مكونة من « نسبيج قشرى » مدفون أو راسخ فى المخ – ما يطلق عليه اسم الحاجز ٠٠ «Septum» منطقة نووية فى الأعماق الوسطية الأمامية للمخ الأمامي ، ثم « الهيبوثالامس » وهو ماورد ذكره بشى « من التفصيل من قبل ٠

ولقد كان العالم الأول الذي أشار الى أن هذه التركيبات المتابيئة تكون في اتجاهها ووحدة وظيفية هو، دبابز» (٢) «Papez» الذي قام بطبع أوراق نظرية هامة للغاية عام ١٩٣٧ عن « ميكانيزم العواطف » ثم تبعه «ماكلين » • « Mackean» عام ١٩٤٩ مؤيدا هذا الاتجاه ـ غير أنه لاتوجد هناك فكرة متفق عليها تماما بخصوص المدى الذي نجد فيه « الهيبو ثالامس» والعناصر المتعددة للجهاز الطرفى ، كل « يتفاعل » مع الآخر لتكوين الجهاز الوظيفى الموحد للسيطرة على السلوك العاطفى ـ وعلى أى حال فان الدور السلوكي لبعض هذه التركيبات ـ وعلى الأخص للجهاز الطرفى المعور السلوكي لبعض هذه التركيبات ـ وعلى الأخص للجهاز الطرفى بخصوص الكيفية التي يتم بها التفاعل في السلوك العاطفى ، ولقد اتجه بخصوص الكيفية التي يتم بها التفاعل في السلوك العاطفى ، ولقد اتجه معظم علماء الفسيولوجيا في هذه المراحل الحاسمة الى تركيز جهدهم على

<sup>(</sup>۲) « جون بابز » ( ۱۸۸۳ ـ ۱۹۵۸ ) من آكبر الرواد فى الـــمالم فى نطاق « التشريح العصبى المقارن » قدم اسهامات كبيرة وخطيرة فى هذا العدد ، وتعرف الشبكة المعروفة العصبية فى داخل المنح • باسم : « شبكة بابز » وهى شبكة معقدة فى « المنح الأمامى » يضيق المجال عن ذكرها وبالتفصيل الدقيق •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ما يطلق عليه اسم « المنطقة اللوزية » حيث ظهرت و الأعراض السلوكية » الواضحة أو « العرض السلوكي » « Behavioral syndrome عقب حدوث أى « آفة » تصيب « النواة اللوزية » ــ وتشمل « الاستجابة الفمية القهرية » وضع كل الأشياء في الفم » !! فقدان الخوف ثم العدوان ، النشاط الجنسي المتزايد ــ ثم زيادة النشاط بوجه عام !!

بالمثل فان « حصان البحر » مثل اللوزة • «تركيب نووى » يكون جزءا للجهاز الطرفى ، وفي نطاق الفقاريات البدائية • نجد أن الشكل الأولى القديم « لحصان البحر » • هو الجزء الأولى للقشرة المخية التي لاحقها التطور طوال مراحل طويلة لتطور المخ ــ وعلى النقيض لتركيب القشرة المخية المكونة كلها من ٦ طبقان فأن « حصان البحر » • يحتوى على « طبقة مكتفة » من الخلايا يطلق عليها اسم :

«Hippocampal Pyramidal Cells»

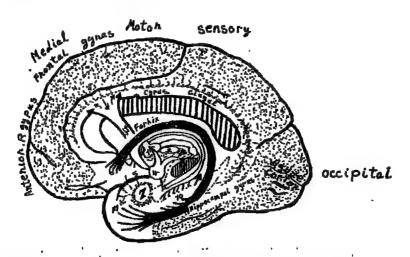

● رسم تخطيطي للاتصالات الرئيسية بين « ما تحت القشرة » و • الجهاز الطرفي » في المخ البشري • •

(After penfield)

- 1, 2, 3. «Thalmic nuclei» 4 mamillary body.
  - 5 Hypohalmus, -- 6 periofactory region.
  - 8 olfactory bulb. 9 brainstem.
  - 8 olactory bulb. 9 brainstem.
  - 10 «Hippocampus»,

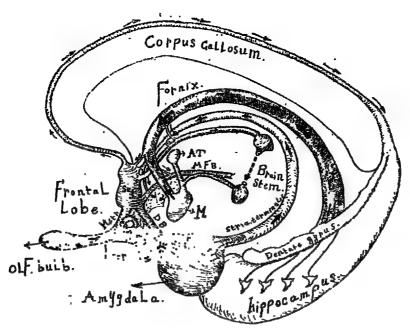

- Diagram of the Principal Connections of the Limbic-system ...
   (M) Str» (L) Str .. Medial and Lateral "olfactory stria», tub ...
   olfactory tubercle . . (CB) diagraml band of broca» . . (sep.)
   «septum» .... (AT)
- Anterior nucleus of the thalmus ...
   (M) ... mamillary body > (IP): interpeduncular nucleus ...
   (MFB) «Medial, Fore-brain-bundle ....
- The nervous system .... Professor .... W.F. GANNOG -→ Department of physiology.

ولايبدو هناك الرضيدو حتى ذلك الوقت فى الوظائف المحددة « لحصان البحر » ، ولكن هناك الاتجاه على اعتباره متضمنا فى العواطف ، وفى الذاكرة السريعة للسريعة للغاية لل ثم يلعب دورة الفعال « كجز وفى الذاكرة السريعة ، السلوكى ، وعندما يتم ازالة « حصان البحر » • فى الكائن البشرى • فان مظاهر العجز فى « الذاكرة السريعة » تلاحظ بوضوح « كامبل منيز وبيفلد عام ١٩٥٥ ) فمثل هذا المريض يستطيع أن يتذكر ما حوادث سالفة مضت منذ مدة من الوقت ، ولكنه لا يستطيع ان يتذكر ما تناوله من طهام الافطار !!

وهكذا فان التغييرات العاطفية قد لاحظها كل من : \_ «Kluver» و ٠٠ «Bucy» و ١٠٥ وفسرت هـذه التغيرات الى « دمار » حـدث بالفعل في حصان البحر وذلك حينما أزيل « الفص الصدفي » • فان حصان البحر • قد أزيل أيضا ) •

واستكمالا للجهاز الطرفى د يوجد ما يطلق عليه أيضا اسم : Septal area (١) وهده المنطقة تتضمن جرزا للقشرة الطرفية ، ومن ثم فان حدوث الآفات لهده المنطقة تؤدى الى حدوث د استجابات عدوانية ، ومزيدا من التهيج د وقد أشار كل من برادل ٠٠ و د نايتو ، Bradly and Nauta عدام Spetal aren قد تؤدى في اتجداهها الى اضعاف الاستجابات العداطفية الشرطية ، !!

وايجازا لوظائف هذا الجهاز نجد أن هناك تعميمات يجب أن تتم في هذا الصدد بخصوص هذه التركيبات: أنها تتمسل أولا اتصالا وثيقا مع بعضها ، وثانيا يبدوا واضحا انها متضمئة في مظاهر سلوكية عاطفية حيث د يشير البعض الى أن حصان البحر استثناء من هذه القاعدة وتشير بعض النتائج الى أن التنشيط الكهربي للكثير من التركيبات الطرفية » تظهر نماذج متعددة للاستجابات المستقلة •

'. ● '

ومثل هذا الجهاز بخصائصه ووظائفه ونشاطه لم يعد بمعزل عن الميادات النفسية وتشخيصها لظواهر القلق ـ مثلا ـ وفي فصل مركز بعنوان : « القلق » يشعير العالمان البريطانيسان « سيفلرمستون » Tervor silverstone ورفيقه « بول تيرنر » «Paul Turner» في أحدث اتجاه عن العيادات النفسية ـ التشخيص والعلاج ، والمتضمن في كتابهما البالغ الأهمية « علاج العقار في العيادات النفسية » (٢) الى الأسباب « السيكوفسيولوجية ، للقلق «Psychophsiology of anxiety» فالقلق ـ أو الخوف هنا يلعب دورا حيويا في كل المجتمعات الإنسائية

Drug treatment in Psychiatary». Anxiety p. 125-126. (\)
Tervor silverstone» Paul, Turner, Routledge and Kegan paul,
London, and poston».

Drug Treatment in psychiatry ... (7)
Trevor silverstone .. and paul Turner ...

ويواصل « بول ورفيقه الافاضة في هذه التفسيرات بدقة بالغة ويشير الى ظهور عقاقير جديدة يطلق عليها اسم • Ben-Zodiazephine • ويشير الى ظهور عقاقير جديدة يطلق عليها استخدمت في الطب الاكيلينيكي جديدا ، وأرسيت هذه العقاقير لأغراض الشفاء ، وعندما تعطى هذه العقاقير بجرعات قليلة الى الحيوانات فانها تعمل بشكل واضح على مناطق ما تحت بجرعات قليلة الى الحيوانات فانها تعمل بشكل واضح على مناطق ما تحت القشرة ـ مثل « اللوزة » أو « حصان البحر » دون أن تحدث تأثيرا على القشرة المخية » •

ومن الواضع أن زيادة الجرعات بطريق المصادفة أو الأسسباب التخاص من الحيساة قد تؤادى الى أعراض كثيرة من أبرزها ما يطلق عليه اسم «dyspnea» (١) حيث المريض هنا يعانى من الصعوبة في أن ينطق كلمات مركبة وأن يتحدث بسرعة !!

<sup>(</sup>١) سوه عسر اضطراب مثل مقط » يفيد العسر أو الاضطراب مثل فقد النطق عسر الكلام ، التنفس «dyspnea» وفي كثير من المصطلحات يدل القطع على اضطراب وظيفة ما ١٠ فيسمى اضطراب النطق أو تعثره وامتناعه ١٠ الغ ،

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



- Modern synopsis of comprehensive texte-book of psychiatry
- Professor .. FREEDMAN .. M.D.
  - Professor .. KAPLAN .. M.D.
- -- Professor .. SADOCK .. M.D.
- The Brain .. and Psychiatry .....

## التحكم في السلوك العدواني

واذا حاولنا هنا تصور كيفية السلوك الانساني والمسارات العصبية « الخاصة بهذا السلوك لوجدنا أن « ممر السلوك » كالآتى : وهنا نجد أن « الحواس الحاريجية » تصل عن طريق المسارات الصاعدة المختلفة الى « القشرة المخية » التي يوجد بينها وبين « التكوير الشبكي » سيرد ذكره في بعض التفصيلات ) (Reticular Formation) ما يطلق عليه اسم « التغذية المرتدة » ومن « التكوين الشبكي » « تمر » السيالات العصبية الى منطقتين : « اللوزة \_ حصان البحر » ، فيعظى « اشارات استرخائية » ، وكل هذه المثيرات « العدوانية « والاسترخائية » تتجه الى « الهيبوثالامس » وهنا يقوم « الهيبوثالامس » بدور خطر للغاية تتجه الى « الهيبوثالامس » بدور خطر للغاية

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

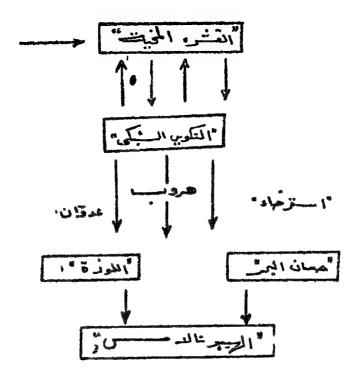

فى « نعديل » وتنظيم الأوامر الصادرة من « اللوزة » وحصان البحر حسب حاجة الجسم البشرى ــ واعطاء الأوامر بالتالى الى الجهاز السمبتاوى أو البارا سمبتاوى لمارسة وظائفهما المتباينة « أنظر الوظائف للمجموعتين فى آخر الكتاب » • •

•

وهنا نجد أن العقاقير التي تقلل بوضوح نشاط أو «اثارة » « اللوزة » تسبب « استرخاء » هدوء ، وتكون مضادة للقلق والخوف ، ولذا تتجه الابحاث الآن في ايجاد العقار ، المناسب الذي يستطيع الحد من نشاط اللوزة دون التأثير على مراكز المخ المختلفة • ولا جدال في أن مثل هذا العقار الذي ذكرناه من قبل قد لعب دورا في هذا الاتجاه • • •

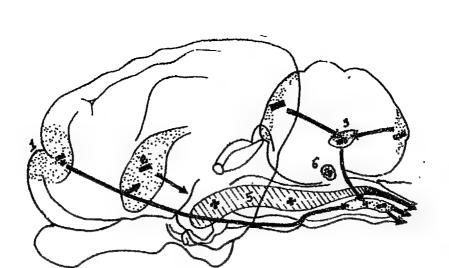

و صورة تخطيطية « الخ القط » تحدد مناطق « التنشيط » (ب) ، والكف » (-) ، والكف » (-) ، والكف » (-) ، والتمالاته مع « القشرة المخيه ، ٠٠ وما تحت اللتحاء ) و « المخبخ » ٠٠٠ ، (After Morgan)

#### 🙍 ء المرات الكفية 🕶 : . •

- 1) «Coricoreticular .. rract» .. و مساوات عمسة ،
- 2) Caudatospinal tract ....
- 3) «cerebeloreticular» .. tracts ..
- 41 \*reticulospinal .. tract » ..

#### ه م المرات النشطة . :

5) «reticulospinal \* traci».

- ه مسارات عصبية ،
- 6) «Vestibulospinal .. iraci» ..

(×) ببدو « السارات العصبية » معدة للغاية ، وتظهر أمامنا الكثير من مسده المسرات العصبية » « الصاعدة » و « الهابطة » ، ومن بينها « المسار العصبي » الذي بالماق عليه اسم : . Reticulo spinal-tract وهو مسار من « البكوين الشبكي » ال العمل السركي ٠٠٠ ولزيد من التعمق في هذه « المسارات العصبية » في المنع من حث التركيب والاداء الوظيفي ٠٠٠ راجع كتاب ريتشارد ماكفرلانسد « عسمام النفس العسبولوسي » : « ببرلوسة السلوك الشرى » ٠٠ ( الطبعة الامريكية ) ٠٠٠

ويضيق المقام هنا لذكر تفصيلات معقدة ــ التركيب والوظيفة ــ المال عليه اسم « الجهاز الشبكى » ، ومن ثم فاننا نشير بايجــاز شديد بأنه فى الجزء المركزى لساق المنح « «brain stem» » يوجـــ تكوين تشريحى « وبارز يتألف من التجمعات المنتشرة للخلايا بأنمـاط وأحجام مختلفة ولقد كان « ديترز » Deiters هو الفسيولوجى الأول الذى أشار الى هذا الجهاز الشبكى وتركيبه فى النصف الأخير من القرن الماضى ، أما عن تفاصيل هذا التكوين الشبكى فلقد ظهر بوضوح على مد كل من : -

الألياف العصبية المارة من « الثالامس » ١٠ الى القشرة المخية ٠ أى ما يطلق عليها أسم : «Non specifictracts

ولقد أصبح من الواضح أن التكوين الشبكى له أهمية بالغسة للغاية م لتنظيم التهيج » excitablity» « والايقاع لكل التقسيمات للجهاز العصبي المركزى • ومن خلال « المسارات الهابطة » والتي يطلق عليها اسم «Reticulospinal tracts» يستطيع التكوين الشبكى احداث «الأثر التنشيطي» والكفي « على النشاط الانعكاسي « للحبل الشوكي » •

وخالل مساراته الصاعدة «ascending tracts» وحدث الشبكي الأثر والتنشيطي، على والقشرة المخية، النبضات من التكوين الشبكي والنوبات من التالامس و المهاد التي يطلق عليها اسم of the thalmus تجعل والقشرة المخية، في حالة يقظة ومع تدمير التكوين الشبكي وعلى الأخص التقسيمات العلبا لساق المخ النا حبوان التجربة

<sup>(×)</sup> ويطلق عليه أحياما اسم: « الجهاز المنشط النسكي » الصاعد «A.R.A.S.»

<sup>&</sup>quot;Ascending reticular Activating system".
"In the center of core of the "brain stem", running from "medulka" up to the "mid Brain", is a copmlex region containg many small nuclei and a number of long and short "merve fibre".

<sup>•</sup> Somatimes called: the «arousal system» it recive messages from neurons of the «spinal cord» and from many other parts of C.n.s. and Communicates with the "cerebral cortex»...

يغوض في نوم عميت للغساية بالرغم من أن د النبضسات الواردة و afferent impulses مستمرة في الانتقال خلال المبرات النوعية للمناطق د الحسيه و للنصفى الكرة المخيين ، وعقب هذه العملية فان الحيوان يستمر في النوم ويصبح في حالة اللامبالاة الخارجية ، وهو ما يشير في انجاهه بأن النشاط الطبيعي لنصفى الكرة المخيين يعتمد بشكل واضح على د الايقاع و والتأثيرات المنشطة د للتكوين الشبكي و د الساق المخ ، و التي يطلق عليها اسم :

ومن ثم تستطيع القول بأن « التكوين الشبكى ، لساق المنح لمه وظائف جوهرية عرفت خلال السمنوات الماضمية مومن الناحيمة التشريحية فان مزيج مركب « لأجسام الخلية ( الألياف مو « النويات » المعتدة من الحبل الشوكى الى « المهاد » « Thalmus » .

### أما المظهران الرئيسيان « للتكوين الشبكي » :

فيختصان بالتأثيرات الهابطة « على الحبل الشوكى والخلايا العصبية الدماغية الحركية ... ثم التأثيرات الصاعدة على « الثالامس » ٠٠٠

#### ٠٠٠٠ القشرة المخيسة :

( أنظر الشكل ) لمزيد من التفضلات الواردة في الشكل المبين المامنا .

وفى خلال السنوات العشر الماضية أدت الاكتشافات الى تحديد واضح للتكوين الشبكى ووظائفه المعقدة ، وبذلك ظهر بوضوح أن كل المرات العصبية nerve PathWays حاملة نبضات « التهبج » الى المنح من « المستقبلات » « « « Receptors» » ( أعضاء الحس ) لها « استقاطاتها » الجانبية الى « التكوين الشبكى » ( أنظر الشكل ) • « « من المراكز الدماغية أو المخبة العالية تصبح هنا تحت تأثير مزدوج ند على طول المهرات الرئيسية التي عرفت من جانب الفسيولوجيين تتلقى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

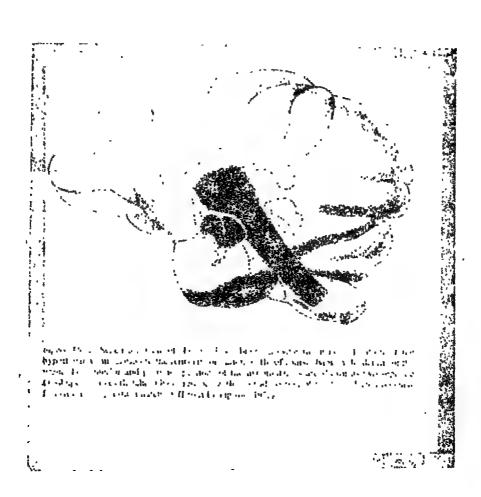

يظهر هنا أمامنا ( موقع • التكوين » الشبكى والهببوتالامس ) والعملة بىنهما • • وكلاهما يرتد في اعماق اللج • •

#### onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versi

### المراكز المنظمة أو الموجهة في الهيبوثالامس

#### REGULATORY CENTERS IN THE HYPOTHALMUS ...

The hypothalmus .. a small collection of «cell nuclei» located at the brain has numerous connections with other brain parts and with pituitary gland. It has also a greater density of blood vessels» than any other area of the brain.

We now know that two careas» regulate food intake: The cLateral Hyporholnus (L.H.) initiates eating it is a start.. Feeding centre: The Ventotmedial Hypothalmus (VMH inhibits eating — it is a stop. or cSatiety centers.

«Electrical stimulation» of the brain has led to the identification of two areas of the «hypothalmus»:

Both together regulating the amount of food and organism needs! The «Lateral Hyporhlamus (LH- appears to be responsible for sending out chunger signal». While the ventomedial hypothalmus (VMH) has the jop of inhibiting such signals!!

The Hypothalmus thus contains many nuclei and «Fibre tracts»..

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ُ وَافْسَنْ الْمُلَا مِا الْمُولِدُ مِنْ بِعِلَمُ اللَّهِ السَّلُوكِيةُ وَالْرُوادُ مِنْ بِعِلَمُ : \* مِينِ \* Meyer ، ويس، Weiss ، ويس، Weiss ، توبَانَ \* Meyer ، مِنْتُر \* Skinner ، سكيش \* Lashely ، لاشيل \* Lashely ، ميول \*

ويعمل حاليا في د هارفارد » بالولايات المتحدة الاتريكية ١٠ وتؤكد د التظرية السلوكية » على الدراسة الموضوعية للسلوك البشرى واغيواني ١٠ د ان التصورات العقلية مثل : د الاحساسات والعواظف قد د استبدلت » تماما بواسطة التصورات ٠٠ للمنبه ، الاستجابة ١٠ د العادة » ووظيفة الاستقبال د والعضو المنفذ » ١٠ وتمارس التظرية السلوكية دورها الواضح داخل المجتمع الأمريكي ١٠ وكان د واطسن » قد اقام نظرياته على اساس النتائج التي توصل اليها العالم الفسيولوجي د ايفسان بافلوف » ٠

noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



سبر د فرنسيس جالتون ، Sir Fransis Galton سبر د فرنسيس جالتون ،

تركزت بعوله وتجاربه على « الفروق الفردية » بين الأفراد » حيث أهمل « جالتون » تهاما أثر « البيئة » ، ثم أخذ على عاتقه عب الدراسة تفحص « التوائم » • • وكان على يقين بأن الفروق الفردية بين الأفراد انها تعود الى « عوامل وراثية خالصة » • • وفي عسام ( ١٨٨٣ ) أقام « جالتون » منهجه على أساس علم الورائة ، وكان الرائد الأول بغير مثازع في تطوير الاختبارات اللهنية واجهزة « التقييم » التي تستخدم في مجال علم النفس ، ولا تزال « العمليات الاحصائية » التي استخدمها « جالتون » تأخذ مكانها في هذا العمر •

## حول أنفسنا

## الانسان ما بين الوراثة والبيئسسة

# « جون واطسن » ۰۰ John Watson

آب النظرية السلوكية في بدايات هذا القرن ، وهو على النقيض تماما مما ذهب اليه « فرنسيس جالتون » فهو يشير الينسا بأن كل العادات والاستجابات التي تم « تعلمها » سواء ظهرت هذه الاستجابات والعادات في صورة هواية ما ، أو عشقا للموسيقي أو حبا لهذا الطفل أو الكتابة باليد اليمني ، انما تقوم على « الانعكاسات الاوتوماتيكية » أو الكتابة باليد اليمني ، انما تقوم على « الانعكاسات الاوتوماتيكية » وتصالاتها البيئية ، وكان « واطسن » يرى أن الكائن البشري لا يحمل في البداية أية « قدرات وراثية » !! أو « خصائص » تمنل مواهب !! ومن هنا فهو يقرر ما يلي : اعطني اثني عشر طفلا من الأطفال الأصحاء بدنيا ، وسوف أقوم باختيار أي طفل منهم بطريقة « عشوائية » ، وأقوم بتدريبه بين يدي لكي يصبح فيما بعد محاميا ، طبيبا ، تاجرا ، واصا ، «مقامرا» بغض النظر عن « قدراته الفطرية » أو مواهبة الكامنة أو أسلاف أجداده ، أو «العنصر» الذي ينتمي البه هؤلاء الاجداد!!

## حول انفسستا:

عندما قال « أبو قراط » بتصنيف الامزجة البشرية منذ ما يقرب من خمسة وعشرين قرن من الزمان لم يكن يتصور أن هذا القرن سيحمل في أتجاهه المزيد من الكشوف في قوانين الوراثة المؤيدة لهذا التصنيف!! واقد أشار الطبيب البوناني الأول الى خصائص هذه الطبائع وميز بينها بوضوح شديد ٠٠ فهناك «المزاج» «البلغمي» ، (والدموى) «والصفراوى»

« والسوداوى » (١) ٠٠٠ وما من شك ، أن هذا التصنيف يعنمه على « أنماط » بشرية « تختلف » فيما بينها وفقا للفروق التى يخرج بها البسر الى هذه الحياة ، وهذه الفروق تعتمه على خصائص كامنة وهله البحصائص أمكن التعرف عليها وتحديد اتجاهاتها بدقة بالغة ٠٠ ومن هذا الاتجاه في التمايز بين الافراد كان تحديد « بافلوف » ١٠٠ لكلمة « نمط » يظهر بوضوح بالغ ٠

وتعنى كلمة « نمط » عند « بافلوف » مجموعة مركبة ومحددة من الخواص الأساسية « للنشاط العصبى الراقى » ، وهى « مزيج » من خصائص ولادية • « خصائص خلقية » وأخرى مكتسبة •

وكان الرأى السائد أن الخواص المكتسبة تلعب دورا كبيرا في هذا المزيج •

« الاثارة » • • « والكف » ، والثانية في توازن هاتين العمليتين ـ والتالثة حركية أو مرونة العمليتين العصبيتين ، والقوة هنا تعنى خاصية خلايا اللحاء في تحمل الجهد الذي تفرضه عليها البيئة \_ والتوازن يعنى خاصية التعادل بين قوة وحركيـة عمليتي : « الاثارة » والـكف \_ ، والحركية « تعنى خاصية عمليتي الاثارة \_ والكف في التغير للتلام مع تغيرات البيئة ،

وفى هذا الصدد يشير عالم السيكولوجيا السوفيتي «K. Platonov» بأن بافلوف قد أرسى قواعد الاتصال ما بين الأمزجة التي تحدث عنها أبو قراط «Hippocrates» « لأنماط الجهاز العصبي المحددة بواسطة السلاقات المتبادلة أو المتداخلة للقوة والتحرك ، والتوازن للعمليات

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العصبية التى تقوم على عنصرى ـ « الكف » ( × ) » والتهيج « للقشرة المخية • • • وهذه « الأنماط » من الأجهزة الصبية عنه الكلاب • كما يشير « بافلوف » قد يبرر نقلها عند تصنيف الأجهزة العصبية في الكائنات البشرية الراقية • • • ومن هنا صنف « بافلوف » كلاب تجاربه على أساس خاصبة القوة الى مجموعتين: ـ « كل منها تمنل نمطا للجهاز العصبي ـ الضعيف والقوى وكان النمط الضعيف اذا ما تعرض لمنبهات شديدة القوة أو لمنبهات تمتد لفترة طويلة فسرعان ما تنتاب « خلايا اللحاء » حالة انهاك مما يؤدى الى زيادة درجة قابليتها « للكف » ويسميز هذا « النمط » بأن



الامزجة الأربعة » كما وردت في تصنيف الطبيب اليوناني الأول د أبوقراك »
 وكما صورها لنا في هذه اللوحة النادرة أحد الفنانين الكبار حيث نرى بوضـــوح
 الأمزجة الأربعة :

م الدموى ، ۰۰۰ م الصفراوى ، ۰۰۰ م السوداوى ، ۰۰ و م البلغمى ، وقد برزت د الحصائص السلوكية ، التى تمبل كل مزاج على حدة ۱۰ فالدموى سريع الاستثارة مرح بميل الى النشاط ۱۰ والصفراوى عنيد صلب ، ونشيط ثابت الانفعال ۱۰ و م السوداوى ، قوى الانفعال م منطوى ، على ذاته ينزع الى التغيل مكتئب ويميل الى التشارم دائما ۱۰ و م البلغمى ، يميل الى حالات الخمول المستمر والتكاسل ، ۰۰ و

طاقة العمل لخلايا اللحاء لها حد وظيفى منخفض بحيث اذا ما بلغناه نشأ على الفور حالة « كف وقائى » ، ومن هنا يرى بافلوف أن خلايا لحاء « النمط الهزيل » ليس لديه سوى رصيد قليل من « المواد الاثارية » «النمط الهزيل » ليس

الارتباطات لنماذج الجهاز العصبي ٠٠ وفقا لبافلوف

| THE RESERVE AND ADDRESS. | -                                       |         |         |                     |
|--------------------------|-----------------------------------------|---------|---------|---------------------|
| _                        | "<br>". مُرِي ع                         |         |         |                     |
| 4                        | "لسيد"                                  |         | صادئ.   | اهراني ا            |
| المقده                   | قوعس                                    | قوعت    | قوت     | ھتريل               |
| التلادن                  | فبرمسطادن                               | ستعاذن  | شراذن   | <br>نمر<br>شدار دنم |
|                          | الله الله الله الله الله الله الله الله |         |         | متعاد ۱۸<br>متراط   |
|                          | 4000                                    | , -     | - 1 -   | اللغة"              |
| التمرك                   | مَرِك                                   | متمرك   | حتمرك   | متمرك<br>او ماطل    |
| , .                      | ر چا۔                                   | ودموڪي" | وصمراوي | السنود اوف          |

## • وللأمزجة تبعا لأبي قراط

ولهذا فان وظيفة « الكف » هي وقاية الخلايا القاصرة من أى الله عضوى يصيبها نتيجة للجهد المفرط ٠٠ ولهذا فان النمط الهزيل يكشف عن ميل واضح الى انتشار عملية « الكف » ٠٠

أما عن « النبط القوى » للجهاز العصبى فهو على العكس من ذلك يتميز بدرجات عالية من القوة بمعنى أنه قادر على تحمل الجهد لمسدى طويل ، فخلايا لحاء النبط القوى « تمتع بقدرات على العمل ذات حد وظيفى عالى ٠٠٠ لكن كلاب « النبط القوى » ليست كلها سواء ، اذ

وجد « بافلوف » تمايزا بارزا بينها على اساس توازن عمليتى « الاثارة » « الكف » - فهناك مجموعة كشفت عن تفوق واضح لعملية « الاثارة » على عملية « الكف » ، وأطلق عليها « بافلوف » اسم : - « النمط » القوى غير المتوازن وتستطيع هذه الكلاب أن تكون روابط شرطية ايجابية في سرعة ويسر ، وتتميز بقدرات كبيرة على تحمل « المنبهات القصوية » والطويلة المدى ، الا أنها تعانى مشقة كبيرة في تكوين « روابط شرطية » وخلاصة القول : بأن هذا « النمط » يتميز بقدرة « اثارية عالمة مع تواجد حالة من عدم التوازن بين عمليتى - الاثارة - والكف » •

واذا ما رأينا في هذا الاتجاه أن الامزجة البشرية تعود الى انماط ، وأن الأنماط تتشكل تبعا لحصائص ، وأن و الحصائص ، تتكون وفقا لعوامل وراثية ، فاننا نقرر كما يقرر غالبية علماء الوراثة بأن العلاقات التأثيرية المتبادلة ما بين الوراثة والبيئة تؤدى دورها الفحال في تشكيل و سمات ، معينة في السلوك البشرى ، لكن و الخصائص الوراثية ، هنا \_ وفي تقديرنا تحدد الجهود أو الامكانيات التي يستطيع من خلالها الكائن أن يستجيب ، أو يظهر مدى تحدياته لمؤثرات البيئة ومتغراتها المستهرة ٠٠

•

ومن هنا تبدو كلمة ... ويبدو أيضا تعبير ... انتقال العوامل دقه لكى نكون على بينة من أمرنا ، ويبدو أيضا تعبير ... انتقال العوامل الوراثية من الأباء الى الابناء فى حاجة الى نفس الدقة لكى نشاهد بل ونلمس تأثير هذه العوامل ، وهل هناك عوامل أخسرى يمكن أن تساهم فى هذا التأثير أو تحد من فاعليته ٠٠٠ وغنى عن البيان أن علماء الوراثة فى خلال السنوات الماضية القليلة قد توصلوا الى الطسرق الحاسمة فى هذا الصدد والتى يمكن « التعويل » عليها فى قيساس ملموس للبيئة والوراثة من ولقد كانت الطرق « الكلاسيكية » فى هذا السأن تصب فى اتجاهات ما سمى بدراسة خصائص التوائم « أحادية اللاقحة » لعرفة اتجاهات السلوك ومظاهر الأنحراف والإجرام ٠٠ الخ بين الاخوة المتماثلين ٠٠ وغير المتماثلين ... « ثنائية اللاقحة » وأحادية اللاقحة ، ولا شك فى أن هؤلاء الاعلام الباحثين فى هسذا المجال من اللاقحة ، ولا شك فى أن هؤلاء الاعلام الباحثين فى هسذا المجال من المثال : ... « لانج » «Rasnoff» « وكالمان » (Kalman» ثم « أيزنك » : Eysenck « قد توصلوا الى نتائج خطيرة فى دراسة السلوك الاجرامى ومظاهر الانحراف الجنسى « وجناح خطيرة فى دراسة السلوك الاجرامى ومظاهر الانحراف الجنسى « وجناح

الاحداث ، النح ٠٠ وبفحص التوائم « أحادية اللاقحة ، بواسطة «لانج، كان هناك « التماثل » الواضح فى السجلات الاجرامية بين الاخوين ، ولم يقف الأمر عند هذا المدى فلقد وجد « لانج » أيضا التماثل فى العمر » عند ارتكاب الجريمة ! وفيما يختص بالتوائم « ثنائية اللاقحة » كان هناك الاختلاف فى نوع وشدة الجريمة (١) ٠٠٠٠ واذا ما تتبعنا هنا بايجاز تأثير العوامل الوراثية فاننا سوف نصطدم حتما بهاذا الاستفسار الملح ٠٠٠٠

هل تحدد الخصائص الوراثية سلوك بشرى على نحو معين ؟!!

كان « تفرز » جينات معينة هذا « النمط السلوكى » فى جيل معين من الاجيال !! ان هذا الاستفسار هو ما يبعث الرعب فى أن تكون الوراثة خصائص محتومة لا سبيل الى الخلاص منها ؟ واذا ما قررنا حقائق هنا فاننا نشير الى « الجين » الذى أطلق عليه اسم : « cominant time gene» فاننا نشير الى « الجين » الذى أطلق عليه اسم : « الخامسة والعشرين وهذا « الجين » لا يبدأ فاعليته الا فى المرحلة ما ببن الخامسة والعشرين والأربعين فى عمر الانسان ، وهو مسئول عن مرض خطير يطلق عليه والأربعين فى عمر الانسان ، وهو مسئول عن مرض خطير يطلق عليه هذا المرض الحركات اللاارادية المفاجئة ، وقد يبدأ بحالات « الحبل » · مدا هذا المرض الحركات اللاارادية المفاجئة ، وقد يبدأ بحالات « الحبل » · و « قدرات » أو « ميسول » فى مواجهة ، الجين » ليس بمؤشر واضح « يوحى » الينا بأن « الجينات » « برمتها » أحداث أو بيئات متعاقبة · · · و « قدرات » أو « ميسول » فى مواجهة أحداث أو بيئات متعاقبة · · · ولا مناص هنا من القول بأن الانسان من أحداث أو بيئات متعاقبة · · ولا مناص هنا من القول بأن الانسان عن الناحية البيولوجية وأحسه من مليونى نوع أو اكثر تعيش الآن على الأرض ، وهو حيوان رئيسى فقارى « ثديى » ، عديد الحسلايا يتكاثر الأرض ، وهو حيوان رئيسى فقارى « ثديى » ، عديد الحسلايا يتكاثر

<sup>(</sup>١) فيما يختص بالتوائم « أحادية اللاقحة » يبدو التركيب الورائى مساتلا تهاما ويقال أن « الكلاب السلوقية » التي يكون لكل انسان لديها رائحة مميزة ومعروفة لا يمكنها منا التمييز الواضح بين رائحة توامين متماثلين ـ « أحادية اللاضحة » ، وعد « اقتفاء » أثر مجرم يمكن أن تضلل نأثر أفدام أخمه التوأم .

<sup>(</sup>大) « جول منتجتن » ۰۰ ( ۱۹۱۰ ) هو العالم الامريكي الذي فعص و الزفن » وسمى باسمه منذ ذلك الوقت ، وقد نسبه « برمته » الى م عوامل وراثية » نانحه عن « التنكس » الذي يصيب « العقد القاعدية » في المخ الامامي ۰۰ ، ويضيق المجال مما نشرح « العقد القاعدية » « Basal gangila» من حيث النركيب والاداء الوظيفي ، ومن حيث « الشبكات العصبية الرئيسية » التي تكون « العقد القاعدية » « للمنم المشرى » ٠

جنسيا ، ووراتته من ثم تطوره البيولوجي يماثلان الى حد كبير وراثة و تطور المخلوقات الأخرى ، وقوامها « جينات » ، و « كروموزومات » ، « وطفرات » ، واعادة اتحاد جنسي وانتخاب طبيعي ، وطبيعة الانسان البيولوجية نسستقر في نفس المادة العجيبة (١) التي تستقر فيها طبيعة ه الفار » !! أو « الذبابة » أو « نبات الحنطة » ، وأعنى بها « حمض الدي آو کسی ریبونیو کللیك « أی حمض ــ دنأ ــ DNA ــ ومن هنــا يقرر عالم الوراثة الامريكي الكبير « تيودسيوسي دوبجانسكي ، بأن طبيعة الانسان جزئيا طبيعة بيولوجية ، لكن الانسان لا يمكن يكون وسيلة في يد حمض \_ DNA \_ يستخدمها لانتاج كميات من DNA من نوع معين ، فالانسان من الناحية البياولوجية والفلسفية نتاج لعملية التطور ينميز و بسمات ، فريدة الى أقصى الحدود ، فهو يتلقى وينقل وراثتين لا ورائة واحدة هما : الوراثة البيولوجية ، والوراثة الثقافية ، ووراثة الانسان البيولوجية تشبة الى حد كبير وراثة أى كاثن عضوى آخر ، فهي تنقل فقط من الاباء الى الاولاد والى غيرهم من الدريات المباشرة ، فانت لاتستطيع أبدا أن تعطى « جيئاتك ، الى أعز أصدقائك ، او أقاربك مالم يكونوا أولادك ، أما الوراثة الثقافية فانها تنتقل عن طريق التعليم والمحاكاة وبواسطة اللغة أساسا ٠٠٠

## المزيد من الوضوح:

واذا ما أردنا المزيد من الوضوح ازاء ما هو «فطرى» و «وراثى» (٢) . فاننا نتجه حموت التقسيمات « والتصنيفات » التي ذهب اليها العالم والامريسكي البروفسسير « رايموند كاتل » ( المروفسسير « فطرى » في فقى هذا الشكل البياني الموضح أمامنا يظهر كل ما هو « فطرى » في الجينات » ، ولكن مع ظهور ما هو « فطرى » قد تتواجد « طفرات » مكنة بين الآباء والأبناء ، واذا ما استخدمنا كلمة خلفي «Congential» بمعنى ماهو حادث أثناء الميلاد فان ذلك قد الايتضمن شيئا « فطريا » بععنى ماهو حادث أثناء الميلاد فان ذلك قد الايتضمن شيئا « فطريا » فلم طالما أن التأثيرات الحادثة عقب « التكوين الوراثي » قد تحدث أثناء

<sup>(</sup>١) وهذا د المرض ع ٠٠ د زفن مسجتن ع ٠٠ قد تم اكتشافه على يد الطبيب الامريكي د منتجن ع عام ١٨٧٢ ٠

The scientific Analysis of Personality». a pelican original. (7)
Principals and illustration of evaluating Herdity and Environmental influence.

م الرحم » رحم الأحم • • وأخيرا وليس آخرا عندما نقوم باستخدام كلمة تكويني » • constitutional • إلى بالمعنى الفسسيولوجي أو على أسساس فسبولوجي . فاننا نحد بعض التحويرات منذ الميلاد •

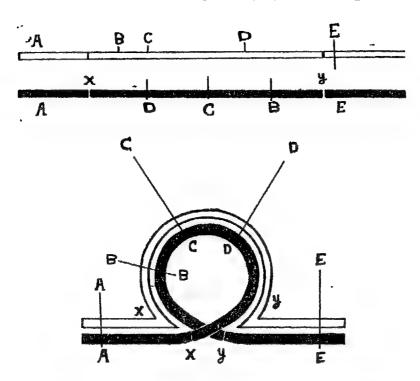

• العددة المآونة ، في كروموزمين ميزاوجين تختلف بواسيسيطه ٠٠ مفلوب (B.C.D) منظمهنة الواقع ٠٠٠ للمنظم ، ٠٠٠ لل

• معلوب التتابع ، قد يعود الى « الفك المردوج » • •

Inversion: a change in the «sequence» of a "genc Loci», thus the «genec sequence (A.B.C.D.E) may become .... (A.D.C.B.E) or, a change in a position of a «segment» of a chromosme inverting the order of genes ....

<sup>(</sup>١) نعمى كلمه ٠٠ ه بنبة » أو ه جملة » ، وتعنى طبيعة الديء ومعانه المتاصلة نمه ، والى تكوينه ٠٠ أي الى الخصائص التي تقالف منها وحدمه ٠٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



 في هذا الشكل المين تظهر التحديدات الساهمة في تكوين السخصية وتعتبر بشكل عام غير ببئية ٠٠

امامنا ايضا قانون الانعزال حبث الشرح بالتلمسل مبين في اخر الكتاب وانظر الضا تعريف ، الطفرة ، وآمادها بابجاز شدبد في آخر الرجع أيضا ٠٠



ويمضى ، كاتل ، فى مناقشة خصائص الوراثة وأثارها المباشرة على السلوك وظهور أمراض محددة فى الانسان « نابعة ، من عوامل وراثية ، حيث يبدأ بذكر وسرد تجارب « بافلوف ، الشهيرة فى بدايات مذا القرن ، وكيف وجد « بافلوف ، أثناء تجاربه « أنماطا » من الكلاب

نتميز بحالات واضحه من « التهيج » وأنماطا « أخرى تتميز بحالات « الكف » الشديد ، وهنا يقرر « كاتل » فى وضوح بأن تجارب « بافلوف » كانت واضحة ومحددة ، ولكنها قد تمثل أمامنا مصاعب عندما تقوم بنقلها الى الكائنات البشرية الراقية فى محاولات « تصنيف» الأجهزة العصبية للبشر !! ثم ينتقل « كاتل » عقب ذلك الى « التشخيص الأجهزة العصبية للبشر !! ثم ينتقل « كاتل » عقب ذلك الى « التشخيص الأكلينيكى » للأمراض العقلية الناشئة من عوامل ورائية ، ويبدأ بحالات الجنون التى يطلق عليها اسم : « الذهان الهرسى الاكتئابى » • المعان Depressive Psychosis»

وهو اضطراب عقلى وظيفى يصيب المريض بحالات تتذبئب بين المرح والاكتئاب ، وهو ذهان وجدائى ، وهنا يصبح المرض « هوسا » فقط أو اكتئابا فقط ، أو يتأرجح المريض بين هذا وذاك ٠٠ وعلى ذلك يحمل هذا المرض بكل أعراضه السالغة الذكر ودرجات عاليسة من الوراثة كما يقرر « كاتل » فى هذا الصدد ٠٠ وهناك أعراض كثيرة لهذا المرض يضيق المجال عن ذكرها » ٠٠ وسنعود اليها فى المبحث الثالث بشىء من التفصيل ٠

ولقد قلنا من قبل أن كلمة بيئة في حاجة الى تحديدات أكثر وضوحا ، وأن انتقال الخصائص الوراثية في حاجة الى نفس الوضوح للتعرف على الخصائص المتباينة بين الافراد ٠٠ ولقد تم التوصل الى هذا الوضوح من خلال استخدام « مكنف » لما يسمى « بالمعادلات (١) الآنية » للتعرف على « المجاهيل » وايجادها بصورة واضحة وعلى ذلك يسسير البروفسير « كاتل » بأنه عندما تختلف « السمات » بين الأفراد فان هذا قد يعود الى التأثيرات المتراكمة « للجينات » ، ثم يمضى قائلا :.. « ان الاختلافات التى تمت رؤيتها قد تعود الى البيئة في شكل الاختلافات البيئية ... ومن هنا فان أكثر الطرق قوة وفاعلية هي التى يطلق عليها السسم :

M.A.V.A. «Multiple Abstract Variance Analysis».

وتبدو هذه الطرق معقدة للغاية في نطاق الرياضيات، ومع ذلك فان Simultaneous. equations».

<sup>(</sup>١) في نطاق و التحليل الوحدى » أو ما يعرف باسم « اقتصاديات المايكرو » يتم أسسخدام و المعادلات الآنية » بصوره مكتفة للوصول الى « بوازن السوق » ويضيق المقام هنا لذكر نماذج من « المعادلات الآنية » و ومعرفة المحاهيل » ....

يقودنا الى ما يلى :

اذا ما تواجد أثنين من الأخوة فى « نفس البيئة » فانهما سوف يختلفا ويعود هذا الاختلاف الى الفروق المعتادة للبيئة فى نطاق أى أسرة من الأسر ٠٠ هذه الفروق سوف نرمز اليها بالرمز «DWE» وغنى عن القول ان هذه الفروق تعود بالطبع الى موقع الأسرة ، والمحاباة بين فرد وآخر فى نطاق الأسرة ٠٠ العمر المتغير للآباء ٠٠ عند ميلاد الأولاد ٠٠ المخ ٠

ان مذين الأخويين سيوف يختلفا بعض الشيء في خصائص الوراثة ، وقد يبدى البعض علامات الدهشة ، ولكن هذا الاختلاف الوراثي يعود الى « الانعزال » المختلف « للجينات الأبوية » من وليد الى وليد آخر ٠٠ ومن هنا فان متوسط الفروق الوراثية في « نطاق الأسرة » سيوف نرمز اليه هنيا بالرمز DWH وعلى ذلك ففي نطياق أو داخل الأسرة : \_

حيث : DBT تشير الى الفروق التى تم قياسها للأخوة وكلاهما قد نشأ سويا أو مع بعضهما ، وأن الفروق الكمية « هنا قد تحمل اشارات فى أى اتجاه » • مابين الأسرة « فاننا نمثل » متوسط الفروق الوراثية « والبيئة » بهذا : \_ . dbh and dbe

وفى مقدورنا هنا أن نحصل على تجميعات متعددة لهذه المجاهيل بواسطة أخذ الأزواج من الصبية ، أو بمعنى أدق أخذ الزوج « للصبية من مواقع مختلفة وعلى سبيل المثال لا الحصر فان ، متوسط الفروق التي تم قياسها لاخوين قد تواجدا في بيئات أو أسر مختلفة ٠٠ تماما DBA = DWE + DWH + DBE.

وللتوائم « أحادية اللاقحة » ، وكلاهما قد شب في أسر مختلفة DTA = DWE + DBE. فائنا نجه ما يل : DTA = DWE + DBE. عيال : (T. A.) و التوأم في حالة « عزلة » •

بدون ذكر أى « حد للفروق » أو « الاختلافات الوراثية ، (١) بين التوائم أحادية اللاقحة » ٠

« ان « المعادلات الآنية » الثلاثة السالفة الذكر يمكن أن يمتد

<sup>(</sup>١) « النصميم » : البحث المسم لاكتثاف السبب للبيئة في مواجهـــة السحديد الوراثي للمسمات الشخصية • •

نطاقها الى كل أنواع العلاقات العائلية ، ونستطيع من خلالها أن نقلم الحلول لأربعة ، مجاهيل ٠٠ وبذلك فان الطريقة التي يطلق عليها استم : M.A.V.A

تخبرنا بشكل كمى عن التأثير البيئى العائد الى الفروق فى التعامل فى نطاق الأسرة \_ وتخبرنا أيضا عن الفروق الاجتماعية مابين الأسر، وبالمثل فان هذه الطريقة تخبرنا أيضا « بالقيمة النموذجية ، للفروق الوراثية أو الفرق الوراثي داخل الأسر ، أو ما بين الاسر .

### وحول أنفسنا في جولة مماثلة:

خلال الصفحات السابقة كانت العوامل والخصائص الوراثية عاملا من عوامل الكشف عن طبيعة السلوك البشرى ، وكان التفاعل مع البيئة ـ كما حددنا من قبل يلعب دورة الواضيح في تكوين مسمات الشخصية ، واذا ما أوردنا في هذا الصدد وضوحا آكثر فيما يختص بالوراثة فاننا نستطيع القول بأن « البنية الوراثية ، تعطى في اتجاهها مادة . • يمكننا أن نطلق عليها اسم : « المادة المحفزة » وهذه « المادة المحفزة » تعمل على خلق « قدرة » أو استجابة أو « ميل » ، وتأتى العوامل البيئية لكى تشكل وتصنف هذه الميول وفقا لما يتعرض له المغرد من مؤثرات وشدة مؤثرات • •

والنفاذ الى أوليات الوراثة وخصائصها أو معرفة قوانينها (١) يقودنا الى معرفة الاختلافات والتماثلات (٢) التى تنشأ بين أفراد الأسرة الواحدة ، وهو ما يجغلنا ننتقل الى ظاهرة يطلق عليها اسم : «Shuffling the Genes».

وباقتفاء أثر هذا « الخلط » وكيف يحدث وماهى الآثار المتولدة منه ، نركز الرؤيا ازاء هذا الشكل المبين أمامنا ثم نبدأ الشرح بصورة شبه مفصلة لكى نصل الى مانريد ٠٠

وقه يحيط بهذا الشكل بعض الغموض ، ولكننا مسوف نزيل

<sup>. (</sup>١) مايتم شرحه في هذا الصدد من قرانين الوراثة لايمدو أن يكون و قطرات ، في بعر عميق يقف أمام الانسان وهو في حالة من الضحالة والجالة !!

 <sup>(</sup>۲) سوف تعود الى تفصيلات أخرى بخصوص الوراثة والانسان فى مبحث آخر ٠
 وهو المبحث الثالث من هذا الكتاب ٠

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

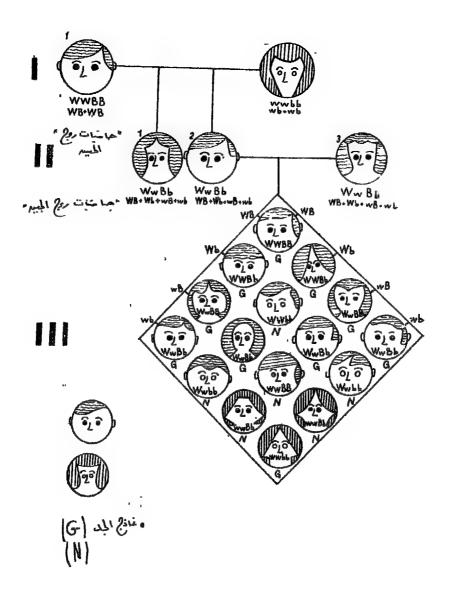

هـندا الأمر اذا ما قلنها أن « الصغات المتنحيسة » ١٠٠ والعيون الزرقاء (b) المثلة في « السعر المسترسل » (W) والعيون الزرقاء (b) سوف تختفي في نطاق « الجيل الأول » ، واذا ما حدث « التزاوج » أو الاقتران لهذا الصبى الصغير وقد شب همن فتاة ومن زوج مماتل فان بعض هؤلاء الأولاد هما كانت الأسرة كبيرة ومكونة من ٣٠ وليدا سموف « يشبهون الجد » ، ولكن بعض الأولاد الآخرين سوف تطرأ عليهم « تجديدات » : هم العين البنية » مع وجود الشعر المسترسل ، والعين الزرقاء مع وجود الشعر المسترسل ، والعين الزرقاء مع وجود « الشعر المجعد » ، ويطلق على هذا اسم : « اعهادة التجميع » ١٠ ان « أزواج الجيهل » قد « اختلطت » ، لقد حدث هنا الانكسار للقاعدة القديمة ، وتكونت في بعض الحالات قواعد جديدة !! وفي ههذا الشكل أيضا نجد أمامنا « زوجين من الكروموزومات » ، وروجين من الكروموزومات » ، وروجين من الجينات » ١٠ « الجين » للشعر المجعد ( الخشن ) (W) يسود « على الشعر » « المسترسل » (W) وأيضا الجين « للعين البنية » يسود « على العين الزرقاء (d)

وعلى ذلك غان : \_ WWBB تمشل زوجين من الكروموزمات وتحمل زوجا من الجيئات للشعر المجعد « الخشن » ، وزوجا للعيون البنية •

وعندما تنفصل أزواج الكروموزمات في تكوين « الجاميتات » فانها مادة المصادفة عما اذا كانت (W) في الجيل الثاني أو الثالث  ${\rm II_3II_2}$  تصبح متضمنة في الجاميت مع (B) أو (b) . •

وعلى ذلك أيضسا فان أربعة نماذج من « الجاميتسات » • • WB/Wb/wB/wb تظهر في أعداد متساوية بواسطة كل فرد أو كل كاثن بشرى ، وهذه النماذج من « الجاميت » يمكن أن « تجمع » في ١٦ طريقة ممكنة أو متاحة كما يبدو واضحا في الشكل البياني السالف الذكر • • ولكن وفقا « لعنصر السيادة » تظهر أمامنا أربعة نمساذج متميزة • • أن ٩ من هذه « التجمعيات » • تضسم على الأقل عضوا واحد سائدا لكل من أزواج « الجين » • • « العين البنية » والشعر المجمعه الخشن ) • • ثلاثة يحملون (bb) (W) وعلى الأقل واحد • وعلى ذلك تظهر العين الزرقاء والشعر الخشن • • ثلاثة يحملون (ww)

والعين البنية . بينما ينواجد أمامنا واحد ويحمل « جرعة مزدوجة » لكل من الصفات المنتحية » ٠٠ « العين الزرقاء والشعر المسترسل » ٠

ومما لاشك فيه أن شهرة هذه الأسرة ، وما يكمن خلفها من نظريات وتصورات تساعدنا فى فهم الاختلافات والتماثلات التى تحدثنا عنها من قبل ، وتفسر لنا لماذا يختلف الأشقاء والأخوات ؟ وعلينا أن نذكر دائما وبوضوح انه ليس فقط اثنين من الكروموزومات(١) تنعزل أو تنفصل بشكل مستقل بل ٢٣ زوجا من الكروموزومات ٠

ان الكثيرمن الخصائص هنا لاينعزل بنفس الحدة \_ كما سبق الشرح والبيان بل تظهر هذه الخصائص كفروق مبهمة في نطاق الأسر وفي القدرة على الاستيعاب في مقاومة الأمراض ٠٠ في طول العمر ٠٠ في تباين الأمزجة البشرية النج وهذه الفروق برمتها يتم السيطرة عليها بواسطة ما يطلق عليه اسم : \_ « الجينات المتعددة التي تستقر في الكروموزومات وتؤلدي الى العديد من الفروق والتماثلات في نطاق الأسرة ٠

ومنا قد نتوقف قليلا لنقول فى وضوح انه رغم كل الانجازات فى نطاق علم الوراثة على أيدى الرواد الأواثل والمعاصرين الذين غيروا تعاما من تصوراتنا (١) ازاء البنيان الوراثى ، وكيف ينتقل من جيل الى جيل آخسر ، نشير بأنه رغم كل هذا مازال الأمر يحيط به الغموض ازاء ه ميكانيزم ، بعض الأمراض العقلية من الناحية الوراثية ٠٠ وفى هذا الصدد يشمير « كارتر » :

<sup>(</sup>۱) ان اكتشاف طاهرة «خلط الجينات » التى شرحناها من قبسل ٠٠ ثم اكتشاف طاهرة أخرى يطاق عليها اسم « التحابر » «Crossing over» تبدو من أهم الاكتشافات فى تطاق علم الوراثة ٠٠ فى هذا العمر ٠٠ وستعود الى شرح ظاهرة « التعابر » بقى من التفصيل فيما يعد حيث تقبير الاكتشافات بأله أثناء « الانفسام للنصف » الذى يحدث فى عملية التكوين للخلايا الجنسيية يتعرض « الكروموزومان » اللذان ينتيان لنفس الزوج لما يسمى « بالتعابر » ٠٠٠ أى تبادل قطع تحتوى على كتل من عدة جينات ٠٠

« pelican original وهو من أبرز المتخصصين في هذا العرع وتطبيقاته بأن «اليكانيزم الوراني» المحدد «Eixact genetic mechanism» الذي يعين » وجود أو نشأة الذهان الهوسي الاكتئابي ، الذي تحدثنا عنه من قبل لم يعرف بعد وأن الأمر ينسحب أيضا على « الميكانيزم » المسبب لأمراض الفصام ، وهو بوضوح مرض عقلي سوف نعود اليه في الصفحات القادمة من الكتاب ، ثم يتابع « كارتر » قوله : \_ بأن هناك مؤشر بأن « الجين المتنحي » أو الجينات المتنحية «Recessive genes» تدخل في الاعتبار في نسب أمراض الفصام !!

ولكى نتابع الأمر نشير بأن السنوات الماضية قد شهدت حوارا علميا منمرا حول دور العوامل الوراثية والاجتماعية وتفاعلهما للوصول الى حقائق فى هذا الصدد • وكان أبرز حوار هو ما تم بين مجموعة من العلماء السوفيت ومن أشهرهم وأكثرهم قدرة على التخصص العميق والسوفيت ، والأكاديمى «دوبنين». «Bubinin» مدير «معهد علوم الوراثة» السوفيتى ، والأكاديمى «دوبنين» «Bubinin» مدير «معهد علوم الوراثة بأكاديمية العلوم السوفيتية ، ثم البروفسير «كرسشنكى» «Krushinky ويعمل حاليا مديرا لمعمل الوراثة وفسبولوجيا السلوك البشرى بأكاديمية العلوم السوفيتية ،

وتتجلى معالم هذا الحوار الطويل في عودة المجتمع السوفيتي الى علم الوراثة وقوانينه وتطبيقاته بعد أن حظر « سستالين » هذا الدلم العملاق قرابة خمسة وعشرين عاما بل آكثر !! • وهنسسا يقرر « كرسشنكي » بانه عندما نتحدث عن « الميكانيزمات » التي « تعين » تطور الانسان العضوى فاننا قد نعرف اليوم الكثير ونعرف أيضا الكثير من عمل « الدماغ » أو المسخ البشري وعن دور « النمط الوراثي » (١) «وenotype» في السلوك في نطاق الملكة الحيوانية وفي نطاق الكائنات العضوية الراقية ، ولكننا لسوء الحظ نعرف « قطرات » من المسازف العضوية الراقية ، ولكننا لسوء الحظ نعرف « قطرات » من المسازف الخائن البشري عند « المستوى العصبي » !! أي مستوى الخاية

Social Sciences, User Academy of Sciences, 1793, interaction of social and Biological factors in man's Development.

العصبية !! «Neuron Level» ربواصل العالم الكبير قوله بأن هناك دراسات يعول عليها وأكدت بأن « جين واحدة » « تحدد » النشاط الوظيفي « للنيرون » خلية عصبية ، واننا نستطيع أيضا أن نؤكد بأن « الخالايا النوعية » تحدد بواسطة « جينات متباينة » •

## « المنقنين » والمزيد أيضها من الوضوح:

يحمل الانسان خصائص وراثية مختلفة وتؤدى هذه الخصائص في تنوعها الى « تخليق » قدرات أو ميول أو ميل ، ولكن هذا الميل لا يصنف في أى صورة من الصور ما لم تتواجد كل المؤثرات البيئية المؤدية الى هذا التصنيف ، ولاجدال في اننا لانغفل هنا التكوين الوراني ، ولانهمل من شأن المؤثرات أيضا لأن هناك مؤثرات مجهدة ومتباعدة ومفاجئة قد يتعرض لها الانسان فتؤدى الى عدوان أو عزلة !! أو تخلص من الحياة أو أية صورة من صور الانهيار العقلي السريع ، حيث يستحيل على العلاج بعد تلك المؤثرات أن يعيد هذا الانسان الى حالة من التوافق بينه وبين الآخرين ٠٠ لأن العدوان هنا أو العزلة أو أي سلوك آخر من شأنه أن ينهي هذا التوافق ويصبح « سحة ، بارزة من سمات الشخص الذي تعرض لمئل هذه المؤثرات في مراحل متباعدة ·· وتحاول الطرق التجريبية في وقتنا هذا أن « تقنن ، العلاقة ماين الاستجابة « والمنبة » • «Stimulus (\*) والشخصية ، ويتزعم هذا الاتجاه غالبية علماء السيكولوجيا وعلى رأسهم البروفسير الأمريكي « رايموند كاتل » وهو حجة في هذا الشأن اذ يشير في دراساته الى المواقف والسمات ، (١) ويقرر بوضوح : أن الشخصية يمكننا أن نجرى لها تحديدا بالقدر الذى يخبرنا ماذا يفعل هذا الانسان عندما R = F (S.P). : « يوضع في موقف معين »

حيث نجــه الاشارة بأن (R) هي « طبيعة وقيمة الاسـتجابة

<sup>(</sup>大) في ايجاد هذه الملاقة تم استخدام الدوال أو المادلات التفاضلية بعسورة لا نسل الى تعقيد بحيث يتواجد أماما أقل قدر من هذه المادلات • وهساك د الدوال الاسية » والخطية ، والدوال ذات عدة مغيرات والدوال المتجانسة بأنواعها : الخطيسة ومن الدرجة الثانية النع • • ولا تريد هنا أن تدخل في هذا الأمر بشيء من التفسيل ، لكننا نستطيع القول بأن هذه المادلات قد نفذت بشكل لم يسبق له مثيل في كثير من العلوم الاجتماعية •

The formation of Personality by Environment and Heredity.

(1)

السلوكية » للشخص ماذا يقول ٠٠ أو يفعل أو ما يجرى بداخله من تفكير !! (S) هي موقف أو « موقع المنبسة » الذي ينواجد فيه هذا الشخص ، (P) هي طبيعة الشخصية ٠٠ ولوهلة نستطيع القول بأننا لانجرى محاولة هنا لكي نعرف بالدقة البالغة ما هي هذه الدالة السالفة ؟ ٠٠ لأن هذا يتأتي لنا من خلال البحث المتواصل ، وكل ما نصبو اليه هنا هو : وصف وقياس الشخصية بواسطة عدد من « السمات » أو وصف حالات من الأمزجة عند وقت معين ٠

ولندخل مباشرة فى أمثلة أو مثال ملموس ١٠٠ ان الموقف تتواجه فيه غتاة جميلة تجلس فى المقعد داخل عربة عامة حيث تصبيح هذه الفتاة بجوار شاب يافع ١٠٠ ان « استجابة » هذا الشاب موضع الفحص والاهتمام قد تأخذ جانب النظرة الفاحصة المستمرة أو محاولة الحديث معها أو أن يهم بتقبيلها !! واذا ما عرفنا سمة واحدة من « سمات » (١) شخصيته ، ولتكن درجات حياه ، أو ما يعتريه من « خجل » فاننا نستطيع أن نتنبأ الى أى مدى يبقى هذا الشاب فى حالة صمت قبل أن يبدأ الحوار معها •

واذا ما قمنا بملاحظة « ما يقرب من خمسين شابا في مثل هذا المرقف فاننا نستطيع أن نوجه « قيمة عددية للدالة » (F) لتقدير خياه أو خجله لطول الوقت – وفي عدة ثوان \_ قبل أن يقول شيئا ، وربما فان هذا يعطى لنا «زمن الاستجابة» • Response-time = 23,5 xPs

حيث: P8 هي تقدير الخجل أو الحياء في نطاق الشخصية، ولنلاحظ هنا أن (S) الموقع قد ترك بعيدا لأنه ثابتا لكل شخص من الأشخاص ، ولكن لدواعي الضرورة فاننا نستخدم هذه الصيغة : R = F(S.P.)

وبنظرة فاحصة الى الصيغة السالفة اذا ما ركزنا على نفس الشخص موضع الاهتمام بدلا من ملاحظة خمسين فردا ، فاننا سموف نتوقع بوضوح أن « استجابته » سوف « تتباين » مع قوة « أو شدة المنبة » •

ومن هنا فاننا نقوم بقسمة «قيمة الاستجابة» على «قيمة المنبة»
 لكى نصل معا الى صورة واضحة « للسمة » وعلى ذلك :
 R/S = F(P).

<sup>(</sup>١) الخاصية الفردية في التفكير ١٠ المشاعر ١٠ «الفعل» • مكتسب «أم متوارث» •

ان عدم الاستقرار في « المزاج » قد يكون « سمة » ، على ذلك فان الصيغة السالفة « يجب أن يعاد تحديدها بقولنا : ـ « أن الشخصية الانسانية هي التي تحدد السلوك في موقع محدد وفي مزاج محدد » ·

وفى نفس الاتجام يشير « كاتل » الى تحديدات علينا أن نضعها في هذا الصدد : ...

ان هناك « خصائص وراثية » أو درجات عالية من هذه الخصائص تؤدى دورها وقد تمحى أثر البيئة أو تعمل على الغامها فى نطاق ظروف معينة ، ومن أبرز هذه الخصائص الاستعداد أو الميل لظهور السمات(١) المصابية أو العصاب •

ويشسير « كاتل » أيضسا بأن « فرويد » على عكس أتباعه من رواد التحليل النفسى قد لاحظ أن هناك استعدادا وراثيا واضمحا للعصماب ، وقد أطلق هناه من «Psychosexul dis Position» على هذا اسم : «Psychosexul dis Position»

ومن هنا كان اتجاه التحليل النفسى بزعامة « فرويد » لا يغفل أثر البنيان الوراثي ٠٠ ثم يعقب « كاتل » بأن « منطقة التفاعل » ما بين الوراثة والبيئة لها أهمية كبرى وبالغة لأغلب المستغلين بعلوم النفس ، وأن هذا « التفاعل » بالغ الأهمية أيضا للتشخيص الاكلينيكي أو « الملاحظة الاكلينيكية » ٠

ان الجنون ـ « الذهان » ـ أو الاضطرابات العقلية « تحمـــل خصائص وراثية » واضحة ، Psychosis ولابد من اعتبــارها في التشخيص ، والعصاب أيضا قد يحمل بعض هذه الخصائص ٠٠ الخ٠

## وجه الخلاف ومحاولات التعديل:

ينتمى «كاتل » الى الاتجاه السلوكى ، ولكن بعض الحادثات قد تظهر بينه وبن « السلوكين » • «Behaviourism» وعلى ذلك قد تظهر بينه وبن « السلوكين » • R = F(S).

<sup>«</sup>۱» في نظر « فرويد » ونظرية التحليل النفسى نجد أن « المصاب » الاستحادة الا يقسر الا من خلال « الأنا ــ الذات ــ فلم يعد « الايجو » أى ــ الانا ــ قادرا على مواجهة المالم الخارجي أو ظهور الاعباء التي يكلف بها المريض نفسيا ، ومناك « سمات » أخرى صوف ندود اليها في التعرض الشامل لنظرية التحليل النفسي •

حيث : (R) هى « الاستجابة » التى يتم قياسسها ، (S) هى « المنبة » الذى يتم قياسه أيضا ، (F) هى الدالة الرياضية التى تحتوى القانون العلمى الذى نسعى اليه ، أو القوانين التى نسعى اليها٠

ویفند « کاتل » مظاهر الحلاف فیقسول : « لسوء الحظ نجسه آن «فرع السلوکین» (۱) ، انذی بدا مع تجارب «بافلوف» فی روسیا واکتسب قاعدة کبری فی الولایات المتحدة علی ید واطسن (۲) ، قد ترك أو « اغفل » « الکائن العضوی » وطبیعته خسارج هذه الصیغة السابقة ، ومن هنا فان « کاتل » ینتقل الی « صیغة معدلة » أو موسعة بدلا من الصیغة السالفة ، ویطلق علیها اسسم : « الصیغة السلوکیة العامة » . « الح مین (۵) هی : الکائن العضوی ، و الشخصی .

وتقرر هذه الصيغة الواضحة المامنا بأن القوانين التي تصف الاستجابه » يجب أن يكون لها حدودا لكل من : « الكائن العضوى » والمنبة « وتتضمن أيضا استراتيجية فقيرة اذا ما حاولنا فقط ايجاد « المنبة » والاستجابة ، أو قوانين المنبة والاستجابة ، ثم يسوق الينا مثالا : « بأنه من العبث ايجاد علاقة ما بين العمل المبذول ووزن الطعام الذي حصل عليه الحيوان مالم نلاحظ نوع هذا الحيوان !!

ويمضى « كاتل » لكى يضع الصيغة السلوكية أو المعادلة السلوكية في شكلها العام مع استخدام الرموز من : Tki الى Tki

<sup>(</sup>۱) فلقصب المعلوكي هو القائل بأن علم النفس قاصرا على دراسة سلوك الكائن في دراسة موضوعية بحيث لا تمتعد الدراسة على شههوره أو « تأمله البهاطني » introspection حسنى ليسكاد عسلم « النفس السسلوكي » أن يكون فرع من فروع علم وطائف الأعضاء ـ « الفسه يوثرجيا » ـ ومن أفطاب هسنة الاتجاه السلوكي « واطمئن » في أمريكا واتجاه بافلوف في روسيا ، ويعتبر اتجاه « بافلوف » في المنعكس الشرطي من الاتجامات السلوكية أيضا • •

<sup>(</sup>٢) والسلوكية هنا منهج من مناهج البحث تقنصر على دراسسة المسلوك دون ، والأستبطان ، ومن رواد الملاج السلوكى : - د أيزنك ، Eysenck وولب «Wolpe» ويقسوم أساسا على أساس نظريات د الانعسكاس الشرطى » ولا يبحث هذا النوع من الملاج فيما عنى به غيره من د صراعات لا شعورية » • ويناول العسلاح السلوكى د الأعراض العصابية » باعتبارها قائمة على تعلم عادات فاسلة للاستجابة لابد من العمل على تغييرها •

لكي تمثل هنا «التقديرات للفرد» «Scorcs, «i» على الشخصية ١٠٠ الغ

Tk:-Tl:- يرمز اليها من : يرمز اليها عن

(i) في «موقف» (Ri) أن العامل النوعي الخاص لهذه الاستجابة (Ri) في «موقف» (Rj = Sjl Tli + Sj2 T2i .. Sjk Tki : قد تم حذفه لأن المعادلة

## قد تبدو مركبة وتبدو ايضا بسيطة حيث انها « معادلة خطية »·

ويطلق « كاتل » تعبير «Situational indices» على (S) وتعنى : القيمة التى تظهر لنا الى أى مدى نجد أن : « مصدر السمة » متضمنا في موقف وفي استجابة «Behaviour L'situation indices» أو تظهر لنا الى مدى نجد السمة المتواجده متضمنة في استجابة » ·

ان (S) هنا أو كل (S) لها (j) يقع أسفلها لكى و تظهر

الاستجابة للموقف » (i)

والآن نجد أن « القيم » Sjl Sj2 . . . . UP to Sjk « النصائص للموقف » مثل القيم مى خصائص الموقف » مثل القيم Tli T2i . . . . Up to Tki

## هي « الخصائص للشخص » :

وهنا لانجد آية اضطرابات في الفهم بأن (K) و التقديرات » Scores هي « بروفيل الشخصية » (Y) Profile وأن (K) أيضا تحدد بشكل « متفرد » شخصيته

<sup>(</sup>۱) تعنى كلمة • • • «Score» « القيمة الكبية » المتصمسة للأستجابة لبند في سلسلة من الاختبارات ، أو سلسلة من الاستجابات لسلسلة من الاختبارات كملامة كمية •

<sup>(</sup>۲) تعنى كلمة د بروفيل ، التمثيل البياني د لمرتف الشخص ، ذعني أو سيكولوجي في نطاق سلسلة من الاختبارات تقيس في اتجامها المظاهر المتعددة لعقله .

لا جدال بأن الادوات الاحصائية قد نفذت بوضوح الى علم النفس كفرع يقوم على الملاحظات والتصنيفات ، وتؤدى هذه الادوات دورها فى تقديم المطرق الكافية لمناقشة عدد كبير من الملاحظات أو القياسات (١) وهو ما يطلق عليه هنا اسم « الاحصاء الوصفى » حيث يقدم لنا هذا الفرع الطرق السريعة والملائمة لايجاز عدد كبير للملاحظات لأى مجموعة تحت الاختبار أو الدراسة ، ونستطيع القول بايجاز بأنه يوجد أمامنا مثلا نتسائج لاختبارين لمجموعة من الطلبة : الاختبار الأول ، والاختبار النهائى ، وحيث يوجد أمامنا أيضا وبالتالى ١٩ تقديرا أو « قياسات » (٢) لكل اختبار ٥٠ ومن هنا يتواجد لنا ما يطلق عليه اسم « الوسسط المسابى » (M) الذى يتم الحصول عليه بواسطة اضافة كل القياسات ، والقسمة على عدد القياسات ، حيث يتم التعبير رياضيا بهذه الصيغة :

$$\bullet \bullet \quad M = \left( \begin{array}{c} \sum_x \\ n \end{array} \right)$$

انظر التقدير المبين أمامنا في كـــل من (X) ، (Y) والطلاب المتضمنين في هذا الاختبار .

<sup>(</sup>١) لا جدال بأن القياسات الواردة في الصفحات القادمة ليست سوى مدخل متواضع للغاية في خُضم هذا المجال الملء بالتعقيدات --

 $<sup>(\</sup>overline{X}) = \sum_{\substack{i=1\\1\\1}}^{n} z_{i}$   $(x) \text{ cond. c. then is a part of the proof o$ 

$$\bullet \bullet S^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - x)^2}{(n-1)}$$

أى القيمة للتغير وللتقدير ، (d) مى الانحراف لكل شخص من الوسط وهناك (N) من الافراد ٠٠

(x) 
$$\frac{z}{\Sigma}$$
 o  $d^2 = 0$ 

<sup>(</sup>x) أو تعطى بهذه و الصيخة » : ..

| الطالب | تقدير الاختبار<br>(X) | تقدير الاختبار<br>(Y) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| A      | 60                    | 55                    |
| В      | 55                    | 70                    |
| C      | 70                    | 85                    |
| D      | 60                    | 70                    |
| E      | 75                    | 90                    |
| F      | 75                    | 90                    |
| G      | 70                    | 90                    |
| H      | 90                    | 70                    |
| I      | 95                    | 85                    |
| J      | 75                    | 85                    |
| K      | 100                   | 80                    |
| L      | 90                    | 100                   |
| M      | 65                    | 90                    |
| N      | 60                    | 50                    |
| O      | 60                    | 80                    |
| P      | 65                    | 90                    |
| Q      | 60                    | 75                    |
| R      | 85                    | 55                    |
| S      | <b>7</b> e            | 90                    |
|        | $\Sigma X = 1410$     | ∑ Y = 1480            |
|        | (Mean) 74-2           | (Mean( 77.9           |

(Figure 1.6)

$$Mean = 74.2$$

$$(X - M) = X$$

| (x) | (x)           | (x2)   |
|-----|---------------|--------|
| 60  | — 14,2        | 201.64 |
| 55  | <b>— 19.2</b> | 368.64 |
| 70  | <b> 4,2</b>   | 17.64  |
| 60  | <b>— 14,2</b> | 201.64 |
| 75  | + 0.8         | -64    |
| 75  | + 0.8         | -64    |
| 70  | <b> 4.4</b>   | 17.64  |
| 90  | + 15.8        | 249.64 |
| 95  | + 20.8        | 432.64 |
| 75  | + <b>0.8</b>  | -64    |
| 100 | + 25,8        | 665.64 |
| 90  | + 15,8        | 549.64 |
| 65  | <b> 9,2</b>   | 84.64  |
| 60  | 14,2          | 201.64 |
| 90  | + 15,8        | 549.64 |
| 65  | 9,2           | 84.64  |
| 60  | <b>— 14,2</b> | 201.64 |
| 85  | + 10.8        | 116.64 |
| 70  | 4,2           | 17.64  |

# • « التقديرات للانحراف العياري »

$$\sum_{x}^{2} = 3363.16$$

$$\bullet \bullet SD_{\kappa} = \sqrt{\left(\frac{\sum_{x}^{2}}{n-1}\right)}$$

التقديرات للانحراف الميارى

$$\bullet \bullet SD_x = \sqrt{\frac{3363 \cdot 10}{18}}$$

$$\bullet \bullet SD_x = 13.699$$

Mean = 77.9 (Y - M) = Y

| Y   | Y             | Y2     |
|-----|---------------|--------|
| 55  | 22.9          | 524.4  |
| 70  | <b> 7.9</b>   | 62.41  |
| 85  | + 7.1         | 05-41  |
| 70  | <b> 7.9</b>   | 62.41  |
| 90  | + 12.1        | 146.41 |
| 90  | + 12.1        | 146.41 |
| 70  | 7.9           | 62.41  |
| 85  | + 7.1         | 50.41  |
| 85  | ÷ 7.1         | 50.41  |
| 80  | + 2.1         | 4.41   |
| 100 | + 22.1        | 488.41 |
| 90  | + 12,1        | 146.41 |
| 70  | <b> 7.9</b>   | 62.41  |
| 50  | <b>— 27.9</b> | 778.41 |
| 80  | + 2.1         | 4.41   |
| 90  | + 12.1        | 146.41 |
| 75  | - 2.9         | 8.41   |
| 55  | <b>— 22.9</b> | 524.41 |
| 90  | + 12.1        | 146.41 |

$$\sum_{y}^{2} = 3465.78$$

SDy =  $\sqrt{\frac{\mathbf{Z}}{2}}$ 

N-1

SDy =  $\sqrt{\frac{3465.78}{18}}$ 

SDy =  $\sqrt{\frac{192.544}{192.544}}$ 

SDY = 13.879

| لثاتج لتقديرات الانحراف | تقدير الانحراف | تقدير الاختبار  |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| (×Y)                    | ХY             | X Y             |
| 325.18                  | — 22,9         | 14.2            |
| 151.68                  | <b>— 7,9</b>   | 19,2            |
| 29,82                   | + 7.1          | 4,2             |
| 112.18                  | <b>— 7.9</b>   | <b> 14,2</b>    |
| 9.68                    | + 12,1         | + 0,8           |
| 9.68                    | + 12,1         | + <b>0,8</b>    |
| <b>33.18</b>            | <b> 7,9</b>    | <b> 4,2</b>     |
| 112,18-                 | + 7,1          | + 15.8          |
| 174.68·                 | + 7.1          | + 20,8          |
| 1,68                    | + 2,1          | + 0,8           |
| 570,18                  | + 22,1         | + 25,8          |
| 191,18                  | + 12,1         | + 15,8          |
| 72,68                   | <b>— 7,9</b>   | 9,4             |
| 396,18                  | <b>— 27,9</b>  | <b>— 14,2</b> · |
| 33,18                   | + 2,1          | + 15,8          |
| — 111,32                | + 12,1         | 9,2             |
| 41,18                   | 2,9            | 14,2            |
| <b>— 247,32</b>         | 22,9           | + 10,8          |
| <b>— 50,82</b>          | + 12,1         | - 4,2           |

 $\sum_{xy} = 1768.42$ 

«Correlation Cofficient». (\*) الارتباط الارتباط يختص بمعامل الارتباط (\*) هناك علاقة ارتباط موجبة (r) أو « ارتباط موجب كامل » •

وهو ما سوف نورد بعض نماذج منه - وهناك أيضا أرتباط سالب «Perfect negative correlation»

وعلاقة الارتباط الموجبة (١) يعبر عنها يهذا الرمز 1.00 + = (٢) وعلاقة الارتباط السالبة يعبر عنها بهذا الرمز: 1.00 + = (r)

وعند تقديرات « معامل الارتباط » (r) في الاختبارات السالغة نجد أن تقديرات الانحراف X أو Y قد استخدمت بوضوح ، وكان قد تم الحصول عليها عندما قمنا بتقديرات الانحرافات المعياريــــة للتوزيم •

ان الناتج و لتقديرات الانحراف » (XY) قد تم الحصول عليه بواسطة ضرب تقدير الانحراف على الاختبار الأول (X) في ضرب تقدير الانحراف على « الاختبار النهائي (Y) • • • هذه النتائج تضاف سوياً وتقسم على (N - 1) في « الانحراف المعياري » للاختبار الأول (SDX) (SDY) مضروبة بواسطة و الانحراف المعيارى ، للاختبار النهائي بحيث يظهر معامل الارتباط ، • . تعيث يظهر معامل الارتباط ،

### « معامل الارتياط »

$$(\mathbf{r}) = \mathbf{\Xi} \ \mathbf{x}\mathbf{y} - \mathbf{n} \mathbf{x} \mathbf{y}$$

(n — 1) (SDX SDY)

(r) = 
$$\frac{1768.42}{(19-1) (13.669 \times 13.879)}$$

C. B. Gupta الزيد من التمنى في علاقات الارتباط وتطبيقاتها راجع كتاب (大) و الطرق الإحمائية ع ما الطبعة الهندية الانجلبزية ٠٠

وكتاب د هاربر » W. M. Harper ، الاحصاء » الطبعة الامريكية ٠٠

● ويعطى « معامل الارتباط » بهذه الصبيفة : ــ

(r) = 
$$\frac{\sum xy - n\overline{z}y}{(n) SD XSDY}$$

(r) =  $\frac{1768.42}{18 \times 189.671}$ (r) =  $\frac{1768.42}{3414.0787}$ (r) = + 0.5179786 (r) = + 52

ولمزيد من الوضوح في استخدام « معامل الارتباط » أو « الارتباط الموتبط الموجب الكامل » نشير الى ما يلى : « حيثها فرغب في دراسة الأثر تعامل متغير واحد على عادل متغير آخر فائنا نستنسم هنا « معامل الارتباط » •

واذا ما أردنا أن نحدد عما اذا كان « عائد القمع » في الحقل قد ارتباطا وثيقا مع كمية « نترات الصودا » المستخدمة فاننا عقب زراعة القمع نضيف « نترات الصودا » في « حيازة » «Plot» واحدة عند معدل ل : ٥٠ رطلا لكل « أكر » ( مقياس انجليزي لمسطح الأرض أصغر من الفدان ) في « حيازات » أخرى تستخدم « المخصبات » عند معدل ٠٠ ، ٧٠ ، ٠٠ ، ١٠٠ أرطالا لكل ( أكر ) ٠

وعندما يتم الحصاد للقبح فاننا بدقة نقيس « العائد » لكل « حيازة » في حدود ( البوسل مكيال انجليزى للحبوب ) وفي الشكل المبين أمامنا نجد : ماذا سيكون عليه « معامل الارتباط » اذا ما تزايد « المائد » بدقة ۲ « رطل » لكل ۱۰ أرطال من « المخصبات » المستخدمة ۰۰ ومنا هو « الارتباط الموجب الكامل » ٠٠

|           | <u> </u> | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <del></del>    |        |       | ************************************** |
|-----------|----------|---------------------------------------|----------------|--------|-------|----------------------------------------|
| x         | Y        | dx                                    | đ <b>y</b>     |        |       |                                        |
| المخصبات. | عائد     | انحراف                                | انحراف         | (dx)2  | (dy)2 | dx.dy                                  |
|           | الغسلة   | مــن                                  | J              | ·      |       |                                        |
|           |          | الوسط                                 | الوسط          |        |       |                                        |
| 50        | 38       | <del>- 25</del>                       | <del>- 5</del> | 625    | 25    | 125                                    |
| 60        | 40       | <b>— 15</b>                           | <b>—</b> 3     | 225    | 9     | 45                                     |
| 70        | 42       | 5                                     | <b>—</b> 1     | 25     | 1     | 5                                      |
| -80       | 44       | 5                                     | 1              | 25     | 1     | 5                                      |
| 90        | 46       | 15                                    | 3              | 225    | 9     | 45                                     |
| 100       | 48       | 25                                    | 5              | 625    | 25    | 125                                    |
| 450       | 258      | 00                                    | 00             | (1750) | (70)  | (350)                                  |
| A.V. (75) | 43       |                                       |                |        |       |                                        |

#### • • معامل الارتباط

$$\mathbf{r} = \frac{\sum dx \cdot dy}{\sqrt{\sum d_x^2 \cdot \sum d_y^2}}$$

$$= \frac{350}{\sqrt{1750 \cdot 70}}$$

#### • معامل الارتباط

● وعندما نجد أن « الارتباط » 00 = تا فان مذا يشير أو يعنى بانه لا علاقة متواجدة أو « ارتباط » على الاطلاق • • واذا ما اتجهنا صوب « الارتباط السالب الكامل » • Perfect negative» coorelation • الذى يرمز اليه بهذا الرمز 1.0 فانه يتعين علينا أن نشير الى هذه . التجربة :

● اذا ما أردنا أن نحدد العلاقة للارتباط ما بين أشعة (X) المستخدمة والبويضات (١) الحية أو « القابلة للحياة » لذبابة الفاكهة » (M) «dorsophila» فاننا نعبر عن كمية الاشعاع في حدود وحدات يطلق عليها اسم : « وحدات رونتجـــن » • • (cr) وعدد البويضات التي « تفقس » كنسبة مئوية •

ودعنا نفترض أن نتائجنا النظرية أدت الى ما يلى :
1000r, 90 2000r,70 3000r, 50 4000r, 30 5000r, 10
ويبدو بوضوح من هذه النتائج « المائلة أمامنا » : أن قابلية الحياة المبويضات لذبابة الفاكهة « في حالة » « تناسب عكسى » لكبية الاشعاع ،

| اکس                   | e و<br>(r)<br>لأشعة<br>لأشعة | البويضات<br>الحية تكل<br>100 | (dx)                      | (dy)                          | (dx²)                 | (dy²)                      | (dx.dy)      |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5 |                              | 90<br>70<br>50<br>30<br>10   | -2<br>-1<br>0<br>+1<br>+2 | 40<br>20<br>0<br>— 20<br>— 40 | 4<br>1<br>0<br>1<br>4 | 1600<br>400<br>400<br>1600 |              |
|                       | 15                           | 250                          | 00 .                      | 00                            | 10                    | 4000                       | <b>— 200</b> |
| A.V                   | 3                            | 50                           | ;                         |                               |                       |                            | *            |

واذا ما عدنا في هذا المجال لتفسير أشمل « للانحراف الميارى » وبعض تطبيقا تله نشير الى « الصيغة لهذا الانحراف » التي تعطى لنا هـكذا :

#### • • معامل الارتباط

$$\frac{\text{(r) } \sum dx dy}{\sqrt{\sum (dx)^2 \cdot \sum (dy)^2}} = \frac{-200}{\sqrt{10.4000}} = -1.0$$
or - 100%

الانحراف العياري

 $\sqrt{\frac{F(x-x)^2}{n-1}}$ 

واذا وجدنا هنا أيضا أن كل الأفراد يحملون نفس « القيمة » فسوف لا يكون هناك « تغير » وان الوسط (١) سوف يمنل « العينة » بشكل كامل ٠٠ وعلى ذلك فان الفحص الدقيق للصيغة السالفة يشير بأن « الانحراف المعياري » سوف يكون صفرا ٠

SD

وحيث تصبح العينة أكثر تغيرا وبوضوح ، فأن م الوسط ، يعمل بشكل أقل م اضطرادا » كدليل م للعينة برمتها » • • ، ولكى نرى كيف أن هذا الاحصاء يمكن أن يحسب بدقة بالغة وما الذى يكشفه فيما يختص بالعينة ندخل في اعتبارنا بعض قياسات الطول لح ٠٠٠ من النبات للجيل الأول الناتج من « تزاوج » (٢) معين • • والمحسابات هنا سوف تكون ميسرة تماما اذا ما كانت المعلومات أو المعطيات مجمعة بواسطة « فئات » ومجدولة مكذا •

| 1                                | 2                              | 4                                            | 4                                                  | 5                                                | G                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| قيمة<br>قيمة<br>(Cm)<br>«X       | تعدد او<br>« کثرة »<br>f       | fx                                           | الانحراف در<br>الوسط<br>( x x )                    | الانحراف بربع<br>2 ( x x )                       | f(x- ::)4                                              |
| 48<br>50<br>52<br>54<br>56<br>58 | 8<br>32<br>75<br>52<br>28<br>5 | 384<br>1600<br>3900<br>2,808<br>1,568<br>290 | 4,75<br>2,75<br>0.75<br>+ 1,25<br>+ 3,25<br>+ 5,25 | 22,56<br>7,56<br>0,56<br>10,26<br>10,56<br>27,56 | 180,50<br>242.00<br>24.19<br>81.25<br>295.75<br>137.81 |
|                                  | n: 200                         | ≱ iπ 10.550                                  |                                                    |                                                  | $\geq f(x-x)^2 = 979.50$                               |

<sup>«</sup>Genetics» A.M. Winohester, "Multiple gene Inheritance» and quantitative characteristics.

ویعتبر هذا المجلد للمروفسیر و وینشسنز x و مرجعا وافیا لأساسیات علم الوراثة x (x) من الواضح أن x تمثل x الوسط العسامی x x تمثل القیسامی الفردی x

$$(x) = \frac{\sum fx}{n} = \frac{10.550}{200} = 52.75 \text{ cm}.$$

والوسط الحسايى

(s) = 
$$\sqrt{\frac{\sum f(x-x)^2}{n-1}} = \sqrt{\frac{979.50}{199}} =$$
  
2.218  $\approx 2.22$ 

#### • • الانحراف المياري

- مذه الحسابات تقدم « الوسط » ∓ « الحرافا معياريا »
- 2, 22  $\overline{(x)} = 52.75 = 1$

ولكى نفهم المعنى لهذا التعبير والمعلومات المحولة الينا ، فان « منحنيات التوزيع ، يجب أن يتم استخدامها في هذا المجال •

وطالما أن « المعطيات » أو المعلومات يتم وضعها مع « قياس كسى » مثل الطول على طول « الاحداثي الأفقى » ، وعدد الأفراد - تعدد كثرة - على طول « الأحداثي الرأسي ٠٠ » فإن المنحنى الناتج أمامنا هو منحنى التعدد أو الكثرة ٠

#### وبالثل النطقة تحت المنحني ما بين:

هي ( 33ره و ) في المائة للمنطقة برمتها ٠٠ ولـ(3 – 3), (3 + 3) المنطقة المتضمنة هي 3 و و و و و و و و و و و و و و الله على المنطقة برمتها ٠٠ وهذا يعنى في المجامه و و و و و و و الله في حالات التوزيع الطبيعي ، ما يقرب أو حسوالي 3 (3 + 3), 3 من الأفراد سوف يحملون القيم ما بين 3 – 3 (3 + 3) من الأفراد سوف يحملون القيم ما بين 3

تصدع الشخصية ــ ١١٣

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

 $(\vec{X} + 2S), (\vec{X} \cdot 2S)$ 

ما يقرب من ٩٥٪ من الأفراد ما بين وحكذا ٠٠٠

#### « المنحنى للتوزيع الطبيعى » :

العبودى المقام من الاحداثى الأفقى عند قيمة مساويسة تمامسا للوسط ، يقطع المنحنى عند أعلى نقطة له ، ويقسم المنطقة تحت المنحنى الى مناطق لحجم متساوى ٠٠

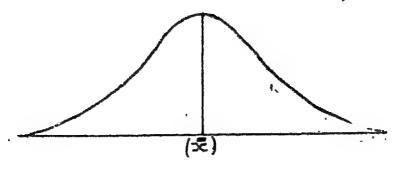

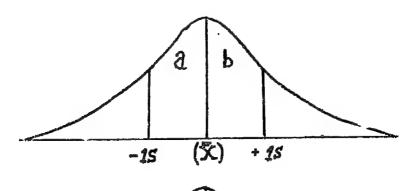

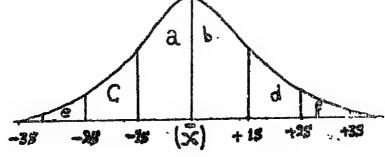

#### « المنحني للتوزيع الطبيعي » :

مع الأعمدة « للاحداثي الأفقى » المقامة عند النقاط تظهر فيما له : (X - S) المناطق الواضحة أمامنا (B, a) كل يحتوى أو يضم (X + S) للمنطقة تحت المنحنى •

المنحنى للتوزيع الطبيعى مع الاعمدة و للاحداثى الأفقى ، المقامة عند القيم  $X \pm 3$  وأيضا وأيضا ( $X \pm 3$ )

♦ المناطق تحت المنحنى تظهر كما يلي : (٦٨٦٢٠) // = (a + b)
 = \$٤ره٩//

3

 $\sqrt{4}$   $\sqrt{2}$  = (a + b) + (c + d)

(a + b) + (c + d) + (e + f)

ويتسع مفهوم « الانحراف العيارى » وتطبيقاته وأهميته فى هذا الصدد عندما نرغب أيضا فى معرفة الأثر ... لعقار ... يضاف مع الطعام ... على وزن حيوانات التجربة ومدى ما تفقده هذه الحيوانات من وزن حينما نقوم بالقياس والتسجيل بعد شهرين من الزمين ، ومن هنا نجيد باختصار شديد الطريقة التى يتم بها تسجيل د المطيات » وحسابات الوسط • كما ظهر لنا من الأمثلة السالفة الذكر •

تسجيل المعطيات وحسابات الوسط • (A) • التسجيل الأول المعطيات وحسابات الوسط (B) تجميع د المعطيات ، والطرق البسيطة لتجميع القيم (C) • الطريق العام لحساب د قيمة الوسط ، •

| 35                 | 28    | 58                                         | 16 . | 35         | (V) <sup>1</sup> | <b>(F)</b> | (FV)      |
|--------------------|-------|--------------------------------------------|------|------------|------------------|------------|-----------|
| 63                 | 63    | 58                                         | 75   | 28         | 16               |            |           |
| 68                 |       |                                            |      |            |                  | 1          | 16        |
|                    | 68    | 63                                         | 75   | 58         | 28               | 1          | 28        |
| 85                 | 68    | 78                                         | 68   | 16         | 35               | 1          | 35        |
| 93                 | 69    | 81                                         | 68   | 63         | 58               | 2          | 116       |
|                    |       |                                            |      | 58         | 63               | 3          | 189       |
|                    |       |                                            |      | 75         | 68               | 5          | 340       |
|                    |       |                                            |      | 68         | 69               | 1          | 69        |
|                    |       |                                            |      | 68         | 75               | 2          | 150       |
|                    |       |                                            |      | 63         | 87               | 1          | <b>78</b> |
|                    |       |                                            |      | 85         | 81               | 1          | 81        |
|                    |       |                                            |      | 68         | 85               | 1          | 85        |
| $\mathbf{\bar{x}}$ | = ( } | $\left(\frac{\text{f v}}{\text{n}}\right)$ |      | Sample 1   | nean ,           | ط العينة ، | ●, « وسه  |
|                    | - (   | n /                                        |      | <i>7</i> 8 | 93               | 1          | 93        |
|                    |       |                                            |      | 93         |                  | <b>—</b>   | -         |
|                    |       |                                            |      | 69         | n                | = 20       | 1280      |
|                    |       |                                            |      | 81         |                  | (B)        | fV        |
|                    |       |                                            |      | 1280       |                  |            |           |
| 1280               |       |                                            |      |            |                  | 1280       |           |
|                    | = 64  |                                            |      | (C)        |                  | -          | = 64      |
| 20                 |       |                                            |      |            |                  | 20         |           |
|                    |       |                                            |      |            |                  |            |           |

# ● حسابات الوسط للمجموعة الثانية لـ ٢٠ قيمة •

| (V)   | <b>(F)</b> | (FV)   |
|-------|------------|--------|
| 59    | 1          | 59     |
| 61    | 1          | 61     |
| 62    | 3          | 186    |
| 63    | 5          | 375    |
| 64    | 4          | 256    |
| 65    | 3          | 195    |
| 68    | 1          | 68     |
| 70    | 2          | 140    |
| Total | n 20       | (1280) |
| (X) = |            |        |

<sup>(</sup>n) القيمة الفردية أو المتغير (F) « كثرة أو تعدد » ، (V) المعد الكل للقيم •

FD2/n-1 SD = $142/19 = \bullet \bullet \sum fd^2$ 

#### • الانحراف المياري

$$SD = \sqrt{\frac{\sum fd^2}{n}} = \sqrt{\frac{142}{19}} \qquad \sqrt{7.79} = 2.73$$

ويفحص الأشكال الجدولية الماثلة أمامنا يظهر المدى لفقد الوزن أكبر بكثير في المجموعة الأولى عن الحيوانات ٠٠٠ ان قلة من الحيوانات فقدت قليلا ( ١٦ ، ٢٨ جرام ) خلال مرحلة التجربــة ، بينما بعض الحيوانات فقدت كمية كبيرة ٨١ ، ٨٥ ، ١١ جرام ) ومن ناحية أخرى تغيرات أقل بكثر متواجدة في المجموعة الثانية •

● وعلى هذا النمو نرمز « للانحراف المعياري » SD يواسطة هذا الحرف (6) وهو يصف للعينة (١) «Sample» الماثلة أمامنا « كمية التغير » على أي جانب للوسط ٠٠٠ ودعنا نحسب « الانحراف الميارى ، للمجموعة الثانية من حيوانات التجربة لكى نقوم « بتقييم »

<sup>(</sup>١) وهو تعبير يستخدم في الاحصاء للمربع « للانحراف المياري » وهناك أيفسا ويستخدم أو يطبق في المجال تعبير آخر : قابلية التحول Variability البيولوجي أو السيكولوجي « للظواهر » الخاضعة .. للتغير •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

واضح « للمعطيات ، التي يعطيها لنا هذا الاحصاء ( اتبع الخطوات بواسطة الاشارة الى الجدول السابق أو الشكل السابق ) ٠٠



مقارئة للمنحنيات للارتفاعات المختلفة م ١٠ المنحنى على اليسار له م انحراف معيارى أكبر م ١٠٠ ه في المنحنى على اليمين بانحراف معيارى أقل ــ ٨٣٨ ــ للقياسات الفردية متضمئة في المسلى
 معياريا ) أقرب الى الوسط من المتحنى على اليسار ١٠٠٠

وعندما نشير في هذا الصدد الى الحسابات السالفة « للانحراف المعيارى لمجموعتين من حيوانات التجربة ، نرى بوضــوح أن تعبير » «Variance» للمجموعة الثانية من الحيوانات هو ( ٧٧٧٤) ٠٠ الرقم الذي تم الحصول عليه من الحسابات قبل استخراج الجندر التربيعي ٠٠ أما ال : «Variance» للمجموعة الأولى فهو ) ٩٩ر٣٤٣) المربع لد : ما ١٨ د ٠٠ ١٨٥٥٢

ويستخدم هذا الاحصاء بشكل شائع لكى يقارن « قابلية التحول تغيرية » «Variability»

ويحمل أيضا تطبيقات متعددة في مجال « التحليل الوراثي » ٠٠ اذا ما افترضنا أننا نبدى رغبة في دراسة « قابلية التحول » لسمة ما يمثل ٠٠ الطول للاذن في حيوان ما وليكن الارنب ـ فاننا نقوم بملاحظة « التباين » الكلى في « العينة » ونبدى اهتماما بكمية هذا التغير ، وكيف « ينسب » الى « النمط الوراثي » أو « الطراز الجيني » «Genotype» أو الم العينان في هذه البيئة ، وهكذا أو الى نوع الغذاء أو الحرارة المحيطة بالحيوان في هذه البيئة ، وهكذا • الى عدد من « العوامل المنفصلة » التي قد تساهم في كمية التغير برمتها ٠٠

المبحث الثانى

# التفسيرات الكلاسيكية لظاهر الانحراف

نظرية التحليل ٠٠ النفسي والوقف الراهن للنظرية onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ر فروید ۱۸۵٦ ــ ۱۹۳۹ ه

#### • داله « نظرية التحليل » في شيابه ٠٠٠

بنا فرويد الى الأساطير يفسر بها تلواهر الحياة المقلية ١٠ اما د بافلوف ، فقد بنا الى علم « النشاط المصبى الراقى » واتخلم اساسا لتفسير تلواهر الشعور والفكو و « اللاكرة » والتخيل ، ولكن لم يمتد به العمر ليطبق مناهجه ونظرياته على هذه القواهر الا في حالات نادرة ١٠٠ حقا كان بطيء الخطو وهو يئتقل من حقيقة الى الحرى ، ولكنه كان يئتقل من يقين الى يقين ١٠ في ذات الوقت ١٠

أحدثت نظرية « التحليل النفسى » أثرا بالغا في عالمنا المساصر لانها لم تقف عند حدود تفسير الظواهر المرضية الشاذة في الغرد ولكنها تخطت هذه الحدود وحاولت أن تفسر أصل « العبادة والأخلاق والنظم الاجتماعية » في سائر المجتمعات البدائية والمتحضرة •

وفى هذا « المبحث الطويل » عرض منهجى لنظرية « التحليسل النفسى » مع عرض منهجى آخر لمناهج أخرى مخالفة وموقفها من نظرية « التحليل النفسى » \*

ان نظرية « فرويد » عن « الميتاسيكولوجيا » (١) ما هي الا محاولة قائمة على « التخمين » هدفها بناء نسق سيكولوجي • وقوام هذه النظرية من الافتراضات تقضى بأن الجهاز النفسي يتألف من نظم ثلاثة :

الشعور وما قبل الشعور « واللا شعور » ، أو الانا الأعلى والانا والهو وقد اتخذ منها بعد ذلك دليلا على صدق نظرياته الاجرائية عن اللا شعور والغرائز والكبت ، وما الى ذلك ، ونظريته هذه ليست سوى تأملا ميتافيزيقيا مطبقا على علم النفس •

<sup>(</sup>۱) « الميتاسيكولوجيا » هي : الابحات التي تختص بوصف أو دراسة طسواهر نفسية ، ولكنها مجاوزة تعاما للبحث العلمي ، اذ لا يزال تعليها بعيدا كل البعد عن المنهج العلمي مثل « الادراك خارج الحس » «ESP» ومعرفة الغيب ، الغ وقه استخدم « فرويد » كلمة « الميتاسيكولوجيا » عن الناحيسة الدينامية ( أي من حيث دوافعها الدينامية ، ومن الناحية التخطيطية أي من حيث « طبوغرافيتها » أو وضعها في الجهاز النفسي وتقسيمه ، كما سنرى في هذا المبحث ،

# مقدمة

شاعت نظرية التحليل النفسى في هذا العصر وأنقسم حول هذه النظرية عدة فئات :

« فئة المتعصبين » للمنهج وشتى ما يذهب اليه من تفسيرات لكافة الظواهر الاجتماعية والدينية والنفسية ، وفئة أخرى تسرى أن المذهب ليس منوى مجرد اكتشاف لظواهر نفسية منحرفة في حاجة الى تفسيرات أشمل وارحب من هذه التفسيرات أما الفئة الأولى فاما انها قد انعزلت عن الاتجاهات العلمية والسيكولوجية المعاصرة التي فوضت أركانا من منهج التحليل ، واما أن المذهب ذاته قد تحول في نظر هؤلاء إلى عقيدة دينية راسخة لا يأتيها الباطل ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نرى أن تفسير و تعليل الظواهر ، النفسية وانحرافاتها الا على أساس افتراضات قد · تنطبق · على فرد في مجتمع معين لظروف بيئية واجتماعية معينة وقد لا تنطبق على آخر وهو أمر يجب أن يتم على هذا الأساس ، ومن ثم نجد أن هذه الفئة من المتعصبين قد انتهى بها التعصب الى الذهاب الى أحد المتاحف !! وليس في هذا القول أي شيء من التجني على هؤلاء أو انكار فضل التحليل ومنهجه في تفسير الظواهر النفسية ، فالتحليل النفسي عنه ظهور عالم كبير مثل « فرويه » قد أدى خدمات جليلــــة ه لمنهجه ، • هذا العلم وربطه بشتى المحاولات المكنة التي زعزت بعض التفسيرات الغيبية » للظواهر النفسية •

فمنهج « فروید ، فی معالمه العریضة بری أن «الظاهرة المنحرفة»، تغسر من خلال « واقع مادی ملموس ، نستطیع أن نشیر الیه وأن تحلل نوعية علاقاته وأثرها الفعال على تصرفات الفرد وسماته ، وعند هــذا الحد يتوقف « التحليل النفسي ، في فهم « الظواهر البشرية ، ودراسة كافة المظاهر الشاذة ، ولكن الاتجاهات الأخسري ـ التي سسوف نقابل بعضا من تفسيراتها ـ لم تتوقف بل رأت أن هـذا الواقع قابل للتغيير والتشكيل وأن د الظاهرة النفسية ، ليست نتاجا لهذا الواقع المحدود ولكنها تتشكل مرة أخرى كلما نغير هذا الواقع وجدير أن نذكر في هنا المجال أن توقف نظرية « التحليل وتمركزها على اثر « المراحسل الأولى ، في تفسير تصرفات سيائر المرضى هيو تفسير من قبيل « الافتراض » · من شأن « مناهج » أخرى أن ترفضه أو تقبله أو تدمجه مع افتراضات أخرى للوصول الى محاولات شساملة في منهج « تعليل » · الظواهر النفسية لكن التأكيد على هذا الافتراض يتطلب من المتعصبين لنظرية « التحليل النفسي » أن يقدموا لنا التجارب الثابتة التي تقوم « بقياس ، محدد لاثار هذه المراحل ، وعن طريق هذا القياس التجريبي نستطيع أن نستخلص نتائج من شانها أن تؤكد أثر حمَّه المراحل ، كما أن و الظــواهر النفســية كلها مازالت حتى وقتنا هذا لا تخضع للقياس الصارم بل تفسر هذه « الظواهر النفسية ، من خلال بيئات ونظم اجتماعية واقتصادية متباينة وهذا الاختلاف هو الذي يحول دون الوصول الى تفسير قاطع شهامل ينطبق على سائر الافزاد الذين يختلفون في سلوكهم وتصرفاتهم ، ولا يرجع ذلك الى اختلاف ، البيئة ، عُحسب بل مرجعه أيضا الى الاختلافات الفسيولوجية و وأفرازات الغدد

● ولقد تمت معالجة هذا « المبحث الطويل على هذا الأساس فى ربط « نظرية التحليل » التى شاعت فى عالمنا المعاصر بتفسيرات أخرى علمية « واجتماعية واقتصادية » ووراثية لم تتوقف عته الحدود التى وقف عليها » التحليل النفسى ، وأنما سارت اشواطا فى الطريق لتقدم المزيد من التحليلات الأخرى ٠٠ فى معالجة الظواهر النفسية ومظاهر انحرافها ، وانى لأرجو أن يكون هذا الجهد البالغ فى التواضع معاولة علمية فى الطريق لمزيد من الدراسات والبحوث الأخرى فى هذا المجال ٠

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

غهسة

حينما يتكلم أى باحث عن منهج و التحليل النفسى ، عند فرويد فانه يؤرخ لأول مذهب متياسك لدراسة ما يسلمى : و بالظواهر النفسية ، فلقد كانت هذه الظواهر منذ أزمان طويلة هدفا للكشف عن أسرارها وأعتقد البعض خلال تفسيرات عديدة ان و نفسه أو ما يسمى و بالظواهر ، النفسية ، شيء خارج عنه مستقل عن جسده ونوعية البيئة التي يعيش فيها وأن حيرها وشرها على السواء يرتد الى مصادر ، غيبية مجهولة ، وما زال هذا التفسير سائدا لدى أفراد في مجتمعات بدائية معينة ، كما أن هناك تفسيرات أخرى قالت بالمنهج الثنائي الذي يفترض معينة ، كما أن هناك تفسيرات أخرى قالت بالمنهج الثنائي الذي يفترض أن الانسان يحتوى على نفس خيرة ونفس أخرى شريرة !

استمرت هذه التفسيرات في طريقها حتى ظهر منهج « التحليل النفسي » الذي استطاع أن يخلص هنه التفسيرات من مصادرها « الغيبية » ، وأن ينظر الى الظاهرة النفسية داخل مجموعة من العلاقات البيئية « التي تشكل الظاهرة » النفسية غير أن « التحليل النفسي » عنه فرويد لم ينظر الى هذه العلاقات في اطارها الواسع العريض - كما سنرى في الصفحات المقبلة - ولكنه وقف عند حدود معينة من هذه العلاقات الأولية ، ورغم ذلك فان « الظاهرة النفسية » أصبحت تدرس وتشخص من خلال علاقات « وردود أفعال » متباينة وأصبح « التفاعل » المستمر بين الفرد ونوعية البيئة الاجتماعية هو المصدر الأساسي للظاهرة النفسية وشتى انحرافاتها ، بذلك قضي على التفسير في أن « النفس » جزء مستقل بخيره وشره على السواء واستطاع « فرويد » بتفسيره أن جزء مستقل بخيره وشره على السواء واستطاع « فرويد » بتفسيره أن

لكن هذا القتح العلمى لم يستطع ان يتخلص من بعض تفسيرات غيبية موف تقابلنا أثناء دراسة المنهج في صفحات مقبلة فافترض « فرويد » وجود « طاقة جنسية » أطلق عليها تعبير « اللبيدو » (١) Labido وقال أنها تعبل في الفرد منذ المراحل الأولى من العبر » بذلك قدم « فرويد « تفسيرات قائمة على هذا المصدر وأصبحت كافة الاعراض والانحرافات « ترد اليه ولم يقف التحليل عند هذا الحد فقد حاول » فرويد أن يثبت في حالات كثيرة ان الصلة الوثيقة بين الطاقة « الليبيدية » التي افترض وجودها ونوعية الملاقات صلة محددة تنقطع عند انتهاء المراحل الأولى وفي أثنائها يتشكل الفرد وتتحدد سماته وتصرفاته مع الآخرين حتى المراحل الأخرة من العمر •

قام المنهج برمته على هذا التفسير وبذلك ظهر الاختلاف الواضح بين مداهب معاصرة قامت في البداية على اكتافة ، ثم انفصلت عنه عندما نبئت والتفسير الجنسي ، عند فرويد على انه مصدر السلوك والتصرفات ، وقد حاولت هذه المذاهب الأخرى ان تقوم بدراسة أشمل وأوسع وأن تنظر الى و الظاهرة النفسية ، أو تفسيرها على أساس أشمل بمعنى أن البيئة الخارجية ونوع العلاقات المتشابكة المتغيرة تستمر دائما في تأثيرها الفعال على الفرد ، غير أن هذه التفسيرات التي ترى أن الغرد مثلا لا يتشكل من خلال علاقة محدودة ، بل يتشكل من العلاقات الكبيرة المتشابكة اجتماعية كانت أم اقتصادية ليست هي التفسير الأخير الذي لا يأتيه الباطل لانها غير قائمة على التفسير العضوى الكلى لدراسة و الظواهر النفسية » ، ومنهجة وتصوراته لسلوك القبلة أصوب وأشمل من تفسيرات و فرويد » ومنهجة وتصوراته لسلوك الغرد .

اننا نسأل ما هو التفسير العضوى ؟! وهل استطاع هذا التفسير أن يرد كل الظواهر النفسية الى هذا المصدر !! ان هذا التفسير في المقيقة ما زال في مهده وهو لم يستطع بعد أن يحتوى كافة « المظاهر الطبيعية » أو الشاذة التي تصدر من الفرد •

وعلى ذلك فان الاختلاف الواضح بين « فرويد » والمناهج الأخرى التي أنت من بعده سيظل قائما حتى يستطيع التفسير « العضوى » أن يسيطر على كافة الظواهر الطبيعية أو المنحرفة ، لقد أقيمت تجارب مذهلة

<sup>(</sup>۱) د اللبيدو » عند د فرويد » يعنى الطاقة الجنسية ومظاهرها بينما هي في نظر د يونج » ــ وهو عالم نفس لم يوافق على تفسيرات فرويد ــ الطاقة النفسية باكملهـــا ومد الطاقة هي التي تحوى على المظاهر الجنسية وغير الجنسية •

وعجيبة على بعض أنواع من « النديبات Mammals فوجه أن السلوك الأبوى » لهذا النوع من الأشكال العليا من الحيوان يعتمه اعتمادا كليا على نكامل « القشرة المخية » ، وأن أى تلف يحدث يناسب درجات الايذاء ثم سارت التجارب في طريقها فوجه أن « العناية بالطفل الصغير » تتأثر أيضا بايذاء القشرة ، وأن ازالة نسبة ٣٢٪ من هذه « القشرة » يجعل الأم غير قادرة على أن تحيط بأطفالها الصغار وتحنو عليهم أو تقوم بعملية تنظيفهم !! وبذلك تقرر النجربة بأن التسام السلوك الأمي (١) الصحيح « للقشر المخية » •

ثم سارت التجارب على نطاق واسع فوجه انه بالرغم من أن وظيفة القشرة لا تظهر في الأنواع « السفلي من الثدييات » فأن درجات عالية من « عزل القشرة » تحسدت في الثدييات الرئيسسية وهي التي تشمل الانسان والقرود Primates ففي القردة يعتمه الذكاء على الذاكرة السريعة التي يحدث لها العطب بواسطة تلف «الفصوص الجبهية» ، ومن ناحية أخرى يشمل الذكاء التمييز البصرى أو اللمسى الذي يتأثر بدوره بواسطة التلف الذي يصيب المناطق الحلفية « لقشرة المنح » • أما في الانسان فاننا نرى أن « النشاط العقلي » بالرغم من أنه يعتمه على « القشرة » (٢) ككل الا انه يرد كل « الظواهر النفسية » الى هذا المصدر !! ان هذا التفسير في الواقع يرتبط ببعص مناطق المنح ، وهذا يدل على أن وظيفة المنح لم تفسر التفسير الصحيح وأن ميدان هذه التجارب ما زال في خطواته الأولية •

هذه التجارب في الحقيقة بالرغم من أنها تمدنا بمعلومات عن وظيفة المنع في الانسان الا اننا لا نستطيع على الاطلاق ان نقيم التجارب على أنواع من الحيوانات حتى ولو كانت من النوع الراقى \_ وناخذ نتائجها لكى تقوم بتطبيقها على الانسان ، وبذلك كانت الطريقة الوحيدة هو أن

Physiological psychology. The new outline of modern (\)knowledge a1963 London» Edited with a perface by ALAN Pryce-Jones.

<sup>(</sup>٢) و الماسوشية » ظاهرة مرضية يرى و فرويد » ان لهــــا أساسا جنسيا قي التفسير وسوف تقابلنا في الأبواب الأخرى •

<sup>-</sup> التفاصيل الكاملة وردت في كتاب و أسس علم النفس » الطبعة الامريكية ١٩٦٣ من ٣٧ - ٣٠. 38. • ٣٨ - ٣٧ ص

نتجه مباشرة الى الجهاز العصبى المركزى في الانسان ، وحينما أقيمت التجارب وجد أن « التلف » في « الفصوص الجبهية » • يؤدى الى التلف في « السلوك البشرى » !!

■ تلك هي بعض التفسيرات العضوية التي تبدو وكأنها لم تدخل بعد في نطاق ، واسع ، ففي التجربة التي تعمل على ايجاد صلة وثيقة للغاية بين تلف الجبهة وانحراف السلوك الأخلاقي للفرد نرى أن هـــنه التجربة لم تحدد منالا نوع هذا الانحراف الخلقي • وهل يمكن أن يدخل ضمن ظواهر مرضية تمثل « الماسوشية » ؟! انه تلف أخلاقي من الناخية العامة وإذا استطعنا أن تحصر هذه « الظواهر المرضية ، داخل دائرة عضب ية خالصة فاننا نستطيع ان تقدم التفسير الذي لا يقوم حوله الاختلاف في اظهار المصادر التي أدت الى ابراز ظاهرة سلوكية شاذة سيظل قائماً ، ورغم ذلك فان هناك تفسيرات غير عضوية نجد في الحقيقة أنها التفسيرات التي يمكن قبولها في تفسير السلوك الانساني للآنها ترى أن البيئة الخارجية بما تحتوى من أوضاع معقدة وقابلة رغم ذلك للتغير ــ قد تكون هي السبب الرئيسي في تكوين الظواهر المنحرفة للسلوك ، كما أن الاختلاف بين « فرويد » والتفسيرات الأخرى لا يقف عند هذا الحد فسنجد أن « فرويد ، يذهب الى أن البيئة الخارجية ونوعية علاقاتها سواء كانت مدم العلاقات طبيعية أم شاذة لا تأثير لها على الاطلاق على الفرد بعد أن انتهت العلاقات الأولية المحدودة ٠

أما التفسيرات الأخرى فهى ترى أن البيئة الخارجية بمعناها الواسع مى التى تؤدى الى تكوين العرض أو ازالة هذا العرض اذا أعمدنا تشكيل هذه البيئة من جديد ، وبذلك سنرى فى الصفحات القادمة كيف كان فرويد حتميا فى تفسيره للظواهر النفسية ، ولم تكن الحتمية سائدة فقط فى « الظواهر النفسية » ولكنها كانت انعكاسا للحتمية السائدة فى كل « الظواهر الطبيعية » وسنرى تبعا للكشوف المعاصره فى هذا القرن زعزعة للحتمية العلمية بشىء من الايجاز غير أننا نود أن نمهد لذلك الغرض وحينما نعرض فى هذه الصفحات بعض الأبحاث فى دراسة العلوم العصرية فائنا نعرض زوال هذه الحتمية فى ميدان العلم من أن الأبحاث أو الاتجاهات الماصرة فى العلم تقضى على هذه الحتمية ولنأخذ الاتجاه السائد فى ميدان علم الفاك فهذا الاتجاه يقدم لنا الظواهر التى تحدث فى العالم والفزيائي، علم الفلك فهذا الاتجاه يقدم لنا الظواهر التى تحدث فى العالم والفزيائي، فنستطيع أن نحكم ما اذا كانت هناك حتمية أم لا حتمية ؟!

ان دورة « البقع الشمسية » تنعكس « في تأثيرات أرضية مختلفة ، فحينما تتعدد « البقع الشمسية » فإن العواصف المناطيسية على الأرض

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

تكثر وتنتسر وحينما تصبح « البقع » قليلة ، تصبح العواصف نادرة ولكن لا توجه هناك صلة ثابته محددة فقد تصبح البقع كبيرة بدون عواصف تتبعها أو توجه هناك عواصف بنير « بقع » • ويبدو من هذا التفسير أن الحتمية قد انتهت في هذا الميدان وسنرى ذلك في الصفحات القادمة •

ولقد تخلفت الدراسات النفسية كعلم قائم على التجريب ، بينما سارت العلوم الطبيعية الأخرى في طريقها التجريبي . ولقد قامت محاولات في هذا الميدان من جانب الفلاسفة والفكرين لتفسير ما سموه و بالظواهر النفسية ولكنها كانت في الحقيقة محاولات مشتته لا يحيط بها منهج محدد أو دراسة تجريبية ورغم تشتيت هذه المحاولات والاختلاف فيما بينها لتفسير الظواهر النفسية الا انها كانت سندا للدراسات التي أتت بعد ذلك وحينما نقوله مرة أخرى ان هذه المدراسات قد تخلفت عن العلوم مجال جديد في هذه المدراسات النخلف كان في انتظار عالم يخرج بفتح مجال جديد في هذه المدراسات النفسية ولم يكن هذا العالم سسوى و فرويد الذي يعد المؤسس الحقيقي للسيكولوجيا المعاصرة فأثر وفرويد، في تنظيم علم النفس لا يقل عن اثر كوبرنيك في مجال علم الطبيعة فكما أن «كوبرنيك في مجال علم الطبيعة فكما أن «كوبرنيك أن مقابل سائر الأنظمة أن «كوبرنيك عمد منهجه كأحد الفلكية جرد فرويد الشعور » من مركزه والنظر اليه في منهجه كأحد الأنظمة المتعددة التي تكون العقل البشرى في صلته بالعالم الخارجي . •

.

ولله فرويد في اليوم السادس من شهر مايو عام ١٨٥٦ والتحق بكلية الطب بهدينة فينا عام ١٨٧٣ وحصل على شهادة الدكتوراه في الطب ووجد و فرويد ، في ذلك الوقت ضالته في معمل و الفسيولوجيا ، التجريبي حيث واصل دراسته وكان يعمل مع أستاذه المتعاد على النبي كان يعد عالما لامعا مرموقا في ذلك العصر واستمر و فرويد ، يعمل في مستشفى و فينا ، مدة من الزمن مواصلا أبحاثه العلمية في تشريح المنح ولكن لا توجد هناك أية دلائل في أن فرويد كتب أبحاثا تختص أو تعالج و الجهاز العصبي المركزي ، وفي عام ١٨٨٥ اتصل فرويد بطبيب المراض النفسية المستعصية وبقي هناك عاما في باريس ثم عاد بعد ذلك الأمراض النفسية المستعصية وبقي هناك عاما في باريس ثم عاد بعد ذلك ألى مدينة فينا حيث تزوج وقد لاحظ و فرويد ، أثناء اتصاله بهذا الطبيب أن طريقة و التنويم ، تعمل على ابراز الأعراض وتؤدي الى الشفاء وحينما عاد الى « فينسا » بعد أن أخذ طريقة التنويم لشفاء الأفراض النفسية

وكان العصر في ذلك الوقت الذي يعيش فيه فرويد مادى الاتجاه والنزعة لا يسلم الا بالتفسير الكمى ، فموضوع العلم هو : المادة المخاضعة للملاحظة والتجريب والقياس الرياضي ، أما طبيعة « العقل » فهى من اختصاص قوم يسمون أنفسهم بالفلاسفة ، قوم غارقون في التخيلات والألفاظ والتعبيرات التي لا تدل على واقع محسسوس ، واذا تناول العلم دراسة الظواهر النفسية « فانه لا ينظر اليها سوى أنها أثر من آثار « الجهاز العصبي المركزي » أو سائر الأجهزة العضوية الأخرى التي تعمل في الجسم ، ففي المركزي » أو سائر الأجهزة العضوية الأخرى التي تعمل في الجسم ، ففي المرازة ، وعلى ذلك فسائر الاضطرابات « العقلية » و « النفسية » والمظاهر الشاذة للسلوك المنحرف تعود حتما الى الاضطراب في الوظائف العضوية الشادة للسلوك المنحرف تعود حتما الى الاضطراب في الوظائف العضوية ناشيء عن اصابة الجهاز العصبي ، وكان حينما يتعرض المريض لحالات ناشيء عن اصابة الجهاز العصبي ، وكان حينما يتعرض المريض لحالات ناشيء عن اصابة الجهاز العصبي ، وكان حينما يتعرض المريض لحالات ماثية بهذه الحالات المرضية فانه يعطى المواء الذي يحتوي على « المسكنات أو العقاقير » أو القيام « بالعلاج الكهربي » ولكن كل هذه الأنواع كانت في الواقم دواء مؤقتا ، •

•

وفى مثل هذا الجو المشبع بالتحيز « البيولوجى » وبالقياس الكمى لتفسير ه الظواهر النفسية » حاول « فرويد » أن يعلل أسباب « الأمراض النفسية » فاستعمل فى بداية الأمر طريقة « التنويم » لكنه وجد أنها لا تكفى لشفاء الأعراض بالرغم من أنه حصل على نتائج سليمة فى هذا الصدد لأن هناك نوعا من الأشخاص لا يمكن تنويهم ومن ثم لا يقلم لهم الشفاء من « العرض » ، ترك فرويد « التنويم » عندما توصل الى طريقه التداعى الحر ، وتتلخص هذه الطريقة فى أن يدع « المحلل » المريض يتحدث بحرية تامة عن كل ما يجرى بداخله حتى ولو لم يكن هناك أى ترابط أو تناسق فى هذا الحديث وبغير التفات الى شتى الأحكام والتقاليد الأخلاقية المتفق عليها من جانب المجتمع ! حينئة يستطيع « المحلل » الراش من خلال هذه الطريقة أن يصل الى مكنون « اللا شعور » الأغراض العلاج المنسية التى قمعت منذ المراحل الأولى من الطفولة وأصبحت خارج نطاق

<sup>(</sup>١) راجع التشخيص الاكلينكي د للنورستانيا ، ، د والهستريا ، في آخر الكتاب ٠

Free Association. (7)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

« الوعى » أو الشعور وبذلك يؤكد « فرويد » فى مواقع كثيرة فى اننا لا نعى سوى جزء قليل من هذه « العمليات اللا شعورية » التى قمعت منذ مراحل طويلة ، وأصبح العب الملقى على عاتق « التحليل النفسى » هو اكتشاف هذه « الدوافع » فى المرضى الذين لم يطرأ عليهم أى مرض « عقلى » ، ويبدوا ان هذا الكشف أمر غير يسير ومتناقض عندما يصبح المريض واعيا بكافة العمايات التى تجرى بداخله .

ولكن ه فرويد ، استطاع أن يتخلص من هذه المساكل التي تقف أمامه في علاج المرضى عندما توصل الى اكتشاف طريقة « التداعي الحر » بعد ترك التنويم ، وفي ذلك الوقت كان « بروير « وهو عالم نفسي سهير قد توصل أيضا الى أن المريض في حالة الاستيقاظ والوعى لا يمكن أن يتذكر أي شيء مغصل عن أصل د العرض ، ١٠ أطلع فرويد أيضا Josef Bereuer على هذه النتائج التي وصل اليها « بروير » ٠ ج ٠ ثم خطا بعدها الى « التداعي الحر » ولكنه وجد أن التجارب التي تتصل بالماضى قد تكون « مؤله ومخيفة للغاية ، • ولذلك لا يستطيع المريض أن يحضرها الى حيز الشعور أمام الطبيب المعالج ، ولذلك أيضا فان مهمة الطبيب أن يقضى تماما على أى مقاومة من جانب المريض ، حمده المقاومة التي تمنع سرد هـذه الحوادث المزعجة وبهذه الطرق نرى أن الأركان الرئيسية لنظرية التحليل عند د فرويد ، قد برزت ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نرى أن « فرويد » في آخر الأمر أسكت تحيزة البيولوجي « وكفاحة في سبيل الوصول الى تفسيرات كمية عضوبة لتشخيص « الظواهر النفسية » وقاوم كل ما كسبه تماما من خبرة واسعة في التشريح والتجارب الفسيولوجية (١) وترك تزعته في التفسير المادي الكمي وسلم بالتفسير الكيفي ، النوعي • لتفسير الظواهر النفسية ، كفرض علبي تأكد انه أصلح ﴿ الفروض › لفهم الأمراض البنفسية ؛ ورغم ذلك فان « فرويد » لم يفقد شيئا من الصفات التي تميزة كعالم في التشريع أو في فسيولوجية الجهاز العصبي المركزي ، فقد ظل محتفظا بروحه العلمية ، مرحلة من الوقت روح المثابرة والوضوعية ، هذا للرد

<sup>(</sup>۱) ويؤكد المقكر الأمريكي هارى « ولز » أن مقابلة مكتشفات فرودد بمكتشفات بافلوف تؤكد لنا أن فرويد على الرغم من تطلعاته العلمية كان عمولا نافذا السبر عبن حاول عبثا أن يقفر متجاوزا الثغرة في « فسيولوجيا المنح » ، وكان حصاده نظرية في التحليل لا تعدو أن تكون ظاهرة عابرة • راجع كتاب « بافلوف ودرويد » الجزء الأول والثاني » تأليف : المقكر الأمريكي « هاري ولز » • •

على من يتهم الرجل بأنه صاغ النظرية كلها من الحيال ، ثم قام بتطبيقها على الواقع على أن يدخل عنوه في اطار نظرية التحليل ·

 ● ان التحليل بدأ في بداية الأمر وليد التجربة والعلاج قبل أن يصبح نظرية لتفسير « الظواهر النفسية » وهذا ما يلح عليه « فرويد » في مواقع عدة عندما يقول :

ان د التحليل النفسى ، هو فى جوهره الأصيل طريقة لعلاج الأمراض النفسية وما دمنا لا نملك فى ذلك العصر وسيلة علاجية مخالفة لهذه الوسيلة أو ما دمنا لا نملك تفسيرات أخرى غير هذا التفسير الكيفى فعلينا الا نقف بل نمضى ألى الأمام لنعمل على تقسم هذه الطرق فى علاج كافة الظواهر النفسية ،

وفى هذا المبحت الطويل لن نقتصر على الاطلاق فى حصر أنفسنا على دراسة منهج « التحليل النفسى » ، بل ستقدم دراسة نقدية موضوعية وحينما تقدم هذه الدراسات أنما تكشف جوانب غامضة فى « سمات الفرد » وتصرفاته • ان الفرد يحاول فيما بينه وبين نفسه أن يكشف حقيقة هذه « الدوافع » وهو يغتبط عندما يقوم هو بكشفها لكن عندما يلقى عليه أى تفسير صادر من الأخرين يثور وينكر كافة هذه التأثيرات وليس هذا فقط فان هناك أشخاصا لا يرغبون فى مواجهة حقيقة دوافعهم حتى عن طريق أنفسهم وهنا وفى هذا المجال سوف نصطدم بتفسيرات غريبة لكن الانكار لن يفيد بل لا بد أن نتابع فى هدوء التفسيرات والتحليل فغى المتابعة نجد الراحة والاطمئنان •

وأننى حينما درست طيلة هذه المدة جوانب من منهج التحليل النفسى عند « فرويد » وجدت أن المنهج الى حد بعيد يقدم التفسير وينبت عند المراحل الأولى غافلا المراحل الأخرى بما تحتوى علاقات اجتماعية ونفسية قد تقدم بشائر للتطور والعلاج وتصلح ما أفسدته المراحل الأولى اذا مر الشخص بظروف بيئية شاذة أدت الى انحرافه ، وكان تبعا لذلك لا بد أن تعرف معا جوانب أخرى تؤيد « التحليل النفسى » فى اكتشاف هذه « الظواهر المرضية » فى كنير من الأشخاص وتؤيد وجود هذه « المظاهر » أيضا فى مجتمعات معينة ، ولكنها لا تقف عند حدود

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

## معائم المنهج وطرق العلاج النفسي

لا شك في أن د فرويد ، فتح في تاريخ التحليل النفسي آفاقا واسعة وكان هذا الفتح بمثابة المادة الدسمة أو الأرض الحصبة التي ارتكزت عليها اتجاهات أخرى في تحليل الظواهر النفسية على أساس أصوب وأشمل لأن « فرويد ، كما سمنري في الصفحات القسادمة كلما عشر على « ظاهرة مرضية » ردها الى الجنس ولم يكتف بذلك بل انه وقف عند الحالات الجنسية في المراحل الأولى ولم يكتف أيضا بذلك ففسر كل الظواهر الاجتماعية والسياسية التي تقابله على أساس جنسي وأصبحت هناك عقيدة شاملة تشمل الواقع التجريبي وتحتويه وذلك هو ما التزمه فرويد في بداية علاجه للانحرافات والأمراض النفسية عندما ظهر « التحليل النفسي ، ، وبذلك فاننا سنقابل دائما نقدا موضوعيا موجها الى عذا التفسير ، وعندما نقابل هذا النقد فليس معنى هذا أننا نقلل من قيمة البناء الشاهق الذي أقامه « فرويد » لأن هذا البناء كان هو المنهج الذي سار زمنا في طريق التجارب والذي عن طريقه يمكن تقديم تفسيرات أخرى قائمة على هذا الأساس • • واننا حينما نقدم هذه الأبواب ، والهجوم الموجه اليها من الناحية العامة فليس ما كتب هو آخر ما يكتب في هذا المجال بل انه فاتحة لدراسات أخرى يقوم بها باحثون أخرون في مجال التحليل النفسى ، ولقد راعيت في أبواب كثيرة التبسيط الذي لا ينزلق الى التهريج والخطف حتى يستطيع من لم تخصص تخصيصا عميقا في دراسة المتهج ان يلم الماما كافيا ويجد اليسر والمتابعة ورغم ذلك فان هناك تفسيرات لا بد أن أقوم بتوضيحها توضيحا كاملا ، اننا سوف نجد تعبير « اللبيدو » هذا التفسير استعمله « فرويد » في مجال التحليل النفسي وهو يشير إلى الطاقة الجنسية « التي تعمل في الفرد منذ المراحل الأولى وهذه الطاقة البيولوجية العامة • تحتوى على كافة الغرائز ، والدوافع

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الجنسية » في نظره ، أما تعبير ، ، « النرجسية » ، ، (١) فأنه يدل على حب الفرد وعشقه لذاته واسم « نرجس » هو اسم لفتى اغريقى هام حبا بنفسه وظل طويلا ينظر الى الماء معجبا بوجهه ونفسه !!



فى هذا الشكل نجد أن هناك مستويات للذاكرة وأعمق مستوى يمثل - اللاشعود » حما أن الطبقات القريبة من السطح مناظرة لطبقة « ما فبل الشعود » أما « الرقيب » فانه يوجد فى مجال « ما قبل الشعود » وبذلك نجد أن القوى الني تمنع أي فكرة من الرود من « اللاشعود » أل « الشعود » هى التي اصطلح « التحليل النفسي » على تسميتها « بالرقيب » وهذا الرقيب يمنع مرود أي دائع يتناقض مع دغبات الشسخص الواعية •

أخذ فرويد هذا المثل من الاسطورة الاغريقية الشهيرة لكى يدلل على ظاهرة « النرجسية » ، وهى « ظاهرة مرضية » قابلته أثناء عمليات التحليل النفسى المعتادة فى أثناء علاجه للمرضى ، أما كلمة ٠٠ «ماسوشيه» فهى تعنى فى منهجه الحصول على اللذة الجنسية من خلال الأذى الجسمانى الذى يأتى من الطرف الثانى ( الزوج مثلا ) وسوف يقابل القارى بعض تعبيرات أخرى مثل « اللبيدو النرجسى » وهو مناقض ( للبيدو الموضوعى ) ٠ أما الأول فهو يشير أن الفرد المريض «متمركز فى ذاته» ( المناسى وانه يستمد بشدة اللذة الجنسية من هذه الذات فهى المصدر الأساسى للذة والنشوة الجنسية ! أما الثانى فهو أن اللبيدو اتجه اتجاها طبيعيا

<sup>(</sup>١) ولقد رأى الفتى « ترجس » صورته على صفحة المياه فهام بها حبا وعشقا ووقف يتطلع الميها طويلا حتى غضبت عليه الآلهة وأحالته الى نبات ، فكان زهرة أطلق عليها اسم زهرة « الدرجس » النابعة على الشاطئ» ••

<sup>(\*)</sup> Narcissim: Extreme self love» regarded by psychoanalysis as an early phase of psychosexual development...

نحو الموضوعات الخارجية للحصول على هذه اللذه ، ومن ثمة لا تظهر الأعراض المرضية على هذا النوع من الأفراد ·

وقبسل أن نفسر الجهاز النفسى • نتحمدت عن التقسيمات الأولى التى قال بها فرويد فقد ميز بين ثلاث مراتب للحياة العقلية فقال أن هناك:

۱ \_ شعور ۰

٢ ـ ما قبل الشعور •

٣ ـ اللاشعور ٠

أما الأول فهو يعنى فى تصورة صفة العمليات العقلية فى استمرارها ·

أما ما قبل الشعور فهو يعنى العمليات العقلية التى يستطيع الفرد عن طريق ارادته القوية أن يحضرها الى حيز الشعور ، لانها تكون فى حالة « غياب مؤقت » عن العقل لحظات من الزمن ثم عليه عودتها ·

أما «اللاشعور» فهو أعمق طبقة في نظر فرويد ، وهو المصدر الأساسي لتفسير كافة الظواهر المنحرفة ولا نستطيع سريعا أن نحضره الى حيز الشعور ، ولكننا من المكن أن نسستخرج « مكنونه » عن طريق بعض الوسائل العلاجية مثل : « ظاهرة التنويم » أو عمليات التحليل التي تشمل فك « رموز الأحلام » والتداعي الحر ويقول « فرويد » في هذا الصدد : أن ضعف القدرة اراديا لكي تسترجع العمليات اللا شعورية يرجع الى القمع والكبت أثناء المراحل الأولى من الطفولة وقد يرجع أيضا الى سبب عضوى داخلي وهو العوامل الوراثية أو الضعف الوراثي الذي يوجد داخل الذاكرة ذاتها ، ثم خطأ فرويد في ذلك فقال أن اللا شعور يحتوى على كافة العناصر الغريزية والدوافع البدائية العمياء التي تقف ضدما الأسرة والبيئة والمجتمع من الخارج فتخلق أمامها الحواجز وعلى ذلك نجد أن « اللاشعور » « طفلي » في أصلة وأن هذه الصفات التي تنسب الليه تجعله يحتوى على • دافع جنسي •

وفيما يلى التقسيم الواضح الذي يبين التفسير السالف الذكر .

العمليات النفسية الشعورية

ما قبل الشعور

قريب من الاسترجاع الارادى

#### - العمليات النفسية اللاشعورية

اللاشعور ۳ قمع

« بعيدا عن الاسترجاع الارادى » فمع

ولكن فرويد رأى بعد ذلك أن هذا التقسيم لا يكفى فنط خطرات أخرى نحو تقسيم و الجهاز النفسى ، وهذا التقسيم لا بد لنا أن نفسره لأنه سيقابلنا فى الأبواب القادمة ، قسم فرويد الجهاز النفسى الى :

«Ego» • الانا -

... والهبي ٠ «id»

ـ والانا الأعلى · «Super ego»

وقال : أن « الأنا ، تحتوى على كافة الدوافع الشعورية « وما قبل الشعورى أما « الغرائز » الهو » أو « الهي » فهي تحتوى على كل الدوافع القديمة والغرائز الأولية • وهي خاضعة لمبدأ اللذة والألم ، وليست خاضعة على الاطلاق لمبدأ الواقع !!

أما الأنا الأعلى « فهو الذي يقوم يدور الرقيب ، انه الضمير الخلفي الذي يرى « فرويد » أن أصلة يعود حتما على عدواهل « التقمص » أو « الاسقاط الداخلي introjection داخل المحيط الذي نعيش فيه منذ المراحل الأولى من العمر » وفي هذا الصدد يقول فرويد : \_

أن التقمص أو « الاسقاط الداخلي » يأخذ مكانه عندما يضم الفرد الى ذاته ما ينتمى الى الذات (١) الأخرى التي تعيش معه داخل الببئة ٠

ولقد توصل « فرويد ، تبعا لهذه المعالم الى اكتشاف طرق رئيسية ومنهجية لعلاج الأمراض النفسية وعندما يرى التحليل النفسى أن اعمق طبقة وأشدها أثرا في تكوين الفرد وسلوكه هي طبقة اللاشعور « يصبح لزاما على « المحلل النفسى » أو يستخرج هذه الدوافع » لأغراض العلاج والوصول الى نتائج حاسمة لشفاء المرضى •

Psychoanalytical Method and the doctrine of Freud (V. 1) (1) Roland Dal-Biez,

أما العامل الأساسى لاستخراج « اللاشعور » فهو تفسير الأحلام فالأحلام ، مرآة تعكس فى الحقيقة « صراع الدوافع اللاشعورية « التى تشمل الرغبات المكبوتة » وهذه الأحلا، بدورها هى الطريق المهد والسليم للوصول الى « اللاشعور » ، ففى خلا ل الحلم نجد أن الذات Ego أقل

حذراً من « حالة اليقظة » ، وبذلك فان الأفكار المكبوته والرغبات التي تم قمعها قله د تتسرب ، الى « الشعور » في شكل حلم ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن « حذر الذات ، لم يختفي اختفاء كاملا أثناء النوم ومن ثمة نجد أن مضمون الحلم يظهر في شكل « متخفى ، لكي يمنع استيقاظ النائم وذلك هو ، المضمون الصريح أو المحتوى الصريح للحلم الذي يسترجعة المريض في حالة الاستيقاظ ، ولكن هذا المضمون « يحتوي على » دلالة نفسية « أو دلالة » سيكولوجية محددة للغاية لا بد للمحلل اذا أراد أن يفهم المفزى الحقيقي الأصيل للحلم فعليه أن يفحص د المضمون الكامن لا Letent Content والوصول الى المضمون المكامن يتم عن طريق التداعي الحر ، الذي تحدثنا عنه من قبل • يرى « فرويه ، أيضـــا أن جلسات التحليل المشمرة لشفاء الرضي هي التي يحدث فيها الروابط العاطفية التي تماثل رابطة الابن بالأب مثلا ــ ففي أثناء هذه الروابط العاطفية تحدث ظاهرة هامة لاحظها « فرويد ، ولاحظها الكنير من المحللين وهي و التحويل الايجابي ، «Positive Transference» فهسذا التحويل له قيمة علاجية فعالة تهيئ الفرص الكافية للمريض بأن يختار مرحلة المقاومة وأن يعترف بمخاوفه ومشاعره وأفكاره وأوهامه وكافة الدوافع الجنسية التي حدثت له منذ المراحل الأولى من الطفولة !!

وتبعا لذلك نجد أن المريض غالبا ما يرى في المحلل « بديلا للأب » القوى وقد تحدث علاقات الحب غالبا بين « المحلل » وبعض « النساء » المرضى أثناء عملية التحليل ، ولكن « فرويد » يضيف بأنه أثناء الأيام الأخيرة من جلسات العلاج يجب أن تنتهى هذه الصلة « وتتحلل » أو بمعنى آخر يجب أن تختفى علاقة التحويل حتى لا يصبح المريض معتمدا كل الاعتماد على شخصية المحلل النفسى •

الحتمية ١٠ الطفولة ٠٠ و عقدة أوديب ، ٠٠ غريزة الموت ٠٠ ذلك هو « يدور حول الختمية النفسية فلقد كانت هذه الختمية هي المبدأ السائد في المجال العلمي ابان ذلك العصر الذي ظهر فيه د فرويد ، وقد خطأ الرجل ليطبق هذه الحتمية على كافة الظواهر النفسية ، ولذلك يقول أرنست جونز « وهو من أنصار نظرية التحليل » نسبب فرويد « الى كل الحوادث والظواهر النفسية الحتيسة الصارمة • Rigorous determinism هذه الكلمة determinism التي استعملت في مجال العلوم التجريبية آكثر من استعمالها في أي مجال آخر ، إن العمليات « والظواهر النفسية » لا يمكن أن تدرس على أنها ظاهرة « منعزلة » أو « منفصلة » بل لابد وأن ترتد الى أسباب وهذه الأسباب والعوامل يرجعها التحليل « الى أثر المراحل الأولى من الطفولة كما سنرى في الصفحات القادمة ، وعلى ذلك فأن «فرويك» لم يقف عند تأكيد هذه المرحلة وأهميتها ولكنه ذهب الى أبعد من ذلك فأنكر الأثر لكافة العلاقات المتغيرة التي يحياها الفرد بعد هذه السنوات في أن تعدل في سلوكه ، لأن العمليات النفسية ، خلال تلك المرحلة هي الأساس والمصدر (١) لكل التفسيرات التي يقوم عليها منهج التحليل النفسى ، كما أن رغبات الطفي وله هي الأساس الدائم لكل « المطاعر السلوكية ، السوية والشاذة التي ستأتى في مراحل متقدمة من العمر!!

وليس في ذلك أي شيء يدعو الى الغرابة فلقد كان العصر الذي عاش فيه « فرويد » هو عصر « الحتمية السائدة في مجال » الظواهر الطبيعية

Papers on psycho-Analysis, "Freuds psychology» Ernest. (1)

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهذه « الحتمية » لها صلة وثيقة للغاية بمنهج التحليل النفسى وموضوع « الحتمية أو اللاحتمية وهو في الحقيقة والواقع موضوع خطير وعويص في نفس الوقت وهو الذي يهتم به فلاسفة العلم في القرن العشرين ولم يستقر الرأى على الوقوف بجانب « الحتمية » أو اللاحتمية لكن الاتجاهات المعاصرة في العلم قد زعزعت الى حد بعيد من فكرة « الحتمية » في مجال العلوم الطبيعية وانتهت الى أننا لا نستطيع مثلا أن نتنبا بحركة « الألكترون وليس هذا فقط فان هذا الألكترون تبعا للاكتشافات الحالية للعلم لا يتمثل لنا كذرة أو كجزيي، «Corpuscle» ولكنه يتمثل في الحقيقة كمجموعة أو بمعنى آخر « حزمة من الموجات » ، وبذلك فان فكرة الوضح الثابت أو السرعة الثابتة Exact Velocity اذا طبقناها على الذرات فانها

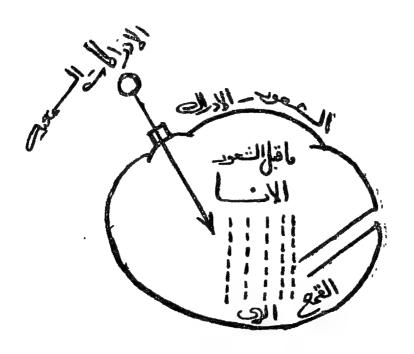

<sup>(</sup>١) التفاصيل المطولة لهذه المشكلة ينقلها سبر « آرثر بادنجتون » العالم المعروف في كتابه الذي أشرنا اليه والذي ضم بدوره مقالات طويلة عن نظرية « الكم » وهذا الفصل يعرف بعنوان قانون « السببية » الذي يرفضه « ادنجتون » وبلانك في محال العلم التجريبي •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

وعلى ذلك فاننا لو وصفنا شيئا له « وضع ثابت » و « سرعة ثابتة » فليس معنى هذا أننا نصف هذا « الألكترون » بهذه الصعات ، ولقد كان « قانون السببية » سائدا أيضا في مجال العلم الطبيعي في الفلك والكيمياء فكل هذه العلوم قائمة على التبوت العام « لقانون السببية » حتى «اينشتين» وهو أكبر علماء العصر قال ان انكار هذا القانون غير منطقي ومن العبث أن نتكلم عن حادثة «Event» ليس لها سبب، ولكن قانون السببية هو في الواقع قضية غير نجريبية أو بمعنى آخر قضية نظرية وغير قابلة للفحص التجريبي ، حتى العالم المعروف ، لورد رازرفورد ، فحسفرنا أن نقيم شيئا على تصــورات نظرية غير قادرة على الفحص التجريبي ، ثم تساءل بعده ٠ ه ماكس بلانك ، Max plank وهو صاحب النظرية الكمية كيف أن استقلال و الارادة الانسانية ، سيتفق مع الحقيقة القائلة بأننا أجزاء كاملة من العالم الذي يخضع للأمر الصارم لقوانين الطبيعة ، وأجاب. بلانك في أننا من ناحية نعرف حقيقة تقول أن « الظاهرة الطبيعية » natural phenomenon تحدث بلا تغير تبعما للتسلسل والتتمايع الصارم للسبب والنتيجة ، ومن ناحية أخرى يوجد لدينا مصدر للمعرفة يقرر أن أفكارنا وارادتنا وتصرفاتنا ليست خاضعة على الاطلاق لهذا الأمر السببي ولا نريد أن نخوض في تفصيلات آكثر من ذلك ولكننا ندع هؤلاء العلماء يقررون بأن الظواهر الطبيعة « لايمكن أن يطبق عليها مبدأ الحتمية » ولا يمكن أن نتنبأ بالحتمية الكاملة في الطبيعة لأننا نتعامل مع الاحتمالية-منذ البداية !! ويبدو من هذا أن الحتمية في مجال العسلم الطبيعي قد. تزعزعت عن طريق الاكتشافات المعاصرة ، واذا كأن « فرويد » قه أخسة. مبدأ الحتمية السائد في عصره الدلمي وطبقه على مجال الظواهر النفسية. والسلوك الفردى فان الحتمية الأخرى قد أصبحت أيضا عرضة للزعزعة والنقد وبدون تفسير شامل للنقد الموجه الى الحتمية العلمية سوف نرى أيضا الهجوم في صفحات قادمة ، واذا ما تركنا هذا المجال فسوف نجد معالم أخرى ظهرت في منهج « فرويد » نذكرها سريعا ثم نستعرضها في صفحات أخرى من هذا البحث وهذه المعالم هي: ـ

نزعة « فرويد ، فى أن يرى كل « الظواهر النفسيية » أو التجارب hereditary . • • • النفسية نتيجة تحتمها العوامل « الفطرية والوراثية » • • Factors فى الفرد •

نزعته لكى يشرح كل الاختلافات أو الفروق النفسية بين « الجنسين » على أساس الاختسلاف التشريحي Anatomical difference بين الذكر والانثى •

نظريته في الغرائز « حيث اتجه في بادىء الأمر الى طافة جنسية اطلق عليها تعبير اللبيدو «Libido» ثم البعه في نهاية الأمر الى « الثنائية » وقال بغريزة الموت التي سنشرحها في الصفحات الاخرى •

تصورات فروید وللغرائز، على أنها « مؤثر جسمى داخلى ، یتجه دائما الى العمل ، ویسعی الى خفض حالات التوتر والقلق ·

تاكيد فرويد على « العوامل الفطرية ، جعله يرى بها ويؤمن في أن اللبيدو يتطور في الفرد تبعا لمراحل مختلفة وهذه التطورات المحددة هي :

الرحلة القمية: أو مرحلة « اللبيدو » • القمية « التي نتركز نحو طاهرة المص ء !!

المرحلة الشرجية : وفي أثناء ذلك يرى و فرويه ، أن الطفل يحبس برازه لكي و يستمه ، من ذلك اللذة الجنسية ، !!

المرحلة التناسلية : وهى المرحلة التى يبدأ الطفل بأن يلعب فى عضوه التناسلي ، وظاهرة د الاستنماء الذاتي ، ·

الرحلة الاوديبية: وفى أثنائها يصبح الطفل أكثر التصاقا بأمه لكنه فى ذلك الوقت يجد نفسه أمام تهديد الأب وسيطرته حتى يضطر معجبرا أن يعود وأن د يقمع ، دوافعه ازاء الأم • وتحت اسم : أوديب والعقدة المشهورة فى تاريخ المثيولوجيا قرر فرويد أن الطفل فى هذه المرحلة المبكرة يكره الأب ويخاف منه ويخشاه •

وعندما يتلاشى في هذا الموقف العدائي نجد أن الطفل « يتقبص الأب » وشخصيته ويندمج معه ٠

وهنا يصل التحليل النفسى الى تقريره فى ايجاد أثر نفسى بالغ على شخصية الفرد وهو أن التطور النفسى الطبيعى يعنى الانفصال التام من « المحرمات » ، بينما فى حالات « المرض العقلى » Mental sickness onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

نجد أن عقدة أوديب الستمرة (×) Oedipus complex من الصدر الأساسي. الكافة الصور المرضية التنائية في تفكيره dualistic thinking» وكان ذلك هو اتجاه المذاهب الفلسفية السائدة في عصره ، هذه الثنائية « التي يرى فيها فرويد الأساس لتفسير القلق العصابي أو «الصراع العصابي» !! كما أن هذه الثنائية تظهر في الذكور والأناث كقطبين مختلفين وعلى ذلك فان فرويد تصور أن العناصر التي توجد من ناحية بعيدة وغريبة عن العناصر التي توجد في ناحية أخرى ( فالهي ) تحتوى على كافة الدوافع العاطفية والجنسية التي تتجه الى اللذة والاشباع ، أما « الذات » Ego فهي التي تقوم بدور الرقيب وبالرغم من ذلك فان فرويد يعد متطورا في تفكيره ولكن في طريقة « ميكانيكية » فبعد المرحلة الأولى لا تستطيع الأحداث ولكن في طريقة « ميكانيكية » فبعد المرحلة الأولى لا تستطيع الأحداث تحدث بعد ذلك ما هي في الواقع الا تكرار للماضي البعيد وأثره في تكوين الفرد ، وهذا ، التفكير الميكانيكي يظهر في :

- ١ \_ اجبار التكرار (١) ٠
  - ٢ ــ التثبيت ٠
- ٣ ــ التصور اللازمني للاشمور (٢) ٠

<sup>. «</sup>Electra Complex»

<sup>(</sup>x) وهناك في المقابل د عقدة الكترا »

أرضى رفية جنسية عند الطفلة نحو أييها « تكبت » في « اللاشعور » ، وتصبح عقدة ، وهي وليدة عقدة على « البعر » أو « الحساء » ، واسم المقدة مقتبس من اسطورة اغريقية - قديمة زعمت أن « الكورا » كانت تحب أباها الملك « أجامئون » وانتقمت له من أمها ، « كليتنسترا » التي قتلته لمتزوج من أحد أقاربه !! وكثيرا ما يطلق على عقدة أوديب • • « عقدة أوديب » عند الاتأت !!

<sup>(</sup>۱) ومقام لب اللاشعور فيما ذهب اليه د فرويه » هو معنلات الفريزة أو بعبارة أخرى الرغبات والدوافع المعرة عن د الحفز الفريزى » ويتميز الرغبات والدوافع الفريزية المخرى الرغبات والدوافع الفريزية بالمها ذات شمعة قريزية عارمة وتصل جاهنة ودون كلل لتجد سبيلها الى الشعور ومنه الى د التتغيس » بصورة حركية ، ومن ثم انه كتلة من النشاط الفريزى ! ولا يعرف قواعد الأخلاق والمعلق والزمان ولا يستسلم للكبت وقائوته الوحيد هو البحث عن الملقدو ومن خلال الاشباع الفريزى وتبعنب الألم المتمثل في انكار الفريزة ٠٠ وحكذا فاللاشمور لا تربطه بالواقع والزمان غير روابط واهية ٠٠ د والواقع النفسي اللازماني » الذي ينشد اللذة هو الواقع الواقع الوحيد المؤرائي » الذي ينشد

 <sup>(</sup>۲) مبدأ • اجبار التكرار سنشرحه بالتضيل في باب « غريزة المرت » أما التثبيت .
 واللاشعور فيكون الفرح في هذا الباب •

من ذلك السرد نرى أن « الحياة العقلية اللا شعورية » لا تنضب أو تغنى ومن هنا نجد أن « فرويد » ينظر الى الحياة اللاشعورية كشىء مستمر أو كسلسلة من الاتجاهات المتصلة •

«Preud» Regarads the «mental Processes», Particularly the early whises as the permanet basis of all later development. Unconcious mental life is indestructible and the in tentity of its wishes does not fade ...

وقد يكون النسيان العميق بعد أن تنتهى مرحلة الطفولة هو عامل حامل في تجاهل الأثر النفسى لهذه المرحلة الهامة من الأحداث ٠٠ ولكن « حدة الذاكرة » لحوادث الطفولة السالفة التي عفى عليها النسيان تظهر الحيانا في « المحتوى الصريح للحلم (١) « ٠ •

Hyperamnesia for Previously Forgotten infantile events is sometimes seen in the «manfist Contet».

وهذه المراحل الاولى في نظرية التحليسل النفسي هي في الواقع مراحل جنسية خالصة تظهر بوضوح عند الطفل ، وأن نوع الاستجابة التي يلقاها الطفل من الخارج في هذه السنوات ازاء طاقة جنسية ، هي التي تحدد وتشكل سماته وسلوكه وتصرفاته بعد ، بل وتحدد نشأة الأخلاق والضمير حتى المراحل الأخيرة من العمر !! وقد قسم فرويد بل وصنف بوضوح هذه المراحل الجنسية الطفلية « الى مراحل متعددة وحاول جاهدا أن يثبت أنها مراحل جنسية ، والحجة التي يقدمها خصوم حجة باطلة وواهية في رأى التحليل ، والم أرويد ، وأنصاره يردون على ذلك بأنه لو فرض هذا وكان صحيحا ، فان ذلك معناه أن النضوج الجنسي » أو « النضج الجنسي » يأتي من مصادر خارجية ، وبذلك فاننا الجنم « التصوير الميتافيزيقي » للسببية بدلا من الحتمية العلمية !!! وهنا نجد أن المراحل الجنسية تبدأ منذ الطفولة وتتدرج ، فهي بمثابة قوى نجد أن المراحل الجنسية تبدأ منذ الطفولة وتتدرج ، فهي بمثابة قوى

البارانويا ٠٠

<sup>(</sup>۱) ستمود الى شرح « المحتوى الصريح والكامن عنقى هذه الصفحات من المسلم (۲) حدة الذاكرة Hyperamansia ومى قدرة زائدة على تذكر الأشياء والموادث مفسيلا وتوجد في بعض الاتوياء ـ كي تشاهد في « الهيومانيا ع وفي حالات

الشخص ينظر الى مراحل طفولته والتجارب الجنسية التى مرت عليه وكأنها شىء • عفى عليه النسيان أو بمعنى آخر ليس لهذه المراحل فى الطفولة أى تاريخ يذكر ، كما أن هذا النسيان هو الذى يجعل الفرد لا يعطى أية أهمية بالغة لهذه المراحل وبذلك نجد أن الحياة الجنسية تبدأ من الطفولة وتسير سيرا منتظما ولكنها قد تقف نتيجة للاحباط والكف من الحارج أو نتيجة للعوامل الفطرية أو الجبلية من الداخل •

## الراحل الجنسية:

أما الرحلة الجنسية الاولى فهى « المرحلة الفمية » وقول « فرويد » فى هذا الصدد : « ان الطفل توجد لديه رغبة للقبض على الأشياء كما تظهر هذه الرغبة الجنسية فى جذب فصى الاذن لشخص يجلس بجانب الطفل كما أن لذة « الحص » متصلة بحك بعض المنساطق الحساسة فى الجسم أو الأعضاء التناسلية الخارجية وعن طريق هذا سينتقل الطفل من « لذة المص » الى ظاهرة « الاستمناء الذاتى » ثم يمضى فرويد قائلا : اننا من خلال لذة المص عند الطفل فى هذه المرحلة نستطيع أن نتبع السسمات البارزة للنشاط الجنسى « التى يحاول فرويد أن يصفها بأنها مرحسلة «الشبق الذاتى» (\*) «Autocrotism» ومعناها أن الطفل حينما يستشعر اللذة الجنسية فانه لا يتجه نحو « الموضوعات الخارجية » ولكنه يستمد اللذة غالبا من جسمه !!

وقد أطلق « فرويد » تعبيرا نسبه الى هذه المرحلة وهو أن الطفل لا يعيش الا فى مرحلة « الشبق الذاتى » فشفته تصبح من أهم المناطق الحساسة فى جسمه كما أن المؤثرات التى تأتى من لبن الأم « الدافى» » هى السبب الحقيقى لاحساس الملذة وعلى ذلك فان لذة المناطق الحساسة تصبح « مندمجة » مع لذة الحاجة الى الغذاء وتصبح الرغبة الجنسية مستقرة على وظائف حفظ الذات ولكنها فى مراحل أخرى تصبح مستقلة !! ثم يتابع فرويد تحليلاته قائلا : « ان كل هذه الرغبات الجنسية حينما تتعرض يتابع فرويد تحليلاته قائلا : « ان كل هذه الرغبات الجنسية عندما يظهر بعض للكف فانها تأتى بآثار سيئة وتظهر هذه النتائج السيئة عندما يظهر بعض

<sup>(</sup>水) وضع هذه الكلمة د هافلوك اليس » واخذها عنه « فرويد » ، وهي تعني د الله الله » الله تعالى د الله الله الله الله الله الله » ، وليس د الاستمناء » هو د الشبق » الوحيد للذة بل هناك أمثلة أخرى للذة التي يثيرها الطفل وبعض المرضى من « العصابين » وغبرهم من أجسادهم ، « والشبق الذاتي » خلاف د الترجسية » أو عشق الذات

الأشخاص المرضى « تقززهم » اثناء الاكل كما يظهر البعض الآخر حالة القيء وكل ذلك يعود في الحقيقة الى اسستمرار حالة « المرحلة الفمية » وتعرضها لعوامل الاحباط والقمع ٠٠

أما الرحلة الثانية فهي التي أطلق عليها التحليل النفسي المرحسلة الشرجية أو نشاط المنطقة الشرجية وThe activity of the anal zone فالمنطقة الشرجية تشبه أيضا « المنطقة الفمية » يستخدمها الطفل الصغير ( فتحة الاست ) لاشباع ميوله الجنسية !! واثبات ذلك ليس من العسير فى تصور فرويد حينما نرى الطفل يقوم بحبس ( برازه ) فترة معينة داخسل هسنده المنطقسة حتى يتراكم وهسندا التراكم يثير عنسسد الصغير لذة جنسية رغم الألم المصحوب باللذة،وعلى هذا فان مظاعر الانحراف النفسى في المراحل الاخرى من العمر هو نتيجة لعناد الطفل وتشببته عندما كان في ابان طفولته يرفض تفريغ برازه حتى يستمد اللذة من هذه العملية !! ثم انتقل فرويد بعد ذلك الى الدوافع الجزئية والتي تبرز فيها المرحلة التناسلية • فقال أن الرغبة رغبة الطفل في أن يرى نفسه « عاريا » أو يرى الأعضاء التناسلية لطفيل آخر لا يمكن أن يكون مصيدرها « الغواية » ، وتحت تأثير الاغراء لا يمكن تفسير مصدر هذه الرغبة القوية ولكنني أقرر بعد بحث وملاحظات كثيرة من علاجي للأطفال و العصابيين ، أن رغبة الطفل في رؤية الأعضاء التناسلية لطفل آخر هي مظهر جنسي تلقائي ولا صلة لها بالغواية من البيئة أو عوامل الاغراء من الخارج !! وليس هذا فقط فان الطفل يصبح شخصا تتملكه الغيرة حينما يرى آخر يقوم بتفريغ ( برازه ) أمام عينيه وعندما تقمع هذه الرغبة محاطة بالألم ثم تؤدى بعد ذلك الى تكوين العرض في معظم الحالات المرضية ثم تأتى بعد ذلك الى تكوين العرض في معظم الحالات المرضية ثم تأتى المرحلة الرابعة وهي مرحلة الحسد القضيبي « وعقدة الحصاء ، فالطفل حينما يسخل المرحلة والأوديبية، يبدأ باستعمال (قضبيه) وفي نفس الوقت ينشأ عنده الوهم في أن يقترب من أمه (١) ولكن الخوف من « الحصاء » Castration يمنعه وهنا تنشأ الصدهة عنده ، أما الفتاة فانها تحداول أن تلعب ( بالقضيب ) ولكنها لا تبعد الا ( البظر ) (٢) Clitoris الذي يشهمها تماما بالنقص في التركيب الجسماني لها وهذا النقص يؤثر عليها تأثيرا نفسيا بالغا على صفاتها وسلوكها في مراحل متأخرة من العمر !!

<sup>(</sup>۱) An outline of psychoanalysis.
(۲) د البظر » عند الفتاة جسم صغیر شغری یشبه د العضو التناسلي » یجانس تضیب الرجل تکوینا ، ویحتوی علی نسیج اسفنجی قابل للانتفاخ ، عند الاثارة الجنسیة ال

وتعتبر ( المرحلة الأوديبية ) فى نظر التحليل النفسى أهم المراحل التى يمر بها الطفل لأن ( الأوهام ) التى تنشأ عنده فى رغبة الاتصال بالمحارم ( كأمه ) مثلا تبقى مدة من الزمن حتى يشعر الطفل من داخل الأسرة أن الأب سوف يقوم باخصاءه ومن ثمة يتراجع ويتقهقر نتيجة للخوف من الحصاء ويبعد عن نفسه هذه الأوهام المحرمة وتنتهى تبعا لذلك العلاقة الأوديبية أو الموقف الأوديبي ويتكون « الأنا الأعلى » أى الضمير » !!!

وقد اعتبر « فرويد » أن العلاقة بين الأم والابن علاقة جنسية فقال « ان الصلة بينهما لا تنضب وتفنى من التهيج الجنسى ولذة المناطق الحساسة خاصة من الأم لله طبعا هي التي تقلم بامداد الطفل بالحنان والعطف وانتهى فرويد الى أن الحنان الأبوى الزائد عن حسده الطبيعي يصبح ضارا على الطفل لانه يعجل بالنضوج الجنسى ولا يجعله يرضى على الاطلاق بالحب الوقتى من قبل الوالدين في السنوات المتأخرة من العمر ، كما أن الأب العصابى أو الأم العصابية اللذان يعملان على اظهار الحنان الزائد يوقظان في الطفل استعدادا للأمراض العصابية وهذا يبين تماما أن الأبوين العصابين ينقلان الى أبنائهم هذا الاضطراب آكثر مما يكون النقل عن طريق العوامل الوراثية ٠٠

ولقد قلنا من قبل أن الخوف من الخصاء عامل هام بل هو العامل الوحيد الحاسم في وقوف نمو العلاقة الأوديبية وحينما تنهار هذه العلاقة يبدأ والأنا الأعلى ، في الظهور فهو وريث و عقدة أوديب ، ٠٠

بعد ذلك يبدأ الابن في « تقبص شخصية الأب ولكن « فرويد » يعود فيقول في مواضع أخرى أن « تعلل هذه العقدة Dissolution of تعلل هذه العقدة odipus complex قد يأتي بنتيجة عكسية غير تقبص شخصية الأب فقد يتقمص الابن في هذه المرحلة شخصية الأم ٠٠ لكن النمو الطبيعي للفرد عند نظرية التحليل النفسي هو تقمص الأب » ، ولا يقف فرويد عند هذا الحد ولكنه يعود ليثبت أن هناك استعدادا جنسيا « لشقى » الذكورة والانوثة يوجد في كل فرد ووجوده هذه « الثنائية » المختلفة في شسقى الإنوثة والذكورة معا هو الذي يحتم ما اذا كان الطفل يتقمص (١) الأم أو الأب على ذلك فان « عقدة أوديب » يحيط بها : موقف سسلبي وآخر ايجابي يرجع هذا الى « ثنائية الشقى » «Bisexuality» التي توجد في

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كل كائن حى ، وتبعا لهذا فان الطفل لا يقف فقط موقفا ثنائيا وجدانيا اذاء أبيه ، وموقف حب ازاء أمه ، ولكنه فى نفس الوقت يتصرف كأنثى ويقف موقفها ويكون هذا الموقف حبا والتصاقا تجاه الأب مع موقف العداء والغيرة ازاء الأم ، وهذه « المنائية فى التركيب » هى التى جعلت من العسير علينا أن نعرف حقائق متصلة باختيار موضوع الحب « والتقمص » وجعل علينا من الصعوبة أن نصفهما بوضوح تام !!

Closer study usually discloses the more complicate oedipus complex» which is twofold postive and negative and is due to the Bisexuality originally present in children.

That is to say the Boy has not merely an ambivalent attitude towards his father and an affectionate object relation towards his mother but at the same time behaves as a «girl» and displays an affectionate feminie attitude toWards his father and corresponding hostile and jealousy towards his mother. It is this complicated element introduced by Bisexuality which makes it so difficult to obtain a clear view of facts in connection with the object choices and indentification and still more difficult to describe them intelligibly.

تلك هي المراحل الجنسية التي يصسفها « فرويد » بوضوح والتي تبدأ من المراحل الأولى من العمر وتتوقف عند العام السادس أو السابع قد رأينا أن هذه المراحل الجنسية لها صلة وثيقة بالأمراض النفسية عندما تتعرض للكف أو القمم وتظهر هـــذه الأعراض في المراحل المناخرة من العمر ٠٠ ولكن الرغبات الجنسية أثناء الطفولة تكمن مدة حتى المراهقة وتتجه هذه الرغبات الى أهداف غير « جنسية » على الاطلاق حتى يظهر « النضج الجسمي ، ومادمنا قد فسرنا هذه المراحل الجنسية فاننا لابد أن نتحدث عن بعض مؤثرات خارجية تصبح مصدرا من الخارج للتهيج الجنسي عند الطفل فهذه المؤثرات مثلا توجه داخل عربات ( السكك الحديدية ) حيث تكثر الحركة والاهتزازات القوية التي تجعل الطفل يشمسعر بتأثير شديد اللذة أثناء هذا الاهتزاز ثم يمضى ( فرويد ) قائلًا : ان الطفل يظهر رغبة واضحة تبرز في اهتمامه بهذا اللون من النشاط داخل عربات القطار وحينما تقمم هذه المرحلة برغباتها وتتعرض « للاحباط » وتحول الى رغبة أخرى فان نفس الأفراد الذين تعرضوا للقمع أثناء هذه المرحلة يستجيبون لهذه الهزات داخل عربة القطار باحساس التقيء ، وليس هذا فقط فأنهم يقومون بحماية أنفسهم من تكرار هذه التجربة المؤلمة لأنهم أصسبحوا محاصرين مالخوف المرضى ازاء هذه الرحلات !!

أما المرحلة التي تهدأ فيها الرغبات الطفلية فانها تستمر من السادسة أو السابعة حتى وقت المراهقة ، وفي مرحلة المراهقة تظهر « النزعات » الجنسية الأولى التي هدأت وسكنت طوال هذه الفترة واتجهت تحو أهداف وموضوعات لا تمت الى الجنس بصلة وأول ما يظهر في هذه المرحلة هو ( النزعات الاوديبية ، نحو الأم ولقد فسرنا في الصفحات السابقة بالتفصيل موقف الابن ازاء الأم نم التقهقر والتراجع والخوف من هذا الموضوع خشية التهديد والفزع من « الحصاء » ثم ظهور الآنا الأعلى لتقمص الأب !! وحينما يأتى مرحلة المراهقة فان العلاقة الاوديبية لا تتلاشى في نظر النحليل النفسي ولكنها تعود الى الظهور مرة أخرى من جديد ولذلك يقول فرويد أن النضوج الجنسي التام في ذلك الوقت لا يمكن أن يجه مهربا سوى الانغماس في وهم الاتصال بهذا الموضوع المحرم ٠٠ كما أن د النزعات الطفلية ، في تلك الفترة تقوى وتتأكد وتبرز عن طريق ( النضج الجسمي ) ولكن حينما تنبذ هذه الأوهام المحرمة تحدث ظاهرة مؤلمة مصاحبة لهـــذا الرفض ، رفض الاتصال بالمحارم وهي ظاهرة التمرد على سلطة الأسرة وتقاليدها وأحكامها وقيودها ثم الحروج عن نطاقها كلية ، ولكن هناك من لايستطيع أن يخرج على هذا النطاق التقليدى المثل في أحكام الأسرة فتبقى علاقاته بالبيئة كما هي في شكلها الأول الذي لا يطرأ عليه أي لون من التغير وهذا يحدث دائما للفتاة التي تعمل على ابقاء حبها الأول حتى ذلك الوقت ويترتب على هـذا أثر نفسى خطير نتيجة لابقاء هذه العالاقة حينما يعثر التحليل النفسي على امرأة لا تعرف لذة الجنس في حالة نضوجها مع زوجها ٠ ينظر الى هذه الحالة المرضية الشاذة على أنها تثبيت و للبيدو ، الطفلي في مراحله الأولية ، ولا يقف التحليل النفسي عنه هذا الحد من التفسر والتشخيص للظواهر المرضية وتأكيد أثر المرحلة الاولى من الطفولة وما يترتب عليها من أعراض وانحرافات ، بل يسيرون خطوات أخرى ليثبتوا أن الأفراد الذين استطاعوا الهروب من « تثبيت ، الأوصام المحرمة على الوالدين لا يمكن أن يفسر موقفهم هذا على أنه انتهاء كامل من المرحسلة الأوديبية وتفتيتها ، بل يدللون على أن حب الصبى الناضج لابد وأن يتجه نحو امرأة كبيرة ناضجة شبيهة بأمه ، أما الفتاة فانها تتجه نعو رجل وقور تتمثل فيه السلطة ( سلطة الأب ) أي أنه ( شبيه بالأب ) لأن ذلك الاختيار في المراحل المتأخرة من العمر يعمل على احياء الصورة القديمة للأم والآب!! • ان « فرویه » یقف عند هذه المراحل ویؤکد آهمیتها حتی حینها یستطیع الفرد آن یتخلص من هذه العلاقات الاولیة ویتصل بالواقع الخارجی ومن فیه من أشخاص فشکل الاختیار من الخارج تحدده المراحل الأولی وهذا الاختیار أیضا هو أثر من آثار « عقدة أودیب » التی لم تنته حتی ذلك الوقت و والأخلاق والضمیر فی الفرد ما هما فی الواقع الا الدافع الجنسی الأصیل أو الغریزة الجنسیة التی عاشست فی وهم الاتصسال بالمحارم والتخلص من سلطة الأب وسطوته فلم تستطع وقابلها التهدید « بالحصاء » فارتدت عن هسندا الوهم ونشساً الأنا الأعلی Super Ego والتقمص لشخصیة الاب ۰

أما ظاهرة الماسوشية فان فرويد يردها الى المرحلة السادية الشرجية التى كان الطفل أثناءها يحبس ( برازه ) فيجد اللذة والألم معا ثم خطا و فرويد ، خطوة أخرى فأرجع ظاهرة الماسوشية لا الى المرحلة الاولى من حبس ( البراز ) أثناء المرحلة الاستية ، بل أرجعها الى وجود و الحلط ، بين غريزة الموت وغريزة الجنس ، !!

«Fusion of the death instincts with sexual drive»

وقال أن هذا الخلط لابه وأن يؤدى وظيفة للفرد وهو أنه يحمى كيانه من التحطيم الداتي وبالرغم من أن هذا الخلط يبين ( الغريزتين ) قائم على أساس نظري لأن غريزة الموت بدورها قائمة على هذا الأساس الا أنه يستحق الدراسة والفحص لان « ظاهرة الماسوشية » احتلت ركنا رئيسيا في منهج التحليل النفسي والعلاج النفسي أيضًا ، وعلى ذلك اعتقد فرويد أن الماسوشية دافع يسعى ويتجه نحو اللذة ولكن الشخص المصاب بهذه الظاهرة المرضية لا يشعر بأي لذة حقيقية مالم يكن ضحية الأذى الجسماني ٠٠ وفي الحقيقة أن عسدم ثبات التحليل النفسي لتفسير هذه الظاهرة ومصادرها الحقيقية هو الذي أدى الى خلق اتجاهات أخرى مخالفة حاولت أن تعدل تعديلا جوهريا في نظريات التحليل وأن تنظر الى الظاهرة أو الظواهر المرضية على أساس غير لا يقوم اطلاقا على التفسير الجنسي ومن أشهر هذه الاتجاهات وأبرزها في هــــذا القرن هو اتجاء د كارن هورني ، Karen Horney فهذه الباحثة في كتابها الشهير « طرق جديدة في التحليل النفسي ، تبرز المالم الرئيسية لمنهجها في التفسير والتحليل وطرق العلاج وقد ناقشت ظاهرة الماسوشية وردتها الى تفسير غير تفسير فرويد فقد وجدت أن الشخص « الماسوشي » يوجد له دائما ميل أو نزعة « لتفخيم ذاته » وهذا الفرد لا يشعر بهذه النزعة بل يشعر بنتائجها ،

وليس هذا فقط فانه يشعر دائما بأنه شمخص غير جــذاب لا معنى له ولا قيمة وكل هذا يعتبر مناقضا بالطبع لموقف الشخص « النرجسي » فالنرجسي توجد لديه نزعة لتفخيم ذاته وصفاته كما توجد لديه قدرة بارزة للقيام بأي عمل اجتماعي ، بينما الماسوشي على عكس ذلك لا يستطيع أن يقوم بمنل هذه الأعمال التي يقوم بها ( النرجسي ) حيث يريد أن يكون مركزا للاهتمام فهو يحمل شعورا خفيا بالتفوق ٠٠ أما الماسوشي فهــو ينتظر كل شيء صمادر من الآخرين ينتظر منهم الحب والرعماية والعطف والحذن وبالرغم من شعور الذلة والتواضع الذي يعتمل في نفسه الا أن توقعاته التي ينتظرها من الآخرين ومن المجتمع المحيط به لا لها على الاطلاق وهو لا يريد أن ينفذ ببصيرته الى الحداد التي يجب أن تشمل علاقات الصداقة مع الآخرين ، ومن ثمة فانه شره تجاه الحب والاهتمام وهو عادة يقف نفس الموقف ازاء الآخر فهو يشعر بأنه ألعوبة في يده يحركه دائماً كيفما شاء وأنه محكوم عليه بألا يفعل أي شيء أو يحقق أي انتصار كما أنه ليس قادرا على علاقات الحب وبذلك فانه يعتقد دائما بأنه لا يوجد أى فرد يستطيع أن يقدم له كل شيء ٠٠ وهذا الشخص ( الماسوشي ) عرضة للخطر والقلق أ فأن أي اشارة من الآخرين تحيطه بالأمن والهدوء النفسي • وأي اشارة أخرى مناقضة كفيلة بأن ترمز له بالخطورة والقلق والصراع في حالة الانفصال عن هذا الشخص ، وعلى ذلك يمكننا أن نقرر بأن الماسوشي ازاء علاقاته بالآخرين يقف موقفا ثنائيا متناقض الوجدان « فهو لا يستطيع أن يعيش لحظات بدون الآخر لأنه دائما في حاجة اليه ، ولذلك فانه يشمر دائما بأنه « عبد ، أو مستعبد لهذا الآخر وهو حينما يكره ويمقت هـذا الاعتماد على الآخر من يقف موقفا مليئا بالذلة والمهانة فانه لابد وأن يثور ويتمرد من الداخل ضد هذا الآخر ٠٠ الى آخر هذه التحليلات التي قدمتها « هورني ، لتفسير الظاهرة الماسوشية وبذلك يمكننا أن نقول أنها تختلف اختلافا جذريا مع منهج فرويد في التحليل النفسي فبينما يرى « فرويد » أن الماسوشية راجعة الى المرحلة السادية ( الشرجية ) ثم تعود في النهاية الى غريزة الموت وأن الماسوشي تبعا لمنهجه في التفسير الجنسي لا يشعر بلذة جنسية الا في الألم الجسماني ! وترى « هورني » أن الماسوشية لا ترتد الى. أسباب جنسية في المراحل الأولى أو الأخرى التي تأتي بعد ذلك بل ترى أن الماسوشية تعود الى عوامل اجتماعية نفسية « كتحقير الذات » والاعتماد على الآخر !! وأن المريض بهذه الظاهرة لا يمكن أن يحصل على لذة جنسية خلال الأذى بل انه شخص يعتمل فيه الصراع النفسي الحاد للخلاص من هذه العلاقة القائمة على ( العبودية ) و ( التبعية ) والاعتماد على الآخرين • •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ومن هنا يبرز لنا أيضا أن مصدر كل السمات والتصرفات هو « اللبيدو » عند فرويد ، فنظرية « اللبيدو » هى التى تحتوى على كافة الظواهر المرضية وتفسر أيضا كافة المواقف التى يقفها الفرد حتى المراحل الأخيرة من العمر ، فالنزعات السادية تظهر فيما بعد رغبة الفرد في أن يسمى مدتلا نحو مهنة الجراحة كما أنهما تظهر مواقف غير جنسمية كالاضطهاد واخضاع واذلال الآخرين • • •

١ ــ التنافس الذي يظهر فيما بعسه في تصرفات الفرد هو نتيجة للتنافس الجنسي ضه الآب في المراحل الاولى من العمر وقد فسم نا ذلك في علاقة الطفل بأبيه ازاء أمه !!

٢ ـ فى حالة « البخل والامتلاك » للأشياء ينظر التحليل النفسى الى عنده السمات الفردية على أن مصدرها المرحلتان : « المرحلة الفمية » والمرحلة الاستية ، ولا يرجعها الى أثر التجارب والعــوامل الاخرى التى تطرأ على سلوك الفرد وفى مراحل متأخرة من العمر !!

التفسيرات أيضا بهذه النظرية لابد وأن يسلم · بعقدة أوديب على أنها مظهر طبيعي أو ظاهرة بيولوجية ، عامة لا تحتمها العوامل الخارجية ونوع الأسرة وشكلها في السنوات الأولى وبذلك فان ( هورني ) تتسائل عما اذا كان التثبيت على الوالدين مظهرا طبيعيا د بيولوجيا ، أم أنه وليد الظروف المعقدة التي وجدت داخل البيئة والتي يخلقها الوالدان وأجابت في أن العامل الثاني « هو الذي يتسبب في العلاقة الاوديبية وابرازها عند الطفل وأن هناك عاملين أساسيين يحتمان وجود هذه العلاقة الاوديبية أما العامل الأول فهو: الآثارة الجنسية بواسطة الأبوين « فالحنان الزائد » والعطف الزائد ، الذي يحيط ببعض أفراد الأسرة من الصغار ويستثني آخرين هو الذي يتسبب في « الاستجابة الجنسية ، عند الطفل في المراحل الاولى من العمر ، أما العامل الآخر فهو : القلق البالغ الحاد الذي هو نتيجة لصراع الاتجاهات • أن هذا الصراع الذي يعتمل في الطفل يتمثل في اعتماد الطفل على والديه وفي شعوره من الناحيسة الاخرى بالعزلة والانفراد من جانب آخر ، كما أن عداء الطفل نحو والديه يظهر في طرق متباينة كنقص الاحترام للطفل والمعاملة الشاذة التي يلقاها داخل البيئة ، واذا ما شعر الطفــل بأنه يعتمد على والديه فأنه يشعر بالتالي في أي شعور عدائي موجه الى الأبوين كفيل بأن يجعله في حالة قلق وضيق دائم ، وعلى ذلك فان الطريقة الوحيدة للقضاء على هذا القلق هو التعلق الشديد بأحد الأبوين وهسذا التعلق هو الذي يعمل على ابراز « الظاعرة الاوديبية » وغيرها فهذه الظاهرة لا تحددها سوى العوامل الخارجية التي تعمل في الاسرة « فعقدة أوديب » ما هي الا رد فعل عصابي وهي نتيجة أيضا لبعض المناصر التي تعمل داخل الأسرة ، وهي لا توجه أيضا الا في المجتمعات التي يسته فيها سلطة الأب وسيطرته فهذه السيطرة هي التي تؤدي الى اظهار الموقف الاوديبي عند الطفل تجاه الام .

8

In both groups the attachment to the parents is not biologically given aphenomenons but a response to provocation from the outside. This contention that the aOcdipus cpmplexs is not biological nature seems to be confirmed by anthropological observation. The result of which indicate that Whole indicate that Whole set of factors operating in the family life such as the role of the authority of the perants seclucion of the family size of the family, sexual, prohibition and the like. (1)

وهذا هو تفسير جديد للموقف الاوديبي من ناحية ، ومن ناحية أخرى نجد أن « فرويد » يرى أن اكتشاف الفتاة في المراحل الاولى من عمرها لنقص تركيبها الجسمي يؤدي في النهاية وفي المراحل الاخرى الى أثر خطير يشكل صفاتها وتصرفاتها ازاء الرجل ٠٠ ويضيف فرويد تبعا لهذا التفسير في أن « الحسد القضيبي » ليس الا مجرد ظاهرة نرجسية ومادامت الأم هي الموضوع الجنسي الأول الذي يقابل الطفلة والطفل معا فان الفتاة ترغب رغبة قوية عارمة في أن تملك هذا « القضيب » ليس فقط من أجل كبرياءها النرجسي « بل ومن أجل رغباتها الليبيدية تجاه الأم » ٠

•

وقد أشار فرويد في مواضع كنيرة من تفسيراته الى رغبة المرأة في المراحل المتأخرة من عمرها في أن تملك هذا القضيب (وتظهر هذه الرغبة بطرق صريحة أو في أحلامها بطريقة رمزية ، في أن يظهر (القضيب) في صورة رمزية كالثعبان !! ثم أشار فرويد الى أن عملية التحليل النفسي قد أثبتت وجود هذه الظاهرة فبينما هناك بعض النساء المرضى لا يستجن الى التفسير الذي يشير من المحلل النفسي الى « الحسد القضيبي » كمصدر

New ways in psycho-Analysis. Oedipus complex, p. 84-85. (1)

أساسى دائم الاضطرابهن نجد أن هناك من النساء من يتحدث بصراحة ووضوح نام وبدون عقبات عن هذه الظاهرة كما أن المرأة تبعا لهذا النقص في التركيب الابد وأن تأخذ موقفا يحيط به التجرد والتنزه عن الحطأ حتى يصبح من العسير عليها أن تتحمل من الآخر أى خلال أو نزاع ، ومن ناحية أخرى يقرر التحليل النفسى ، أن « الماسوشية » نتيجة لهذا « الحسد القضيبي » وأن الغالبية العظمى من النساء يجدن رغبة قوية في الخضوع والاعتماد والتبعية للرجل! وأن كل « امرأة عصابية » توجد عندها أوهام الماسوشية أثناء الاتصال الجنسى بالرجل الأنها تريد أن مكون فريسة الدوافع الحيوانية لزوجها!! كما أن المرأة التي تؤكد تضحياتها المستمرة من أجل أطفالها تبرهن بلاشك في أن الأمومة تمدها باللذة الماسوشية(١) التي تريد أن تحصل عليها كل امرأة عصابية ، ذلك هو ما استقر عليه رأى التحليل النفسي لتفسير هذه الظاهرة عند المرأة العصابية ،

ولكن هناك اتجاهات أخرى خالفت هذا الاتجاه البيولوجي والنقص في التركيب الذي أدى بدوره الى ابراز هذه الظاهرة « الماسوشية » عند المرأة •

فالأوضاع الاجتماعية للمرأة تساهم في تكوين شخصيتها وسلوكها ، كما يساهم النقص في التركيب الجسمى لشعورها بهذا النقص ، فالمرأة قد عاشت منذ عصور طويلة ومازالت بعيدة عن المشاركة الايجابية الفعالة في حياة المجتمع وتطوره وظلت حياتها تبعا لهذه العزلة الاجتماعية داخل نطاق أسرة صغيرة في محيط يمتلي بالعاطفة ، وليس معنى هذا أنها لم تعمل على الاطلاق ولكنها تعمل داخل بيئة محصورة في نطاق الرعاية والاهتمام بأطفالها وزوجها ومن ثم أصبحت علاقاتها بزوجها وأطفالها هي عندما يقترب من العقد الخامس ولكن هذا الحوف يعتبر مظهرا طبيعيا عند المرأة حينما تقترب من العقد الخامس ولكن هذا الحوف يعتبر مظهرا طبيعيا عند المرأة حينما تقترب من هذا العمر لأن جاذبيتها تمثل قيما عظيمة في حياتها ، وهذا الحوف في الحقيقة لا يننهي عندها في زمن معين ولكنه ينشر طلاله مدى حياتها ويثير فيها الشعور بفقدان الأمان في كل وقت ٠٠ وعلى ظلاله مدى حياتها ويثير فيها الشعور بفقدان الأمان في كل وقت ٠٠ وعلى ذلك يمكننا أن نقرر بأن ( الماسوشية ) تعنى الضمان الكافي ضد القلق

<sup>(</sup>١) الماسوشية أو « المازوكية » : استخدم هذا اللفظ أولا لحالات انحراف جنسى يتميز بصورة معينة من التعذيب كوسيلة ضرورية للاثارة أو الاشباع ! والمازوكية في عرف التحليل تعنى « لذة التآلم » أو التعذيب عموماً مثل مجرد الارتياح لسيطرة الفير وإيداء ١١ ٠

وأن الخوف من فقدان الحب يؤدى الى وجود هذه الظاهرة المرضية عنه الم أة !!

ان هذا التفسير يضع العوامل الخارجية في القسام الرئيسي هذه العوامل التي أغفلها « فرويد » في منهجه فالاختلاف التشريحي في التركيب هو المصدر الأساسي لأي ظاهرة ، وحينما نتحدث في هذا المجال عن أثر العوامل الخارجية لكي تفسر الشذوذ النفسي للجنس الآخر فليس معنى هذا اننا ننكر هذا الاختلاف في التركيب ومدى ما يحدثه من أثر على نفسية الفتاة أو المرأة ٠٠ ولكن الدور الاجتماعي أو المشاركة الاجتماعية الفعالة وتكافؤ العمل والفرص بين كل من الجنسين له من الأثر الكافي لكي يزيل هذا الشعور « بالانحطاط » الذي لازم المرأة عصورا طويلة ، ولقد قلنا من قبل أن « عقدة أوديب » لا يمكن أن توجد الا داخل المجتمعات التي تكثر فيها « السلطة الأبوية » الأبوية هي المراة السلطة الأبوية » الفسر لنا الظاهرة الماسوشية في المرأة و

فقى داخل هذه المجتمعات التى يتسلط فيها الآب ويسود ويسيطر لا تستطيع المرأة أن تعبر عن « نزعاتها العدوانية ، ولا يرجع ذلك الى عامل التركيب ·

ولكنه يرجع الى ما يفرضه عليها هسسة المجتمع من قيود تبعا للايديولوجيات الموجودة بداخله وهى أيديولوجيات تنشر دائما قيودا وقيما وعادات مترسبة تنظر دائما الى المرأة على أنها مخلوق أدنى مستوى من الرجل وتكون النتيجة بدلا من أن تتجه هسنه النزعات الى الخارج فانها تسقط في الداخل وبذلك تقوى الدوافع «الماسوشية» عندها وتزداد •

هــذا التفسير في منهج « فرويد » ينفي كافة العوامل الخارجية في ابراز هذه الظواهر ، ولكن الاتجاهات الأخرى التي ينظر الى المرأة على أنها مخلوق اجتماعي خلاق ترى انه ألا يحرم المرأة من هذا المجال فتتعقد حياتها وتضطرب •

وخلاصة القول: ان الأوهام الماسسوشية في المرأة ما هي سوى (نبذ) المرأة لدورها كأنثى حقيرة لا تفعل شيئا « وتفضيل » لدور الرجل المنتج بوالعامل في كافة المهن والأعمال وبذلك لا يمكن أن يكون أساس الماسوشسية هو الحسسد القيى في المراحل الأولى من العمر وعلى ذلك فهذه الاتجاهات تعمل على ابراز العرامل الحضارية والاجتماعية ولا تعلق أهمية بالغة على العوامل البيولوجية التي هي المصدر الأساسي في منهج

التحليل النفسى ومن ثم فان « الماسوشية » محاولة للحصول على اللذة والأمان في الحياة من خلال الاعتماد والخضوع للآخرين •

وهنساك بالفعل من العوامل الاجتماعية التي حتمت وجود هذه الظاهرة الشاذة فان التأكيد المستمر من جانب المجتمع وأفراده بان المرأة مخلوق ناقص وانها لابد وأن تحتمى وتستند الى رجل قوى وان حياتها الضائعة لا تستمد المعنى والهدف الا من خلال الزوج والاطفال ونكوين الأسرة كل هذه العوامل مسئولة عن اظهار الدوافع د الماسوسية » عند المرأة •

ان التسليم مع فرويد في ان السسنوات الخمس الأولى من حياة الطفل لها أثر نفسى في تشكيل السمات والتصرفات لا يمكن انكاره ولكن ما هو الدليل الواضح عند نظرية التحليل النفسى في أن ظاهرة البخل والامتلاك في الأعوام التالية مصدرها المرحلة ( الاستية الشرجية ) وليس مصدرها العوامل الخارجية سواء كانت اقتصادية أم اجتماعية وهي ضمن العوامل التي تنشر في نطاق البيئة بمعناها العريض ١٠٠ ان هذا التفكير والوقوف عند هذه المرحلة لا يقيم الدليل لنفي التفسير الآخر في ابراز صفات الفرد ولكن « فرويد » يريد أن يلتزم صدود هذهبه حتى لا تتناقض مع تفسيره الجنسي للظواهر كلها في رد كل شيء الى مصدر واحد وهو نظرية اللبيدو حتى لا تستطيع العوامل الأخرى المخالفة للتفسير الجنسي نظرية اللبيدو حتى لا تستطيع العوامل الأخرى المخالفة للتفسير الجنسي أن تجد ملكانا داخل هذا المنهج ٠

يبدو من هذا التفسير السابق أن اللبيدو عند فرويد طاقة جنسية خالصة تعمل باستمرار داخل العضو الحي وأن المراحل الأولى التي تمر بانتظام على هذه الطاقة الجنسية هي :

- « المرحلة الغمية » - « المرحلة الاستية » - « المرحلة القضيبية » ثم المرحلة النرجسية التي هي موضوع المناقشة في هنا المجال ، ومن ثم نجد أن « فرويد » وأنصاره يصفون « التناقض البارز بين اللبيدو اللذاتي واللبيدو الموضوعي ، فاللبيدو في الطفل يتقلب دائما بين « الذات والموضوع » وإن التثبيت على الذات ، يؤدى إلى ابراز ظواهر مرضية منحرفة مثل ظاهرة النرجسية ! وقد اعتبر فرويد أن « لذة المناطق الفمية » والشرجية ليس لها صلة بوظيفة الغذاء ! ولكنها من طبيعة جنسية فالفرد قد متخذ من ذاته موضوعا جنسيا مستقلا أو أن عدم انتقال مرحلة الى مرحلة تالية في تطور الطاقة اللبيدية يؤدى في المراحل المتأخرة الى مرحلة تالية في تطور الطاقة اللبيدية يؤدى في المراحل المتأخرة الى

ظهور الأمراض العصابية! وكل هذه التطورات فى الحقيقة ناسئة عن نظرية الغرائز عند فرويد وتعسوره الميتافيزيقى لهذه الطاقة على انها تحتوى على دوافع جنسية موجودة منذ المراحل الأولى من العمر •

أما ظاهرة النرجسية فهي أيضا ظاهرة من طبيعة جنسية ، وقد أعتمد فرويد وانصاره على الأبحاث البيولوجية التي تقدمت خلال ذلك العصر واتخذوا من خلال اهــذه الاكتشـــافات البيولوجية سنادا يؤيد ما يذهبون الى هذا من تفسيرات لهذه الظواهر المرضية التي توجد في الفرد، وهذه الكسوف البيولوجية تتلخص في أن علماء البيولوجيا يتفقون فيما بينهم بعد كسوف تجريبية متعددة في أن « التكاثر » مستقل عن الجنس وتفسير ذلك أن اعادة « الانتاج (١) اللاشسقى ، يأخذ مكانه دائما بواسطة (٢) التبرعم وهي صفة للأجزاء والعمليات الني لا صلة لها. بائشق او التجريم ويحدث هذا في البكتريا التي نستطيع أن نؤكد عن طريقها بأن اعادة الانتاج ليس له صلة بالجنس! وقد لاحظ العلماء الذين يعملون في هذا النوع لهن فروع البيولوجيا المعاصرة أن أنواعا من « اللافقريات » Invertebrates متل « البارامنيوم » تحت ظروف معملية ملائمة تقوم باعادة انتاج ذاتها عن طريق متات من الأجيال بدون تدخل ه الاقتران ، ، وعندما تحدث هذه الظاهرة تعانى الأنواع حالات من الخمرد والتعب الدوري حيث نجه أن معدل تقسيمها قد بدأ في الانخفاض ثم تظهر هذه الأنواع بعد ذلك تلقائيا عقب فترات خمودهـــا وقد أزبل جزء من مادنها النووية التي حصلت عليها بغير اقتران ، وبذلك نستطيم أن نقرر في هذا المجال وتبعا لهذه الكشوف العملية بأنه لا شك في ان اعادة الانتاج مستقل تمام الاستقلال عن ( الجنس ) أو بمعنى آخر : ب ليس مرتبطاً بالجنس ٠٠ ولكن هناك بعض المسماكل التي تقف في الطريق بخصوص ، حالات الاقتران للبروتوزوا Protozoa فقد لوحظ أن اثنين من البروتوزوا عادة اثنين من ه الهدبيات ، يمكن رؤيتهما خلال تطورهما في سائل غذائي وقد امتزجا معسا لفترات طويلة تقترب من ساعات طويلة وفي خلال هذه العملية تستطيع الملاحظات أن تقرر وجود الظاهرة النووية الماثلة للغاية لخصائص الاخصاب في الكائنات العليا المعقدة التركيب .«Complex Beings» وعن طريق مزج النواة أو ادماج

Pscho analytical method and the doctrine of Freud Roland Dolbnez examination of Freudian sexology V. 2 Ibid.

(۱) الهدبيات نتكاثر بالإنقسام المباشر ، وعلاوة على ذلك فانها تتكاثر جنسيا بالإقتران (۲)

النواة مع النسواة الأخرى المناظرة يحدث المخلط الثنسائى النووى Nuckar amph.mixis وهى المملية التى تتضمن الادماج الذى يتبع دائما بواسطة اعادة التنظيم للنظام النووى ٠٠ وعندما لاحظ علماء البيولوجيا هذه الظساهرة الغريبة أشاروا الى أنها تحسدت أيضا فى الانفسيوريا infusoria التى تقوم باعادة الانتاج اللاشقى (١) ٠

اعتمد فروید و آنصاره علی هذه الکشوف لیدعموا نظریتهم التالیة بأن استقلال الجنس ازاء علاقاته باعادة الانتاج ظاهرة بارزة ، ولکن د رونالد دالبیز ، یناقش هذا الرأی مناقشــة تفصیلیة ویری من خلال هــده المناقشات آن « الاقتران » فی ال : Protozoa یحقق آو یهــدف الى « خلود » البروتوزوا بینما عملیة الاخصــاب فی ال : Metazoa . البروتوزوا بینما عملیة الاخصــاب فی ال : Metazoa . (الحیوانات عدیدة الخلایا الحیة ) لا تؤکد سوی خلود النوع (۲) .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن هذه الأبحاث البيولوجية التى اعتمه عليها التحليل النفسى والنتائج التى ظهرت منها الا يمكن تطبيقها على الكائنات العضوية المعقدة التركيب ·

أما اذا عدنا الى « ظاهرة النوجسية » فاننا نجد أن التحليل النفسى يرى أن لها أساسا بيولوجيا أيضا وهذا الافتراض واضع للغاية في تصور « فرويد » للغرائز واخفاقه في أن يأخذ العوامل الاجتماعية لتوجيه تصرفات الفرد وصفاته ، ولقد فسرت « كارن هوزني » هذه الظاهرة الرضية على هذا الأساس في تحليل لا يغفل العوامل الخارجية وخالفت نظرية افرويد من أصولها تساءلت تبعا لذلك : لماذا « يفخم » الفرد ذاته ويضفى عليها « صفات العظمة ؟! » اننا اذ لم نقنع بالاجابة مل الناحية البيولوجية التي ننسب الدافع الى مصدر غريزي ، فاننا يجب أن نبحث عن اجابة أخرى المخالفة حيث نجه في كل ظاهرة عصابية الاضطراب في العلاقات مم الآخرين .

فالعامل الحاسم الذى يؤدى الى ابراز « الظاهرة النرجسية ، بظهر فى البداية فى شعور الطفل بالغربة والعزلة عن الآخرين حتى تصبح علاقاته العاطفية مع الأبوين والأخوة الكبار قائمة على ذلك ، ومن ثم فانه

<sup>(</sup>۱) حيوانات هدبية ـ « النقيميات » وسميت كذلك حيث لها أعضاء خاصة للحركة ـ الإمداب ـ التى توجه بأعداد كبيرة « وتتكاثر » الهدبيات بالانقسام المباشر وعلاوة على - ذلك فانها تتكاثر جنسيا بالانتران !!

<sup>(</sup>٢) راجم الشروح في آخر الكتاب •

يصبح عاجزا عن تكوين علاقات يحيط بها الحب والحنسان · كما أن الأحوال المضطربة داخل البيئة تبعت الاضطراب في شعوره ، وهناك من العوامل الني تؤدى بدورها الى هذا التفسير:

السلطة المطلعة التي تشمثل في الأبوين تجعل الطفل يشعر بأنه محتم عليه بأن يعبل كل شيء من أجل أن يعيش في هـــدوء وأمن ٠٠ الأباء الدين يحولون طبوحهم الشـــخصى على الطفالهم ويعتبرون هؤلاء الأطفال افذاذا منذ المراحل الاولى من العمر !!

هذه العوامل أيضا تجعل الطفل اذا أراد أن يعيش ويصبح مقبولا أدى والديه عليه أن يععل كما يتوقع منه الآخرين ، وبذلك فانه يفقد القدرة لكى يقيم ذانه ويصبح معتمدا على آراء الآخرين فى تقييم ذاته وشخصيت .

نم تساءلت ماذا يجنى الفرد لمن هذا التفخيم • • وأجسابت بأنه يجنى الهروب المستمر من لحظات القنق والضياع الذى يعيش فيه وكأنه مكتشف عظيم أو زعيم مرموق ، أو أنه يصبح واعيا بشعوره المبهم تجاه ذاته بواسطه الانغماس فى الأوهام • ثم يصبح غريبا ليس على الآخرين بل على ذاته أيضا • • ولا يقف عند هذا الحد بل يعيش فى عالم يمتلى بالوهل الذى يجد فيه الراحة والعزاء والسلوى لأنه يرغب فى أن يقدر •

واخيرا يأتى « التضخيم الذاتى » هذا التضخيم الذى يمنل محاولة من الفرد لكى يصنع العلاقات مع الاحرين على أساس ثابت ، وعلى ذلك فانه ينظر الى الأخرين على ما يأبى منهم من نفاق وتمجيد واطراء !! كما ال المغنانه يرتكز أيضا على هذا الأساس لأنه يعطى الوهم فى انه فرد قوى وأن العالم من حوله يتمثل له كصديق ، ولكن هذا الاطمئنان فى الحقيقة يقوم على أساس غير متين ٠٠ وليس هذا فقط فان أى اعجاب أو تقدير لمرد آخر غير شخصه كفيل بأن يدمر اطمئنانه وهدوه وراحته، ثم أن هناك عاملا آخر يزيد من هذه الاتجاهات ( النرجسية ) فى الفرد وهر زيادة « الترقع » لما يأتى من الآخرين وكان العالم مدين له ولشخصه افهر يود أن يتعامل كشخص فذ بدون أن يظهر ألى عمل مجسد له فى

والسمة البارزة الميزة لهذا الموقف هي شعوره بأن العظمة من اليسير أن يحصل على صفاتها بغير مجهود أو كفاح فردى متواصل وهذا

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الشعور متجه لتدمير دوافعه السخصية ثم خوف بن الأخرين وهله انعواءل ليست تعبيرا عن حب الذات ولكنها تبعا لهذا التفسير الذى فدمناه نفول هورني ٠٠ ان الانجاهات النرجسية ليست مشتقة من الغريزة ، ولكنها تمنل اتجاها عصابيا وانه يوجه في الحقيقة عدة عوامل حضارية تعمل على ظهسور الخوف والعسداء من الآخرين • أما افتراض ، فرويد » في أن « الاعجاب الذاتي الطبيعي » والتضخيم الذلاتي هما في الحقيقة ظاهرة نرجسية فاننا لا نقبله ، وتضيف قائلة : بأن الالتباس الذي وقع في تمييز كل من الاتجاهين يجب أن ينظر اليه مرة ألخرى من جديد فالاختلاف بين الاعجاب الذاتي « والتضخيم » الذاتي ليس قائما على أساس كمى ولكنه قائم في الحفيقة على أساس كيفي ، فالاعجاب الذاتي الطبيعي يستند على أساس واقعي ، وعلى عمل مجد ، وأخيرا وليس آخرا نجد أن الظاهرة النرجسية ليست تعبيرا عن حب الذات بتدر ما هي « اغتراب النات ، ٠٠ ان الفرد في هـــــــــــ الحالة يتعلق بالوهم لأنه فقد ذاته ، وعلى ذلك فان الفرد الذي يوجه فيه الاتجاء النرجسي بعيسه عن نفسه وعن الآخرين وغير قادر على حب ذاته أو أي فرد آخر ٠

ان النرجسية عند فرويد ظاهرة يحتمها « اللبيدو » والمراحل التى تمر عليه بانتظام أما النرجسية عند « مورنى » فهى ظاهرة تحتمها نوع البيئة الني يعيش فيها الفرد . ولكن فرويد كما رأينا طوال هذه الصفحات يريد ألا يتناقض على الاطلاق مع عقيدته فاللبيدو هو المصدر وهو الأساس لتفسير الظواهر المنحرفة التي ترتد الى نمو المراحسل الأولى وحدها •

## فلسفة التحليل النفسي غريسزة المسوت ومحاولات التعديسل

في الصفحات السابقة فسر فرويه كل التصرفات على أساس نظرية اللبيدو ، وكان فرويد يرى أن ظاهرة العدوان أيضا تفسر على أساس هذه « الطاقة الجنسية » التي تشمل كل مذهبه في التحليل النفسي ، فالعدوان نتيجة للكف الجنسى أو التنافس الجنسى الذي يقوم بين الفرد والآخر سمواء في المراحل الأولى أو المراحل الأخرى من العمر ، ولكن فرويه بعد أعوام طويلة وفي عام ١٩٢٠ اضطر ان يعدل من منهجه فلم يغلق الأبواب أمام حقائق جديدة يمكن أن تكشف ، ومن ثم فانه أراد أن يصل الى اكتشافات أخرى أدت الى ظهور «الثنائية» في منهج التحليل ، ولسنا ندري ما اذا كانت هذه الحقائق الجديدة وليدة العمل التجريبي وضغط الحقائق « الاكلينيكية » • أو أنها ظروف الحرب العالمية الأولى التي أوصلت « فرويد » الى قمة وعيه عندما قرر ان للعدوان طبقات أعمق من هذا بكثير ولقد قاده هذا التطور الذي أدى الى الاعتقاد بأن هناك دافعاً فطرياً إلى الهدم والتحطيم وإن هذا « الدافع » يماثل في قوته تماماً دافع الحب ( × ) (Eros) . وفي الوقت الذي رأى فيه فرويد أن « الدافع الجنسي ، يتجه دائما نحو الحياة والهدف الذي يسعى لبقاء المادة الحية ، رأى في دافع الهدم مظهرا يتجه نحو الموت والهدف الذي يسعى للعودة ألى الحالة الأصلية للمادة اللاعضوية ٠٠ وهنا تبرز « الثنائية ، بين « غرائز الموت ، وغرائز الحياة وقبل أن يقدم فرويد التفسير الكافي لهذه الثنائية ، كان من قبل قسه أقسام الثنائية بسين غرائز الأنا «Ego instincts» وغرائز الجنس » ٠

<sup>(×)</sup> يستخدم هذا اللفظ بمعنى الحب «Erog» ولا سيما « الحب الجنسي » فسبة الى « ادوس » اله الحب عند الاغريق ٠٠

ان السمة البارزة عند فرويد هو الصراع الدائم المستمر الدى لا يهدا خاصة فى الطبقات العميقة التى اطبق عليها فرويد لعط « اللاشعور ، وعلى ذلك فانه نظر الى الحياة على انها ، صراع مستمر ليس فقط بين فرد وآخر ، ولكن بين فكرة وفكرة أخرى ، « بين جانب ، من طبيعة الفرد وجانب آخر ، وبالرغم من تعديل منهجه ونقدمه فان تصوره للعقل بقى كما هو ثنائيا ولا تعديل فيه •

أما الثنائية الأولى بين « غرائز الأنا » وغرائز « الموضوع » فان فرويد يرى ان لها أساسا « سيكولوجيا » وأساسا « بيولوجيا » أيضا ولقد قادته هذه الننائية الأولى الى ان يقول بأن « العنصر العصابى » هو في الحقيقة ينشأ من الصراع الذي لا يهدأ بين هذين النوعين من الغرائز بين « غرائز الأنا » التي لا تقمع وبين غرائز الجنس التي تقمع في أغلب الأوقات (١) ، وبذلك نجد أن فرويد وجه اهتمامه البالغ الى فمص الدوافع الجنسية التي قمعت وتسمى في منهجه ٠٠ « اللاشعور » !

أما الثنائية الأخرى فهى بين غرائز الموت وغرائز الحياة : ويقول « ارنست جونز » وهو من أتباع نظرية التحليل النفسى — « ان فرويد وصل الى هذه النظرية أى غريزة الموت عن طريق التجريد » أى انها أفكار مجردة وتؤكد كارن هورنى Karen Horney انه بالرغم من ان فرويد لاحظ ان « غريزة الموت » قائمة على مجرد التفكير ولا يوجد أى دليل مادى يساندها الا انه يرى ان هذه النظرية مثمرة أكثر من الافتراضات التى قال بها من قبل لأنها تتفق مع كل مطالبه فى نظرية الغرائز ٠٠ وانها الثنائية :

كلا الجانبين قائم على أساس عضوى • • « ان الغريزتين (١) ومشتقاتهما يظهران لنا في انهما يحتويان على كافة المظاهر النفسية الصادرة من المفرد ولذلك فان فرويد يقدم دلائل كافية لاظهار « غريزة الموت » • • لقد تساءل في البداية : ... هل كل العمليات النفسية تخضع لمبدأ اللذة ؟ وأجاب بالنفي ثم قال : « اثنا في خلال الملاحظات ... خاصة في أحلام الأطفال وتصرفات المرضى أثناء عملية التحليل ... وجدنا هناك مبدأ آخر بجانب المبدأ المالوف « اللذة والألم • انه مبدأ اجبار التكرار » • «Repetition compulsion»

دافع أعمى يكرر كل التجارب والمواقف القديمة المؤلمة بغير التعات الى أى لذة يحصل عليها الفرد ا ولم ينوقف « فرويد ) عند هذا الحد فقد رأى ان أحلام الفزع لمعارك الصدمة للجنود المحاربين في ميدان القتال لا يمكن أن نفسر على آساس ( الرموز الجنسسية ) أو تحقيق رغبسة ، وبذلك فان « العدوان » منل الجنس غريزة هامة تخضع للقمع ودن ثمة يؤدى قمعها الى حالات من العصاب ا ان مبدأ اللذة يعمل على خفض التوتر النفسى الناتج عن المؤثرات الخارجية بينها مبدأ اجبار التكرال يحاول ان يعود الى الحالات القديمة ولم يتردد فرويد بعد ذلك أن يدفع نظريته الى النات النفسية السابقة فانه بالتالى لا بد ان يوجد هناك أن تعود الى الحالات النفسية السابقة فانه بالتالى لا بد ان يوجد هناك الميل عميق أو نزعة بارزة لكى تعود هذه الغرائز الى أقدم حالة !! الوجود الجامد وعلى ذلك فان الموت ليس حادثة غير سعيدة • ان الحياة نفسها تقود الى الموت كما انها تسعى دائما نحو هذا الهدف بطريق معقد !!

ان حدف الحياة هو السلام ، هذا السلام هو الملجأ الأخير الذى يفتت الحالة العضوية Organic ويعود بها الى الحالة اللاعضوية inorganic ثم خطا فرويد خطوة أخرى لاثبات نظريته فقال: اننا نشاهد أمام أعيننا دائما مظاهر للغريزة الهدم « ممزوجة » بالشبقية تتجه الى « الداخل » و « الحارج » في السادية والماسوشية ، وبذلك فان الافتراض بأن « غريزة الهدم » مستقلة عن الجنس أمر لا يتطلب أي تعديل جوهري في نظريته « اللبيدو » ، ان التغيير يتضمن ان « السادية » والموسوشية « ينظر اليهما على انهما مزج أو خليط » « اللبيدو » ودوافع الهدم ، واذا كانت دوافع الهدم غريزية في طبيعتها فأين هو أساسها العضوي »

● عاد فرويد الى الاعتبارات «البيولوجية» (١) وأدمج معها تصوره لطبيعة الغرائز ونظريته فى « اجبار التكرار » فرأى تبعا لذلك أن « الغريزة » لها هدف معين وهذا الهدف المعين الذى نتحدث عنه هو ازالة كافة المؤثرات أو المنبهات من الخارج ومحاولة اعادة التعادل عن طريق مبدأ « اجبار التكرار » الذي اعتقد فرويد انه الأساس لحياة الغرائز ، وتابع فرويد تحليلاته عندما لاحظ ان الاجبار كما قلنا من قبل هو العودة

Psycho-Analytical method and the doctrine of freud V. 1. (\) Roland Dalbioz.
Protozoa.

الى الحالات القديمة بغير التفات الى مبدأ اللذة والألم · ان هذا المبدأ يدبر عن نزعة موروثة في الحياة العضوية لكى تعود الى أقدم حالة !!

وفى أتناء تأكيده على هذه النظرية أشار « فرويد » الى بعض الأبحاث البيولوجية التى تقدمت على يد العالم المعروف « ويزمان » «Weismann» لقد أكد هذا العالم التفرقة الواضحة فى الحياة « المتعددة الخلايا ، بين الحلايا الجسيمة التى محتوم عليها أن تفنى ، والخلايا التناسلية التى تظل خالدة ، وقد وافق فرويد ويزمان على هذا التميز فى مجال الكائنات العضوية الحية المتعددة الخلايا ، ولكن ويزمان ذهب الى أبعد من ذلك عندما قرر ان ( الموت الطبيعى ) هو مجرد نتيجة التمييز بين « البدن » نودهسه والمادة التى تحمل العوامل الوراثية وسلاما والطبيعى يحدث فقط فى الحياة المتعددة الخلايا ،

أما الحياة ذات و الحلية الواحدة » فلا يوجد هناك على الاطلاق تفرقة أو مجرد التمييز بين و البدن » والمادة التى تقوم بحمل الصفات الوراتية وعلى ذلك فان فكرة السيخوخة والموت الطبيعى لا تنسحب أو تنطبق على الكائن ذو الحلية الواحدة الذى يعتبر خالدا ، ومن ثمة ظهر الصراع والاختلاف بين كل من « فرويد » وويزمان !! •

ان غريزة الموت لا يمكن ان تظهر متلا في · Protozoa ولكن فرويد لاحظ ان المادة التي تعتبر خالدة ولا تنتهي لا يمكن ان تفصل ذاتها عن جزء خاضع لهدف الموت ·

من هذه الاعتبارات « البيولوجية » قفز فرويد الى هذه التحديدات :

منذ ان وجد عنصر غريزى أو ميل غريزى للعودة الى الحالات السابقة ومنذ ان كان الوجود اللاعضوى سابقا على الوجود العضوى فانه توجد مناك نزعة فطرية لكى تعود الى الحالة اللاعضوية ، ان هدف الحياة هو الموت وهذا هو الطريق الذى افترض فيه فرويد « غريزة الموت » ، ان الحقيقة التى تقول ان الكائن العضوى الحى يموت لأسباب داخلية تعتبر دليلا ثابتا لاثبات أن غريزة الموت هى التى تسعى نحو التحطيم الذاتى ، ولكن لا توجد فى الحقيقة ملاحظات أو شواهد « اكلينيكية » لاثبات غريزة الموت لأنها تعمل فى هدوء داخل العضو الحى لتحطيمه !! ان كل ما نستطيع ان نلاحظه من ظواهر « اكلينيكية » هو الخلط أو المزج بين غريزة المنس وغريزة المهدم وهذا « الخلط » من شأنه أن يمنسع غريزة الموت من أن تحطم العضو الحى تحطيما كاملا يؤدى الى الخلاص من الحياة والتحرر من أن تحطم العضو الحى تحطيما كاملا يؤدى الى الخلاص من الحياة والتحرر

onverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الكامل من التوتر والكفاح · أو على الأقل نجه ان هذا ، الحلط ، يؤخر عند التحطيم !!

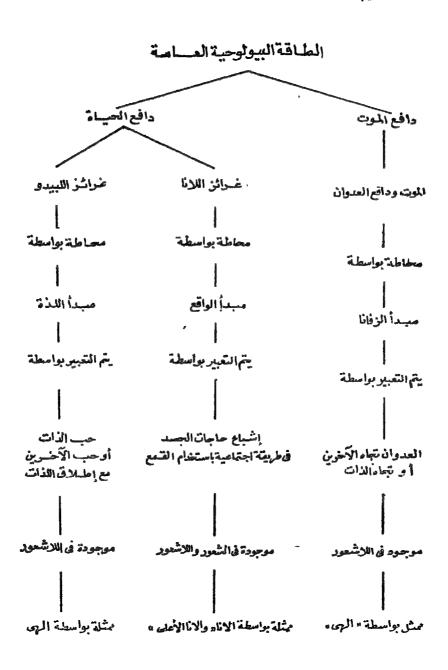

اننا نرى منذ البداية ان « غريزة الموت » مندمجة مع « اللبيدو النرجس » ، وأن « ظاهرة الماسوشية » نتيجة لهذا الخلط أو المزج ، ثم انتهى « فرويد » الى اننا ندمر أنفسنا بدلا من ان ندمر الأخرين ، أن غرائز الهدم تتجه الى داخل الذات ليؤذى الفرد نفسه وتلك هى المظاهر الاكلينيكية للماسوشية ، ان الشخص العصابى يؤذى نفسه ان لم يستطع حنقه ان يجه تعبيرا له فى الخارج ، كما ان افتراض غريزة الموت ومشتقاتها يبدو لفرويد انه يفسر العدوان فى الأسخاص العصابين ! وهذا العدوان كان لا يمكن ان يفسر من قبل على أساس العدوانية كانت غير مستقرة أو قائمة على تفسير نابت فى صلتها بنظرية اللبيدو التى قال بها فرويد من قبل فالمظاهر العدوانية التى تمت اللبيدو التى قال بها فرويد من قبل فالمظاهر العدوانية التى تمت اللبيدو التى قال بها فرويد من قبل فالمظاهر العدوانية التى تمت اللبيدو التى قال بها فرويد من قبل فالمظاهر العدوانية التى تمت Melnie Kleina» تتفق اتفاقا تاما مع غريزة الموت وتجد التفسير الكافى لها كما ان ظاهرة « الماسوشية » التى بقيت مدة طويلة لا نجد التفسير لها كما ان ظاهرة « الماسوشية » التى بقيت مدة طويلة لا نجد التفسير

•

اقتصادية وهي انها تمنع التحطيم الذاتي ٠

السليم أصبحت تفسر على أساس المزج أو الخلط بين الدوافع الجنسية ودوافع الهدم • وبذلك نجد ان ظاهرة الماسوشية لها وظيفة أو قيمة

تلك هي الفروض التي قدمها فرويد لاثبات نظريته ، ولقد كان أهم سند يقدمه ويحاول عن طريقه أن يساند « غريزة الموت » هو ظاهرة الماسوشية فهي السيند أو المظهر النفسي الوحيد الذي يخطو بهذا الافتراض الى الأمام وان كان يصرح في حالات كثيرة ان وجود « غريزة الموت » قائم على أساس نظري ، أما « أرنست جونز » فهو يقول ان الأبحاث البيولوجية اذا أيدت ذلك الافتراض فان ذلك يعتبر تقدما رهيبا في معلوماتنا عن « الغرائز » !! لكن « جونز » لا يقف عند هذا المدى في نطاق التحليل النفسي فيقول أن هناك مشكلة تقف في وجه « التحليل النفسي » كيف تضع المظاهر العقلية المتعددة !! أنضعها في غريزة الموت أم في غريزة الحياة !! ان غريزة الحياة واضحة وفيها تسير فضجة الحياة في رأيه ولكن أي عمليات أو مظاهر عقلية مألوفة تسير أو ضبة الحياة في رأيه ولكن أي عمليات أو مظاهر عقلية مألوفة تسير أو تشتق من غريزة الموت ؟! ان فرويد لا يجيب على هذا السؤال «

•

أما كارن هورنى : Karen Horney فهى صاحبة التعديل

الجوهرى في منهج التحليل وهي التي تنظر كما رأينا من قبل الي العوامل الخارجية \_ اجتماعية كانت أم اقتصادية \_ كما انها تسكل سمات الفرد ونصرفاته وسلوكه ترفض د غريزة الموت من أساسها لان منهجها في التحليل قائم في جوهره على أن « المؤثرات ، في الخارج هي التي تشكل السلوك الانسساني وقد قدمت لهذا الرفض دلائل واضحة عميقة أثناء قيامها بعمليات العلاج النفسي فقالت أن المريض المنسي أثناء عملية « التداعي الحر ، أو التحليل عامة قد يحتقر المحلل بالرغم من أنه يعلم مدى ما يقدمه المحلل من مساعدات للمريض ، انه يستجيب لمجهود المحلل بنوع من الشك والريبة في انه سوف يخدعه أو يسنغله أو يقوم بايذائه وهنا قد يشمعر المحلل انه لم يفعل شيئا يبرر هذا العداء الذي لا يقوم على أساس متين ، ذلك هو متل للعداء لم يثر من الخارج ، ولكنها في الحقيقة ترى ان خلاصة الموقف تظهر في ان عداء المريض « للمحلل » ما هو الا دفاع يتناسب مع الدرجة التي يشعر فيها انه يؤذى وان هذا المريض قد يشعر أيضا أنساء عملية التحليل ان كبرياء عرضية للهجوم ، وان كل عملية التحليل اهانة مستمرة لشخصه !! انه في حاجة الى عطف زائد نتيجة للقلق الذي يعيش فيه كما انه يشعر أن المحلل ينبذه أو أنه يسقط على المحلل من ناحية أخرى مطالبه التيها حد لها والتي لا ترحم من أجل تحقيق الامكانيات الفردية غير المحدودة له • ان عداء أي عداء المريض هنا تبعا لهذا التفسير منطقي ورد فعل منامى ب لتصرفات المحلل التي ليست في الحقيقة والواقع هكذا ولكن كما يحلو للمريض أن يشعر ويتوهم ٠

وليس هسدًا أمرا غريبا فان ظاهرة التحويل free association تؤكد هذه التصرفات من جانب المرضى ، فقد لاحظ فرويد ان المريض غالبا ما يقوم التصرفات من جانب المرضى ، فقد لاحظ فرويد ان المريض غالبا ما يقوم بتكوين مشاعر وأفكار وتصورات ازاء المحلل النفسى ليست موجودة على الاطللاق في عالم الواقع الخارجي ، فمثلا نجد أن هسدًا الشخص المريض يرى في المحلل انسانا قويا ، وأحيانا أخرى ينظر اليه على أنه فرد ضائع لا حول له ولا قوة ومن العسير هنا اقناع المريض بأن هذه المشاعر التي قام بتكوينها ليست موجودة في واقع المحلل النفسى، ومن هنا برز لفرويد أن هذه المشاعر والأفكار والتصورات (١) لا يمكن

What is seience ? Psycho-analysis-Erich Fromm. (١١ وهذا الكتاب يضم مجبوعة من الأبحاث في شتى فروع العلم الماصر اشتراك في تحريره عدد من العلماء والباحثان ومنهم \* اراك فروم المالم النفسي المعروف \*

أن تكون من قبيل المصادفة وبذلك فان المريض لانه وان تكون قد مرت عليه منذ المراحل الأولى تجارب ومواقف ممانلة مع أشخاص معينين \_ مثل الأب والأم أو الاخوة الكبار في الأسرة ... وانه في هذه السالة ينوم بتحويل تجاربه من الماضي البعيد الى الحاضر ، تم خطا فرويد خطوة أخرى عندما أظهر في منهجه ان ظاهرة التحويل التي تقابله دائما أنناء فحصه لشتى الأمراض النفسيية تؤكد له تماما ان الشخص المراهق الذي يسنبقي كافة التجارب التي حدثت له ابان مرحلة الطفولة الى مدى بعيد لا يمكنه من أن ينظر الى الواقع الخسارجي نظرة موضوعية خالصة ،

واننا نسرد هنا « ظاهرة التحويل » حتى نستطيع أن نربط بينها وبين « اجبار التكرار » الذى يرمز الى « دافع الموت » واستخلاص تفسيرات أخرى غير التفسيرات الذى يذهب اليها فرويد فى أن الشخص المريض يسعى دائما الى الخلاص من الحياة ، وقبل أن نستخلص هذا التفسير نعد الى « كارون هورنى » التى ترفض أيضا غريزة الموت فتقول تبعا لذلك : ان غريزة الموت ليست فقط غير ثابتة وليست مناقضة للحقائق ولكنها فى الواقع ضارة فى مضمونها : « اننا حينما ننظر الى عملية العلاج فى منهج التحليل النفسى نجد ان هذا العلاج يتضمن قبل كل شىء ما يلى :

ان المريض حينما يعبر عن « نزعاته العدوانية ، فان ذلك يعتبر مدفا رئيسيا وجوهريا في ذاته لان المريض لا يشعر بالراحة والاسترخاء ان لم يشبع غريزة الهدم فيه ، ولكن اذا أخذ المحلل بنظرية التحليل وطبقها كاملا أثناء العلاج فان خطأ واضحا سوف يقع لان الهدف الرئيسي للعلاج ليس اطلاق هذه النزعات العدوانية بدون الفهم الأصيل للعوامل البيئية التي أدت الى هذا العدوان •

أما مبدأ اجبار التكرار فان « لا هورنى » لم تناقشه على أساس منهجا فى التحليل النفسى ولذلك فهو من اليسير أن يناقش على أساس العلاقة بين المحلل والمريض ، وكما هو معروف ان المريض فى حاجة الى عطف وحنان زائد من جانب المحلل الذى يلتزم دائما جانب الموضوعية الصارمة ازاء مشاعر المريض وحبه للمحلل ، وليس هذا فقط فان المريض يرى للمحال رأينا فى للمحال التحويل للمحلل أحيانا فرد رهيب قوى يملك من القلدرة والسلطة ما لا يمكن لأى شخص آخر أن يملكه وعلى يذك نجد انه ليس من الضرورى أن يكون « اجبار التكرار » دليلا على

التنائية ووجود « غريزة الموت » ، ولكن هذا الاجبار في تكرار المرافف المؤلمة والحوادث القديمة التي لا تمت الى مبدأ اللذة بصلسلة قد يملل بالفعل محاولات متكررة من جانب المريض المحروم من العطف لكى ينتزع المحلل انتزاعا كاملا من المواقف الموضوعية لكى يضفى عليه الحنان والحب ولأن موقف المحلل هو الذي أجبس المسريض أن يقسوم بإجبار (\*) التكرار » •

9

من هذا السرد يتضع لنا ايمان « فرويد » العميق « بنظرية الغرائز » (") ، ولقد قاده هذا الايمان الى الاعتقاد بأن مصدر القلق والاضطراب والألم يستقر في داخل الانسسان ولا يستقر في أنواع العلاقات الاجتماعية اللتي يحياها الفرد ، ومن ثم نجد ان تصور فرويد « للغرائز » يتطلب في الحقيقة تعديلات جوهرية أساسية من شأنها أن تنظر الى الانسان نظرة أخرى مخالفة ، « فالغريزة » في نظر فرويد تشير الى أنماط السلوك النابت الذي يتحدد بواسطة التركيب الفيزيائي للجهاز العصبي المركزي ( يمكننا أن نرى هذا السسلوك المعقد في دالنبل » وأنواع من الحشرات ) •

كما ان هذا السلوك يشير أيضا الى « الدوافع البيولوجية » من الناحية العامة ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى عندما تنظر نظرة الى عادة بناء « المأوى » للطيور ودورة الهجرة لانواع من سمك « السالمون » أو السلوك الاجتماعي « للنمل » نجله ان هذا السلوك « غريزى » ٠٠ «Instinctive» في أصله ومصلدره ، وهنا نسستخدم هذا التعبير الذي يتضمن بأن هذا النوع من السلوك هو سلوك وراثى أقل أو أكثر من الناحية الاوتوماتيكية وليس له صلة بالذكاء ٠٠

وبذلك تجد ان الانسان لا يحتوى على « غرائز » بهذا المعنى ، وهنا يتفق علماء البيولوجيا على أن مثل هذا السلوك يختفي في الانسان

(\*)

<sup>(</sup>大)يجب ألا يستجيب المحلل النفسى أو يتأثر بتصرفات المريض وهناك شروط أخرى يجب التزامها أثناء عملية التحليل وهذه العلاقة موجودة في كتاب ضخم كتب خصيصا في هذا الموضوع وعنوانه:

<sup>-</sup> The technique of psycho-therapy.

<sup>-</sup> Freud and post freudians.

<sup>-</sup> The theories of Erich Fromm.

وفي الأشكال العليا من الحيوان عندما نجد ان الذكاء والسلوك المرن (\*) سوف يحلا محل السلوك الفطرى الوراثي الذي لا طواعية فيه ·

كما ان السلوك الانسناني تبعا لذئك لا يمكن أن يتحدد فقط في مجال الاشباع أو الاحبساط للدوانع البيولوجية الاعانية في الفرد فالمجتمع المعاصر بصسورته المعقنة ومطالبه المتعددة قد استطاع خلق حاجات جديدة يسعى اليها الفرد ، وقد تصل هذه الحاجات في شدتها وقوتها مثلما تصل شدة الدوافع البيولوجية بل آكثر .

ان التطور لا يتضمن فقط منجسرد اعادة التنظيم لهسلم البواقع البيواقع على طريقة مألوفة ، ولكن يتضمن خلق صفات جديدة برمتها ولقد ظهرت هذه الصفات في الفرد وكان لها من الأثر الحاسم ما أدى الى توسيع « الهوة السحيقة » بينه وبين الحيوان •

وعلى ذلك فان الانسان على وعى تام بنفسه بأنه معلوق متفرد وهم قادر على أن يختزن معرفة الماضى فى شكل رمزى وان يجلو ببصيرته النفاذة احتمالات المستقبل ، وعن طريق قوى التخيل يستطيع أن يصل الى أبعد من ذلك فبدلا من نماذج السلوك المحدد الذى استطاع عن طريقه الحيوان أن يكيف ذاته مع البيئة سوف يكيف الانسان ذاته عن طريق الوعى ولا يسعنا الا أن نقول مع ايرك فروم . . Erich Fromm وهو من كبار المنقحين فى نظريته التحليل :

لا يوجد هنساك « نزعات فطرية محددة ولا يوجد أيضا شعور فطرى مضاد للمجتمع أو شعور فطرى اجتماعى ولا يمكن أن يكون هناك دافع الموت • «Thanatos» أو « دافع الدب » Eros أما التقدم الوحيد للانسان فهو يرتكز على مرونة جهازه العصبى المركزى • •

<sup>(</sup>大) سيناتش هذا الرأى في مفهوم ( التفاعل ) بين الوراثة والبيئة في الفقرات القاحة •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

## الطوطم والتابو واصسل العبادة ( مولد الأديسان )

عقب عام ١٨٨٦ كان فرويد يجهد ذاته لوضع أسس التحليل النفسى متوسلا الى ذلك بتفسير أحلامه هو ، وأحلام مرضاه ، وتفسير التخيلات و والأعراض العصابية » ، واضطره هذا الى هجر دراساته ومبادئه العلمية ، خاصة بعد أن قصرت علوم عضرم ، بما في ذلك و فسيولوجيا المغ » والطب العقلي وعلم الأعصاب ، وعلم النفس ، في أن تهد له يد العون والاسهام ، وتحول و فرويد ، عن الفسيولوجيا وعلم الاعصاب الى قراءة رموز الأحسلام وعلم الانحراف الجنسى ، وعلم النفس الاجتماعي الزائف وعلم الأجناس المتحول !!

الطوطم مديوان موقد استخدم « الطوطم » بعض القبائل البدائية للهنود الحمر في شمال أمريكا وفي بعض بقاع استرائيا ، والطوطم عادة حيوان ( وقد يكون من النادر نباتا معينا أو قوة طبيعية كالأمطار ) وقد اتخذته القبيلة شعارا أو رمزا لها ، والطوطم بذلك هو « السلف » الأقدم لهذه القبيلة ، وهر بمشابة الروح الحارس للقبيلة ينزل عليها وحيه ويبقى على أولادهم ويعرفهم مدى ولو كان وحشنا كاسرا ، وأعضاء الطوطم الواحد من أفراد الأسرة التي تتخذ لها طوطما بعينه مد ملتزمون بعهد مقدس ان يمتنعوا عن قتل الحيوان الذي يتخذون بعينه مد

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

منه رمزا لهم !! كما يمتنعوا عن أكل لحمه ، كما أن « رابطة الطوطم » بين أفراد القبيلة أقوى من روابط الدم فى المجتمعات المتحضرة ، ولايجوز لأفراد القبيلة التابعين لطوطم واحد أن يتزاوجوا !! هذا وقد ادخل « فرويد » \_ كما سنرى \_ كلمة الطوطم فى علم النفس وارجم الى « النظمام الطوطمى » Totemism امتنماع الأقارب الأقسربين عن الاتصال الجنسى inoxst

## التابيو: Taboos

والمحرمات · · Taboos من ينزى عنها الدين أو العرف بشدة بالغة ، وتفيد معنين متضادين : القداسة والتحريم ( الحرمة ) وقد استخدمها « فرويد ، أيضا للمحرمات ، ولاسيما الاتصال الجنسى بالإقارب المقربين ( مثل اتصال الأبناء بوالدتهم ) · · كما سنرى أيضا · incest Taboos»

ان نظرية « اللبيدو » لابد وان تفسر كافة « الظواهر » في كل فرد وفي كل مجتمع سواء كان هذا المجتمع متحضرا أم بدائيا وان التسليم بهذه « الطاقة الجنسية » يتضمن أيضا التسليم بعقدة أوديب كظاهرة عامة في نظر التحليل لاتحددها حالة الأسرة والسلطة الأبوية وكل هذه العوامل التي تختلف وتتباين من مجتمع الى مجتمع آخر وتعمل على ايجاد المركبات والعقد وانها هي أيضا ظاهرة بيولوجية تعمل في كل فرد وتسود كل مجتمع ، ولقد خطا فرويد خطوات أخرى بعيدة فلم يقف عند حدود تفسير الأخلاق وظهور « الضمير » الأخلاقي عند الفرد عندما تتلاشي « العلاقة الأوديبية وتتحلل ويبدأ الإنا الأعلى Super-ego في الظهور حينما شرحنا ذلك بالتفصيل من قبل ولكنه اراد ان يفسر أصل الأخلاق وأصل العبادة وظهور المحرمات عند كافة المجتمعات على أساس تصوره لوجود الطاقة البيولوجية العامة •

وكان فرويد فى هذا التفسير سائرا تبعا لمنهجه فلم يتناقض أيضا مع تحليلاته السابقة فى التفسير الجنسى ، فاشتق من « عقدة أوديب » أصل العبادة والزواج من الخارج ، خارج نظام القبيلة الذى يسيطر على هذه المجتمعات •

وفى بحث طويل فى كتاب « الطوطم والتابو » وجد فرويد أن هناك علاقة وثيقة للغاية بين أصل الزواج من الخارج وعادة عبادة حيوان ( الطوطم ) ولقد قامت هنساك تفسسيرات شتى فيرى Maclenan أن الزواج من خارج القبيلة يرجع الى بقايا العادات القديمة التى تشير الى خطف أو اغتصاب المرأة وهناك تفسير آخر يرى ان الزواج من الخارج يفسر على أساس نظام المنع من الاتصال الجنسى بالمحرمات •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ان الخوف من « المحرمات » هو الذي أدى الى نظام الزواج من الحارج • وهنا يستفسر فرويه : ما هو الباعث الحقيقي لهذا الخوف ؟ رفض فروید آن یرد مصادر هذا « النفور الفطری » «aversion»من المحسارم ٠٠ ولكي يدلل و فرويسه » على حقيقســة هذل التفسيسير رجع الى « فريزر » وهو من كبار علماء الانثر برلوجي الذي تساءل بدوره أيضا : ـ « هل يوجه هنا قانون يحرم الفرد ـ أي فرد ـ في ان يضع يده داخل النار المستعلة أمامه !! ان الفرد يحفظ نفسه من النار ، غريزيا وخوفًا من الاحتراق لاخوفًا من العقاب القانوني وما تمنعه الطبيعة ذاتها ولاتقدم عليه من العبث على القانون ان يقدم على صياغة نظم تعمل على منعه وتحريمه في أي مجتمع ثم خطا فرويد نحو محاولات أخرى فقال: أن القردة العليا كانت تعيش في نظام القبيلة وكان الأب قويا عانيا يحتفظ تحت سيطرته بكل النساء ويقوم بطرد كل أولاده عندما يصلون الى مرحلة معينة من العمر خوفا من سطو هؤلاء الأولاد على نسائه ! ولكن الغموض في البحث عن العلاقة الوثيقة بين الزواج من الخارج وأصل الطوطية مازال يسيطر على الموقف ولايوجه الا التحليل النفسي الذي يكشف كل الجوانب الغامضة في هذا الأمر •

ان بعض الأطفال أثناء عملية التحليل وجد انهم يظهرون الخوف والرعب من الحيوان ولايستطيع الطفل ان يقترب من الحيوان أو حتى يلمسه وهذا الخوف الشــــديد (Phobia) يظهر في الأطفسال « العصابين » ، ولقد كان هذا الخوف المرضى من الحيوانات الذي يظهر في الأطفال عامة سائدا أثناء عملية التحليل النفسي ، ولكنه لم يلق أي عناية أو تفسير شامل قاطع لاصلة ومصدره عند الطفل بالرغم من انه يستحق عناية بالغة لكن هذا الخوف قد أصبح قريبا من عمليات التحليل النفسي وأصبح معروفا لدى أي محلل نفسي ان الخوف في أصله من الأب وانه قد حدث عملية « ابدال ، على الحيوان وقد أشار في ذلك الصدد الى المساهمة التي قدمها المحلل النفسي الشبهير · · • M-Wulf الذي أخذ على عاتقه علاج الأطفال العصابيين الذين تظهر فيهم هذه الحالات المرضية والذين لم تصل أعمارهم السابعة ويظهرون الخوف الشديد من الحيوان ( الكلب مثلا ) وقد سرد هذا المحلل حالة الطفل يعانى من هذه الظاهرة المرضية يبكي ويصيح قائسلا : عزيزي الكلب لاتلمسني فسوف أصير حسنا !! واستنتج المحلل النفسي تبعا لما يقوله الطفل في هذه اللحظات المليئة بالخوف والرعب ان الخوف هنا عملية « ابدال » ·

وأن تعبير « سوف الون حسنا في مصمونها سسوى عدا التعبير » : لن أقوم بعملية « الاسنمناء » الذاتي لأن الآب قد منعه مرارا من أن يمارس هذه العادة !! كما أن هناك حالة أخرى وضعت تحت تصرفي كما يقول «فرويد» حالة يرفض أن يذهب الى الطريق العام خوفا من «الحصان» الذي سوف يتعرض له ويقوم بعضه واستنتج ذلك : - « ان الخوف ماهو الا خوف من (\*) الآب !! ولكن ماهو الدافع الحقيقي لهذا الإبدال ؟! يقول فرويد : - ان الكراهية البارزة التي تظهر نتيجة لتنافس الابن ضد الأب لابد وان تأخذ موقفا ثنائيا ازاء هذا الأب لكن الطفل لابد وان يريح نفسه من ثنائية الموقف الوجدائي ، ازاء الأب فتراه يقوم بتحويل شعوره المليء بالقلق والعداء والكراهية على بديل ثم يضيف فرويد في العيوان ولكنه يقدره ويبدى اعجابا واهتماما بالفا به » ، وعلى ذلك فان الحيوان ولكنه يقدره ويبدى اعجابا واهتماما بالفا به » ، وعلى ذلك فان موقف الطفل ازاء الحيوان « ثنائي الوجدان » أيضا وانه يتقلب دائما موقف الطفل ازاء الحيوان « ثنائي الوجدان » أيضا وانه يتقلب دائما مين الخوف والاهتمام •

عاد فرويد بعد ذلك الى نظرية اتكينسون «Atknison» التى تقدمت وجدت مصدرا يؤيدها بواسطة « دارون » والتى تقول ان القبائل البدائية كانت تعيش فى جماعات صغيرة كان الأب قاسيا وغيورا الى حد بعيد وعلى ذلك فقد كان يحفظ كل النساء • تحت سيطرته وسطوته ويقوم بطرد الأولاد حينما يصلون الى مرحلة معينة من العمر !!

احتضن فرويد « عقد أوديب » أثناء هذا السرد وقال ان الأولاد المطرودين تجمعوا وكان السعور المسيطر عليهم أثناء تكتلهم هو الشعور المتناقض تجاه الأب « الثنائية » التي وجدت في « الأطفال العصابيين » ، لقد شعروا بالكراهية تجاه الأب القوى الذي حرمهم من الرغبة الجنسية تجاه الأم !! وبعد ان أشبعوا رغباتهم بقتله وازالته عن طريق ذبحه وضعوا بذلك حدا لنظام القطيع الأبوى ، ولكنههم بعد ذلك وثتيجة للتناقض الوجداني شعروا بالندم العميق فانكروا فعلهم واتخذوا من عبادة حيوان « الطوطم » بعد ذبحه بديلا عن الأب \*

لقد كانوا من قبل في حالة تجمع واتحاد حينما قرروا فيما بينهم ذبح الأب ثم التخلص منه ولكنهم بعد ذلك وجدوا انفسهم في حمالة

<sup>(</sup>大) د رماب ۽ \_ خوف مرشي \_ دوبيا \_

تنافس حول الموضوع الجنسى ، كل فرد منهم يريد ان يأخد دور الأب فى السيطرة !! ولكنهم خافوا ان يتلاشى تجمعهم فاسسوا نظام حق الأم الذى استمر فترات طويلة ثم تلاشى عن طريق سيطرة الأب بعد ذلك ٠

ان الطوطمية هى الأساس الأول لقيام العبادة اما شسعور الأبناء الزاء الآب فانه وجه بديلا مناسبا فى الحيوان « كما ان البديل عن الآب يمثل محاولة فى تخفيف الشعور بالندم ، وهو أيضا يمثل محاولة أخرى للتوفيق تجاه الأب ، وعلى ذلك فان أصلل الطوطمية ( هو محاولات للتخفيف من « الشعور » الملء بالندم ) !!

ذلك هو الأساس الذي يبنى عليه و فرويد ، أصل العبادة الدينية وواضح في هذا التفسير ان أصل نظام الطرطمية يرتبط عند فرويد بعقدة أوديب واعتبارها في منهجه ظاهرة عامة شاملة لايشتق منها الأخلاق والضمير في الفرد فقط ولكنها أيضا تفسر النظم الدينية وطرق العبادة في مختلف القبائل والمجتمعات ولم يقف فرويد عند هذا الحد بل خطا وتعقب آثار قتل الأب في مختلف الحفارات القديمة ثم خطأ خطوات أخرى وقال ان فكرة و الاله ، هي توسيع لفكرة الأب في نظام المسيحية ومادامت عقدة أوديب ظاهرة عامة كما يرى فرويد فانها لابد ان تطبق على الانسانية كلها في مراحل تاريخها السابق وذلك ما سوف قسرده في هذه الصفحات في مشكلة و موسئ والوحدانية ، « «Monotheism»

ان فرويد حينما يطبق منهجه نجده يتعسف بوضوح ويغفل كافة العوامل الأخرى الا العامل الجنسي أو الجوقف الأوديبين المذى يريد عن طريقه ان يفسر كل شيء وكل مظاهر الحياة النفسية والدينية والاجتماعية ولابد في هذا المجال ان نستعرض كتسابه المسمى باسسم : « موسى والوحدانية » لأن المشاكل التي سردها في هذا الكتاب ترتبط ارتباطا وثيقا بمنهجه في التحليل النفسي الذي يقيم على عقدة أوديب والطاقة الجنسية كما رأينا من قبل •

حاول فرويد هنا ان يعرف كيف وصل موسى، الى « الوحدانية » Monotheism فالتزم فى بداية الأمسر روح الموضوعية حينسا سرد الأدلة التاريخية « وحينما اراد أن يثبت أيضسا فى هذا الكتاب أن « موسى » مصرى الجنسية وانه ليس يهوديا كما هو شائع حيث الأدلة التى تدعم ذلك الرأى متوفرة للغاية ، وسنرى بعض هذه الأدلة فى

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered vers

طريقنا ٠ أما لماذا اراد فرويد ان يثبت ان موسى مصرى الجنسية فهو المرغبة في انه اذا ثبت ان موسى مصرى الجنسية فانه من الميسيور ان يثبت انه قام بنقسل دعوة « اخناتون » • Iknaton ووحدانيته الدينية الى قومه من اليهود ، تتبع فرويد من الناحية التاريخية أصل هذه الدعوى التي تقوم على الوحدانية وارتكز على أدلة تاريخية تذهب في ان مذا الملك وجه اضطهاده ليس فقط ضد « آمون » ، ولكن ضد الكهنة ورجال الدين عامة ، لقد ازال كل المعابد القائمة في أنحاء جمهوريته ، وأزال كل أسماء الالهة على جدران المعابد ، وقد ترك هذا رد فعل خطير في نفوس المعارضين من عامة الشمب ورجال الدين الذين وجدوا الراحة بعد موته فلقد كانت عبادة « آتون ، التي دعا اليها « اخناتون ، غير محببه للناس حتى بعد رحيله ، وبذلك تلاشت هذه العبادة وأصبحت ذكرى هذا الملك الذي دعا الى الوحدانية ممزوجة بالاشمئزاز والكراهية !! ان موسى لم ينقل فقط هذه الدعوة التي ترتكز على الوحدانية الدينية الى اليهود ، ولكنه نقل اليهم عادة أخسري شائعة هي عادة د الختان ، ٠ «Curcucision ودليل فرويد على أن هذه العيادة كانت موجودة ومنتشرة وشائعة عند المصريين القدماء وأن الأدلة التاريخية بل والأدلة المحسوسة تثبت ان عادة و الختان ، كانت تمارس دائما في مصر وان ذلك كله مثبت ومسجل حتى ذلك الوقت على جدران المعابد في المناطق الأثرية الى آخر هذه الأدلة التاريخية التي يعتمه عليها فرويد والتي يحاول عن طريقها أن يثبت أن موسى مصرى وقد عاصر دعوة اخساتون وكفاحة في سبيل التوحيد ، ومن ثم فانه نقل عادة هامة من عادات المصريين الشائمة الى اليهود ويكفى ان نقول أن أب التاريخ « هيرودت ٠٠ قال لنا: ـ أن هذه العادة هي من التقاليه الشائعة عند المصريين ولكن فرويد لم يقف كعادته بل اراد ان يطبق تفسيده الجنسى في التحليل النفسي على موسى وقومه ولكي نتتبع معا هذا التطبيق خطوة وراء خطوة نعود الى فرويد في كتابه السالف فهو يقول : ــ

« ان التجارب القديمة لابد وان تصبح بعيدة عن الذاكرة لأنهسا ترتبط بالنسسيان الطفل ، • • «infantile-Amnesia» وكل هذه التجارب في نظر فرويد هي تجارب جنسية خالصة تؤذى الطفل أو تؤذى خيه « اللبيدو النرجسي » ، وحينما تمر مرحلة الطفسولة تأتى مرحلة أخرى « تكمن » فيها رغبات الطفل الجنسية و « تهدأ » فلا يعد هناك تقدم جنسي حتى المراهقة ثم تسائل فرويد : ـ ما هي السمات العامة للأعراض

العصابية ؟ واجاب بان آبار الصدده «Trauma» تتمثل في وجهين :... وجه ايجابي « ووجه سلبي » ٠

ان الجانب السلبى فى الصدمة يعمل دائماً على احياء آثار الصدمة القديمة ويتذكر الحوادث والتجارب القديمه التى حدتت له وهذه المحاولات يمكن أن يقال عنها بلغة التحليل النفسى انها تثبيت على الصدمة أو اجبار التكرار » •

ومن ثم فان الرجــل الذي قضى طفولتــه مـم امـه وحدث له « التثبيت » فأنه يبحث عن امرأة كبيرة « تضفى » عليه الحنان والعطف ويصبح معتمدا عليها لكي تحفظه وتحميه ، أما الفتاة التي خدعت في مرحله معينه من المراحل الجنسية فأنها توجه طاقانها الجنسية فيما يعد نحو الهجوم والعدوان ضد الرجال ، وعلى ذلك نجد ان هذه « الأعراض » تقرينا من فهم مساكل « العصاب » في الافراد وهذا هو « الجاب السلبى في الصدمة ، أما الجانب الايجابي فهو يتمثل في أفراد لايخضعون لطالب الواقع الخارجي أو عالم الحقائق ، ثم خطا ، فرويد ، خطوات وعرض لنا حالة عصابية لطفل وضع تحت تصرفه في العلاج أثناء التحليل ، وهذا الطفل نشأ في طبقة « برجوازية » وقد اتيم له وهو مابين الثالثــة والرابعـة من العمر أن يشهاهد في حجرة نومه العمليـة الجنسية التي تنشأ بين الأب والأم وكان الطفل في بادى الأمر حينها يشاعه هذه العملية يظهر حساسية شديدة للأصوات التي تحدث أثناء الاتصال الجنسي ولايستطيع ان ينام مرة أخرى !! اما الاضطراب الذي يحدث له أثناء ذلك فهو مجرد توفيق ، فهو من ناحية يبدى مقاومة بالغة ضه رؤيته ، ومن ناحية أخرى يرغب في الاستيقاظ لكي يسمع الأصوات ويرى العملية الجنسية • !!

لقد و أثير ، الطفل مبكرا و للعدوان الرجولى ، عن طريق هذه التجربة وأصبح بعد ذلك يلعب في و قضيبه ، ويقترب من أمه واضعا نفسه محل الأب وكان هذا من الطبيعي ان تقوم الأم بمنعه من ان يلمس هذا القضيب ولكنه استمر فهددته الأم في النهاية في ان الأب سوف يقوم باخصائه !! وكان لهذا التهديد بالخصاء \_ Castration \_ ... وتعمل قوى في ايجاد الصدمة عند الطفل !! لذلك فانه نبذ النشاط الجنسي وتحملت صفاته تغيرات شتى وبدلا من ان يندمج مع الأب أصبح يخاف منه ويتخذ موقفا سلبيا ازاءه ويعمل جاهدا على عصايان أوامره

لكى يثيره الى الايذاء الجسمى وليس هذا فقط فانه يعد ذلك أصبح متعلقا بامه نتيجة للخوف الشديد من الخطأ الذى هدد به من قبل عن طريق الأب نم يمضى فرويد قائلا : \_ بان « فنرة كمون الدوافع الجنسية قد انفقت فى تحويل عقدة أوديب وعلى ذلك فان هذه الفترة لم تكن معرضه للاضطراب النفسى ، ولكن عندما ظهرت أعراض المراهقة على الطفل ظهرت معها أعراض « العصاب » وأعراض « العجز الجنسى » لقد فقد الطفل كل الحساسية تجاه « قضيبه » وأصبح يفزع من النساء عامة ، أما نشاطه الجنسى فقد أصبح موجها نحو الاستمناء الذاتي (\*)!!

أما علاقاته بالأب فقد كانت قائمة على شعور الكراهية والبغض وليس مذا فقط فقد امتدت هذه الكراهية الى أصدقائه والى العالم الخارجي وبجانب هذه الأعراض مرت سنين طويلة وعثر الشاب على زوجة له بعد موت أبيه وأصبح يتعامل معها وكأنه نسخة مماثلة من هذا الأب لأن الصورة صورة هذا الأب قد انطبعت فيه منذ المراحل الأولى من الطفولة !! •

اننا نستفسر هنا هاذا يريد ( فرويد ) حينها يعرض هذه الحالة و العصابية ، التى سردها بشىء من التفصيل وما صلتها بموسى والوحدانية ؟! ان فرويد يريد ان يطبق تقسيره بتعسف شديد ولذلك فهو يقول : أن الفترة التى « تكمن فيها الدوافع الجنسية ، و « الصدمة القديمة » ٠٠ كل هذا معروف فى مجال التحليل النفسى واننى الآن أدعو القارىء بأن يخطو معى خطوات طويلة لكى نفترض معا ان تاريخ النوع الانسانى مر بنفس الحوادث التى تمر على الفرد على حده !! وان البشرية جميعا مرت خلال صراع قائم على « العداء الجنسى » الذى تركي آثارا ولكنه توارى ونسى ، وبعد فترة كمن فيها هذا الصراع عاد الى الظهور من جديد يحمل ظاهرة مماثلة فى التركيب ونزعة بارزة للأعراض العصابية !! ذلك ما يقوله فرويد ثم يدهى بعد ذلك لكى يسرد تفسيراته السابقة فى نظام الطوطمية وأصال العبادة التى شرحناها من قبل ٠

واذا ما اراد فروید ان یطبق تفسیره فی د الطوطم والتابو ، على موسى فائه لابد وان یفترض ان موسى قد مات قتیلا وكان هذا في الحقیقة

<sup>(</sup>米) أى ممارسة ما يسمى : « بالعبادة السرية » • وجمى عملية تنفسن التهيج والاشباع الجنسي عن طريق تنبيه العضو التناسل باليد أو بأى وسيلة آلية •

عو افتراضه ، فهذا الافتراض أمر ضرورى لا يجاد صلة قوية بين الفعل الذى ارتكب وعفى عليه النسيان عندما قام الاولاد بنزع الأب وقتله ، وحين ظهور هذا الفعل مرة أخرى فى شكل العقيدة الوحدانية !! كما انه افتراض قوى فى ان الشعور الملىء بالندم الذى انبثق لقتل موسى قد أدى بالخلاص ووعد السيطرة على العالم وامتلاكه !! ومن هنا يبرز لنا أيضا ان فرويد يحاول جاهدا ان يوجد هذه الصلة حتى يصبح منهجه فى المنتحليل النفسى قابلا لأن يفسر كل الظواهر التى حدثت فى التاريخ سواء كانت هذه الظواهر قردية أم جماعية ، وقد وضح من هذا التحليل ان المنهج عند فرويد الذى يطبق الطاقة اللبيدية « وظاهرة أوديب » لا يطبق على الفرد فقط أو يشمل الظواهر القردية فحسب بل يشمل المجتمعات على الفرد فقط أو يشمل الظواهر الفردية فحسب بل يشمل المجتمعات أيضا ان يعمل على ايجاد صلة أخرى بين الطقوس (\*) القديسة داخل ألفائل البدائية وبين « طقوس المسيحية » فيقول :

● د ان الطقوس الجماعية التي تقام في الكنيسة حتى هذا العصر والتي نرى فيها المعتقد المسيحي يتحد رمزيا بجسه ودم « المخلص » تكرر في الحقيقة , وليمة الطوطم ، التي كانت شائعة بين القبائل البدائية ! وذلك هو الأساس الذي أقام عليه فرويد تفسيراته في نظام العبادة وأصلها من الناحية التاريخية ، وواضح في هذا التفسير أن كل محاولاته لما يحدث للفرد على حدم يحدث أيضا لسائر الجماعات ويحمل هذا دلالة على انه يفسر التصرفات والأحداث عن طريق منهجه لا عن طريق العوامل الخارجية التي تختلف باختلاف المجتمعات والنظم القائمة فيها فاللبيدو هو الأساس للتفسير وليست للعوامل الخارجية ولذلك فانه المصدر الوحيد عند فرويد الذي تستطيع أن ننسب اليه كافة المظاهر النفسية في أي فرد وفي أي مجتمع بغير ان تلجأ الى اختلاف العوامل التي تمر على الأفراد! ولكن نظام « الطوطم » والتابو عنه فرويه لايمكن ان يقوم على أساس ثابت متين ولايمكن ان يكون هو التفسير الوحيد لنظام العبادة داخل هذه المجتمعات وقد يسكون تفسير فرويد السابق في نشأة الأخلاق والضمير عنه الفرد بنمو العلاقة الأوديبية وتلاشيها له سند يدعمه ، ولكن هذا التفسير الذي يشمل المجتمعات

Psychoanalytical method and the doctrine of freud, pscho-Analysis and spiritual life, V. 2.

عامة عرضه للمناقشة التي زعزع كيانها ولقد تسائل « مالينوسكي » وهو من علماء الانتروبولوجي المعاصرين عدة أسئلة كل منها كفيل بأن يزعزع فكرة فرويد عن نظام الطوطم الذى أراد أن يحصو داخل المنهج فقال : ـ د لماذا طرد الأب أبنائه اذا كانوا من الناحية الطبيعية والغريزية لديهم الميل والنزعة لترك العائلة عندما شعروا بانهم ليسوا في حاجة الى الحماية الأبوية ١٤ وكيف ينقصهم النساء والجماعات الأخرى القريبة منهم مليئة بالجنس الآخر من المراهقات ؟! في هذه الحالة لايكرهون الأب أو يرغبون في ذبحه والتخلص منه بل انهم يصبحون في حالة سعادة وحرية وليست لديهم رغبة في العودة الى النظام القطيع الأبوى !! كل هذه كفيلة بان تزعزع فكرته الأسئلة التي وجهها •• Malinowski وتفسيراته في نظام الطوطمية حتى لو كان هناك رأى ثابت في ان الشعور المليء بالندم كان نتيجة لقتل الأب وان نظام العبادة يفسر هذا الحادث، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نرى ان نظرية فرويد تبقى بعد ذلك عرضة للهجوم ، فبينما نظريته السيكلوجية غير مقبولة لأنها قائمة على وحود النفس الجماعية نجه انها حينما تعتمه على الأبحاث البيولوجية تصبح أيضًا غير مقبولة لأنها تقوم على « وراثة الصفات المكتسبة ، وهذا المبدأ مرفوض من أساسه من علماء البيولوجيا ، وبالرغم من الجهود التي قامت لاثباته الا انها لم تستطيع ان تساند هذا الرأى ، واننا حينما نبحث عن أدلة (١) علمية فاننا نجد ان هذا المبدأ مجرد نظرية وليس له أي أساس ثابت ، ان البيولوجين قد دحضوا هذا الرأى ومنهم (١) Guenot « والكسيس كارل ، العسالم البيسولوجي الشهير في كتابه Man the» «unknown فهو يقول ان الصفات التي تكتسب بواسطة الغرد أثناء حياته لايمكن أن تنتقل ألى ذريته •

وعلى أية حال فان المادة التى تحميل الصيفات الوراثيية • Germ plasm ليست أيضيا ثابتية لأنها ممكن أن تتغير تحت تأثير الوسط العضوى أو تتحول بواسطة المرض • السم • الطعام أو تحت افرازات الفدد العماء (\*) في الجسم •

ذلك هو جانب من الهجوم الموجه الى نظام الطوطم ، أما اذا عدنا الى منهج فرويد فى التحليل النفسى وتطبيقه على موسى فاننا فى بداية المشكلة كان فرويد ملتزما روح الموضوعية التاريخية والأدلة التي تعتبر

Man the unknown, Karel Alexases 1960 Belican Books. (\*)

مقبولة الى حد يعيد ولكنه لم ينرك الأمر يسير في طريق الموضوعية بدرن ادحال منهج التحليل النفسي فخطا خطوات لكي يستطيع هذا المنهج ان يكون المصدر الاساسي الذي يحتوى كل ظواهر الحياة في الفن والاحلاف والدين واستقرار النظم الاجتماعية • ولنا ان نسأل في هذا الصدد ان افتراض قتل موسى قد يكون أمرا محتملا ولكن افتراض القتل لايمكن ان يفسر على أساس جنسى على الاطلاق فالأولاد في القبائل البدائيسة الفديمة كما سرد فرويد قد قتلوا الأب نتيجة لعقدة أوديب والموقف الثنائي ازاء الأب ثم التخلص منه عندما شعروا بالتنافس الشديد بعد طردهم خارج القبيلة !! فهل قتل موسى عن طريق قومه يفسر على أساس ظاهرة أوديب أو على أساس الموقف الأوديبي ؟! هل كان موسى قبل قتله يقوم باغتصاب نساؤهم ويطردهم الى الخارج ؟! هذه الأسئلة لم يحاول فرويد أن يرد عليها أو حتى يضعها أثناء تطبيق منهجه بل أغفلها حتى يستطيع التحليل النفسى ان يفسر الظواهر الجماعية وان « يحتوى » كل شيء ولكننا رغم هذا النقد الموجه الى منهج التحليل في مشكلة موسى والطوطم فاننا سوف نجد تفسيرات قدمها فرويد لايمكن ان تزعزع فلقد قال فرويد من قبل أن فكرة الآله هي توسيع لفكرة الأب وهذا تفسير صحيح ، فالطفل بعد أن تتلاشى المرحلة الاوديبية كما قلنا من قبل « يتقمص » أبيه ويندمج معه وليس هذا فقط فان الطفل يشعر نتيجة لمواقف العجز الطبيعية التي يتعرض لها .. ان الأب هو الشخص القادر على كل شيء وانه القوة الخارقة في نظره ولكن حينما تتلاشي هذه المرحلة وينمو الطفل القادر فان هذه الطاقة أو هذه القدرة التي د أسقطت ، على « الأب » لابد لها أن تزول وتتلاشى ويبدأ الطفل في مرحلة أخرى يسقط مطالبه على قوة أخرى أضخم وأعظم من الأب ، ولقد تتبع العالم النفسي و كارل فلوجل ، وهو من المتعصبين لنظرية التحليل النفسي مراحل اسقاط الانا الأعلى في الفرد فقال : \_ د ان القائد أو رئيس الدولة مو الصورة الأرضية المناسبة التي يسقط عليها الغرد « الأنا الأعلى » ، ولكن بجانب هذا لابد وان نكرر مواقف الخيبة والفشال حينما نعلم حدود مؤلاء الأشخاص وحقيقتهم التي ظهرت لنا ، وبذلك فأن الملجأ الأخير لنا هو استقاط و الأنسا الأعلى ، Super Ego على الآله !! انتسا في هذا الاتجاه أو في هذا الاسقاط نجد الراحة والأمان والاستقرار •

ان طريق الاله غامض ومبهم ولكن وجوده ومظاهره لا يظهران لنا الله بطريق غير مباشر وهو ليس خاضعا لهؤلاء الناقصين من البشر الذين

راهم دائما لأن الآله هو الصورة الوحيدة المناسبة التي يسقط عليها الأنا الاعلى ، وفي هذه العلاقة نرى ان الرجل المتدين يجد الراحة والأمان من عبء « الاحجاه الدائي » الملقى على عائمه ومن الصراع الخلقى الذي ينتابه ومن نم نجد أن الصورة الاولى للأب والعلافة العائمة بين الاب والابن في المراحل الأولى وتقبص الطفل لشخصية الأب هي الاسلس الاولى لمرحلة الاحساس(\*) الديني عند هذا الطفل •

ان الآب حينما يتمثل للطفل وكانه « اله ، فليس هذا غريبا أو شاذا لأن عالمه المحدود الذي يعيش فيه وعدرات تفديره التي لاتبجاوز حدودا بعيدة متراميه لاتستطيع ان تتصور كائنا في الوجود أقوى وأعظم من هذا الأب ولكن الواقع الذي يخرج اليه الطعل بعد انتهاء هذه المرحلة هذا الواقع الذي يبدو في الحقيقة اقوى وأضخم من سلطة الأب وقدرته نم نكرار مواقف الاحباط بعد أن علمنا حدودهم وصعابهم ، ذل هذه العوامل تساهم بدورها في ان يتحول « الاسقاط ، على كائن أقوى وأعظم ويكون هو الاسقاط الأخير لنا ففيه الراحة والعزاء وانتهاء الصراع والألم. أما ثنائية الموقف الوجدائي فليس ضروريا كما فسرها فرويد ان تكون نتمجة للتنافس القائم بن الأب والابن تبعا للعلاقة الاوديبية ، ان قسوة الأب أحيانا وفي أغلب الحالات تبرز هذه الثنائية اعجاب وجب للأب من ناحية فهو الكاثن القوى أمامه وعداء من ناحية أخرى لأنه يقسو عليه وهذه الننائية تجاه الآب في المراحل الأولى من اليسير علينا أن تجدها في الأديان فخطوات التطور الديني قد أظهرت الهين منال · « أهريمان » وزوتوزتريون Zotosastroin كما ان هذه « الثنائية، Ahriman بارزة في نظام المسيحية والاسلام « الاله والشيطان » ولكننا صوب المستوى البدائي نجد أن الرجل ينظر إلى « الآله » نظرتين فهو يمشل العقاب والأذى معا كما يمثل الرعاية والحماية بالرغم من ان عنصر الأذى هو الغالب في صفة « الأله » •

ان الاسقاط (\*) هنا وفي كلتا الحالتين أمر حتمى لأنه نتيجة العجز الطبيعي الذي يتعرض له الطفل في بادىء الأمر ويتعرض له الشاب في المراحل الأخرى وليس غريبا بعد ذلك ان يكون الأب هو الشكل الأول للاله وان نوع هذه العلاقة هي التي تضع الأساس الأول للاحساس الديني عند الطفل وهذا التفسير في ايجاد صلة وثيقة بين الماضي والحاضر وأثر

Man Morals and Society. Projectino of the super Ego. (\*\*)

عدًا الماضى على مراحــل التكوين النفسى وتشــاة السلوك الاجتماعى عنه الفرد ·

ولعد فلنا مي البداية عن المراحل الأولى وأنرها أن الطفل في رأى فرويد يحبس « برازه » لأنه يحس بلذة جنسيه بجانب الالم وقد فسر « مرويد » في بداية الأمر الظاهرة الماسوشية على أســاس هذه المرحلة الطفلية لكن « فلوجل »المتعصب لم يقف عند منهج فرويد وتفسيراته بل خطا ليفسر تفسيرات أخرى تقرر ان كل المواقف الاجتماعية والسياسية التي يلتزمها الفرد في المواقف الأخرى من حياته سواء كانت مواقف ازاء الأسرة أو المجتمع عامة أو المواقف الأخرى ازاء الدولة والملكية والنظام الطبقى السائد ونوع الحكم هي نتيجة للمراحل الأولى أثناء الطفولة وعلى الآخص المرحلة « الفمية » ويبدأ فلوجل قائل : « أن الطفل في أثناء المرحلة « الفمية ، يصبح خائفا من الجوع وقد أظهر بعض المحللين المستغلين بالعلاج النفسى أن هذه التجربة القديمة « للمرحلة الفمية ، لها أثر فعال على الحياة الاقتصادية للفرد في المراحل الأخرى من العمر فالخوف أثناء « الرحلة الشرجية » يجعلنا نرى ان البراز الذي يقوم الطفل بحجزه في المرحلة الأولى يرمز الى النقود ومعنى هذا أيضا ان الطف لحينما يقوم بحبس (\*) ( برازه ) في هذه المرحلة فان هذا يؤثر عليه وعلى صفاته الاجتماعية في المراحل الأخرى فنجده يحبس هذا المال الذي يوجد لديه ، ويؤيد تبعا لذلك وجود الملكية الفردية!! ثم يتابع فلوجل ، تفسيره قائلا :-بأن هناك خوف في « المرحلة التناسلية » متصل « بعقدة الخصاء » كما ان فقد المال من الممكن أن يرمز له أيضا بالخوف من « البتر ، للعضــو التناسلي • أو تلاشى القدرة الجنسية !! أما موقف الفرد ازاء الطبقات الاجتماعية فهو أيضا يفسر على أساس المراحل الأولى وفي ذلك الصدد يقول فلوجل : « ان الطبقــة العليا الموجودة في المجتمع أي ٠٠ الطبقــة الارستقراطية و تؤدى دور السلطة الأبوية أو اسقاط الانا الأعلى فالذين يقفون « الموقف اليميني » يرون أن الطبقة للعليا يجب أن تمجه وتطاع لأنها الطبقة الحاكمة بينما الذين يقفون موقفا يساريا برون أن هذه الطبقة قوة مسيطرة ظالمة وانهما يجب ان تزول وتنتهى الطبقات الاجتماعيمة الموحودة داخل المجتمع !!

● ان وجود الطبقة العليا التي تبعث على التقدير والاعجاب تتجه في

Man morals and society, projection of the super Ego. (大)

الحقيقة الى اسباع « الأنا الاعلى » للفرد اليمينى ، بينما الشخص اليسارى الذى يؤمن بالصراع الطبقى نجد أن موقفه هدا يمانل نماما موقف الأولاد المتمردين الذين تخلصوا من سطرة الأب بذيحه وتلاست بذلك سيطرنه وسطرته وسلطته !!

ال « المرحلة الاستية » تبعا لذلك لها أثر فعال عند « فرويد » فهي نفسر الظواهر الماسوسيه أما عند « كارل فلوجل » فهي نفسر موقفه الاجتماعي اذاء حياته الاقتصادية ، ولكننا لو نظرنا الى هذه ، المرحلة الاستية ، التي فسرها فرويه على انها ه مرحلة جنسية ، وخطونا نحو تفسير آخر ازاء الطفل عندما يحبس ( برازه ) عندما نقول انه يلجأ الى هذا العمل الساد لأنه لا يشعر بلذة جنسية بل يفعل ذلك لأنه يتحدي أوامر والديه ويعصاهم فهل عند التحليل النفسى دلائل علمية ثابتة تثبت التفسير الأول وتنفى التفسير التاني !! ان كلا التفسيرين أمر مقبول لكن الوقوف وقوف فرويه وأنصاره المتعصبين على التفسير للأول لا يعتبر في الواقع سوى مغالطة وتعسف وايمان عقائدي اعمى يسير فيه التحليل لكى تنسب كل المواقف الاجتماعية والسياسية الى مصدر جنسي وهو التفسير القاصر الذي لا يتخطى المراحل الأولى وآثارها ويعتبرها مرحلة « لاتنضب ، مهما تقدم العمر وتعرض الغرد لكافة التغيرات البيئية في المراحل الأخرى ٠٠ ثم لنا ان نتساءل ماهو الغرض الأساسي من كل هذه التفسيرات وما أهدافها ونتائجها ٠ ماذا يريد فرويد من بعض هذه التفسيرات وما هي نظريته الى الحياة ؟ هل الفرد قابل للتطور ؟ هل التحليل النفسى عقيدة أم منهج قائم على التجريب ؟ ان كل هذه الأسئلة في الحقيقة في حاجة الى كتاب كبير ولكننا نجيب على قدر المستطاع ٠

ان فرويد مؤسس مذهب نفسى ، أثار ضجة كبرى فى عالمنا المعاصر وهو كصاحب كل مذهب يخرج بجديد علينا يريد ان يفسر كل طواهر الحياة فى أى مجتمع فى أى عصر من العصور على آساس نظريته وكان ذلك هو ما سر عليه فى البداية والنهاية فهو حينما صادفته « أعراضا عصابية » أو حالات مرضية شاذة لا تفسر الا على أساس اضطراب جنسى حدث للطفل أثناء المراحل الأولى فى بيئته أو أسرته لم يتوقف عنه هذا الحد من التفسير بل خطا خطوات أخرى لكى يعمم التفسير الجنسى على كافة مظاهر السلوك المنحرف بغير التفات الى اختلاف البيئات والمجتمعات والاختلاف التركيبي للافراد أنفسهم ، وسار أيضا خطوات أخرى عندما أراد ان يوسع من نظريته وان يجعلها تشمل كافة الحوادث التاريخية والاجتماعية

كما رأينا في موسى والوحدانية ، اما الاستفسار الآخر بأن التحليل هل هو منهج بجريبي أم عقيدة راسخه لا فاننا نفول ان التحليل بدأ في أول الامر وليد التجربة والعلاج والتشخيص المحدد الذي يفحص الظاهرة مع تحليل موضوعي لظروف البيئة التي يعيش بداخلها الفرد ، وعن طريق التفاعل المستمر بين الفرد ونوعية هذه البيئة بمن فيها من أم وأب وأخوة نستطيع ان نحدد سلوك الفرد وان نتنبا أيضا بمظاهر سلوكية أخرى في المستقبل نتيجة للصلة الوثيقة التي لابد وان تتفق عليها كافة المذاهب النفسية بين الأنماط السلوكية ونوع البيئة ، فاذا ما تغيرت البيئة تغير السلوك ليس فقط في الانسان ولكن أيضا في الأشكال العليا من الحيوان وذلك ليس فقط في الانسان ولكن أيضا في الأشكال العليا من الحيوان وذلك وكان ذلك هو ما التزمة فرويد في البداية ولكنة لم يقف عند هذا الحد وكان ذلك هو ما التزمة فرويد في البداية ولكنة لم يقف عند هذا الحد بيئية أخرى تعمل على ابراز ظواهر جنسية شاذة تؤدى الى انحراف الفرد وشذوذه ولذلك فانة تخطى « حدود التجريب » وأصبحت هناك عقيدة وشدة وفذه ولذلك فانة تخطى « حدود التجريب » وأصبحت هناك عقيدة

أما السؤال الآخر الذى نسأله فهو لماذا وقبف فرويد عند المراحل الأولى وقال انها مرحلة لايمكن ان تنضب لماذا يفسر الماضى كل ظواهر الحياة وسمأت الفرد وتصرفاته هل هذا نوع من التشاؤم الفلسفى ؟ هل محتوم على الفرد الذى عاش فى بيئة واستجاب لمؤثرات خارجية معينة أثناء السنوات الأولى ألا يتغير على الاطلاق مهما كانت العوامل الأخسرى التى تؤدى الى تغيير الفرد مرة أخرى واعادة تكوينه •

عقيمة استحالت عند أنصاره وأتباعه الى عقيدة دينية يؤمنون بها ولكنها في الواقع لاتجه أي سند من التجريب والاثبات لكثير من تفسير الظواهر

المرضية والانحرافات الجنسية •

ان الجميع يتفقون مع نهج التحليل النفسى في ان الراحل الأولى لها أثر قوى في تكوين السلوك الفسردى ويرجع ذلك ان الطفل وهو صغير يستجيب بسرعة وبشدة للمؤثرات التي يقابلها وان الأفراد في الأسرة مم الذين يكونون الأساس لنوع العلاقات التي سوف يبدأها الفرد مع الآخرين وفي مراحل متقدمة من العمر ، قالطفل مثيلا حينما يعود على تصرفات معينة وسمات يتشربها سريعا من البيئة فان هذه السسمات لابد وان يقابل بها الآخرين ، فاذا ما تعارضت هذه السمات مع البيئة الخارجية بمعناها الواسع فليس سريعا أو في لحظات أو آيام ان يعدل الطفل من هذه التصرفات ويطوعها طبقا لل يتواضع عليه المختمع ، بل انه يبقى آياما هذه التصرفات ويطوعها طبقا لل يتواضع عليه المختمع ، بل انه يبقى آياما

يعانى فيها الصراع والألم والضيق حتى يغير من هذه التصرفات الأولية التى امتصها من البيئة ، لكن « التثبيت » هو منهج فرويد وقد رأينا فى الفصل الأول ان الفرق بينه وبين « كارن هورنى » صاحبة الاتجاه الجديد فى التحليل النفسى قائم على اغفال العوامل الخارجية ـ اجتماعية كانت أم اقتصادية ـ اغفالا تاما وقد قدمنا فى ذلك الصدد تحليلات موجزة لظواهر مرضية فسرها فرويد على أساس اللبيدو وما يطرأ عليه من المراحل الأولى من العمر وفسرتها « ك هورنى » بانها نتيجة للعوامل الخارجية التى تطرأ على الفرد فى المراحل الأخرى .

ولكنها لاتنبت عليه أو تجعله الأساس الكلى للتفسير ، كما أن المشكلة ولكنها لاتنبت عليه أو تجعله الأساس الكلى للتفسير ، كما أن المشكلة للحقيقة هنا في هذا المجال تكمن في استفسار هام خطير وهو : همل نستطيع أن تحدد التحديد الكمى » لأنسر كل من المرحلتين فتقول مثلا : بأن نسبة تأثير المراحل الأخرى اقوى أبرا من نسبة تأثير المراحل الأولى ، لم نصل بعد إلى هذا التحديد ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لايمكن أن نقف لكى نقول أن هذا التصرف الشاذ مصدره الماضى والعوامل التي وجدت بداخله وليس المحاضر بما يحتوى من علاقات متشابكة معقدة، وأنه ليبدو لنا من النظرة الأولى أن « المطرق التكنيكية » لا يمكنها أن تقوس بفهم أشياء ليس لها بعد أو وزن ، ان هذه المرق غير قادرة بأن تقيس الكبرياء ، الكراهية ، الحب ، وحي الشعراء الجمال أو أحلام العلماء ولكنها تسجل المظاهر الفسيولوجية والنتائج المادية لهذه المظاهر النفسية (\*) ،

بقى استفسار هل الفرد قابل للعلاج والتغيير المستمر أو بمعنى آخر هل العدوان ظاهرة محتومة فى الفرد ؟ ان و فرويد حينما يجيب على هذا السؤال لايتناقض أيضا فى تحليلاته السابقة فقد رد العدوان فى بداية الأمر الى نظرية اللبيدو ولكنه حينما أخذ بالمنهج الثنائي القائم على التناقض الواضح بين غرائز الموت وغرائز الحياة رد العدوان الى هذا المنهج وفى كتسابه و المدنية ومتاعبها ، ناقش و فرويد ، ظاهرة العدوان فى الفرد فقال : ان الماركسيين يعتقدون أن العدوان نتيجة الملكية الفردية وقال اننى لن أناقش ما اذا كان هذا الالغاء لوجود هذه الملكية يترتب عليه نتائج ايجابية للمجتمع وتغيير فى صغات المفرد أم لا ؟!

 <sup>(★)</sup> Man the unknown. The science of man. A. Karllei.
 (★★) Civilization and its dicontents. Freud S.

قائم من الناحية النفسية على وهم فى أن دغريزة العدوان والتحطيم هى نتاج الواقع للادى والملكية الفردية للله وجدت هذه الغريزة سائدة ومسيطرة فى العصور البدائية الاولى حينما كانت الملكية الفردية طفيفة الى حد بعيد!!

ولكن فرويد لم يقف عند هذا الدفاع أو بمعنى آخر لم يقدم دلائل كافية لدراسة تفصيلية لحياة هذه المجتمعات من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية بل انه تخطى هذه الدلائل حتى يصل الى تفسيره المتعسف ويقول: ـ « اننى خطوت خطوات أخسرى حينما قلت « بغريزة الموت » عام ١٩٢٠ وحينما اكتشفت « اجبار التكرار » وخاصية الحفظ لحياة الغرائز وعلى أساس التفكير الذي يهتم بأصل الحياة والتوازي البيولوجي وصلت الى المتقرير في انه بجانب الغريزة التي تحفظ المادة العضوية الحية وتحفظها في وحدة توجد « غريزة أخرى مناقضة لها تعمل على تقتيت هذه الوحدة الحية وتستعيد بدورها الحالة اللاعضوية •

وبذلك نقول: — ان غريزة الموت د مشل غريزة الحياة فلا تفسر ظاهرة الحياة الا من خلال تشابك الاثنين مع بعضهما وتأثير كل غريزة على الأخرى ، انه ليس من اليسبير ان تتأكد من عمل د غريزة الموت ، أما مظاهر غريزة الحياة ، فهى بارزة ، وواضحة ولكن غريزة الموت تعمل في صمحت وهدوء داخل العضو الحى لتحطيمه ، ولكننا لانستطيع ان نقوم باثبات ذلك كما ان الفكرة التي تقول بأن جزءا من الغريزة يتجه للى الخارج ويظهر في شكل عدواني وتحطيمي قد جرت خطواته واسعة لأن غريزة الموت ذاتها قد قمعت في خدمة غريزة الحياة ، وبذلك فأن الانسان يدمر شيئا حيا أو غير حي بدلا من أن يتجه الى تدمير ذاته !! ومن هذا المثل تستطيع ان نخمن في ان كلا النوعين المختلفين من الغرائز الحياة ضد تستطيع ان نخمن في ان كلا النوعين المختلفين من الغرائز الحياة ضد الموت من النادر أن يظهرا في حالة انفصيال بل يندمج كل منهما مع المؤت من النادر أن يظهرا في حالة انفصيال بل يندمج كل منهما مع منذ أن وضح لنا أنها عنصر غريزي جنسي فأنها تمثل في الحقيقة دافعا قويا لغريزة الهدم مع ( دافع الحب ) •

وأن السادية حينما تحيط بالهدف ( الشسبقى ) وتشسبع الدافع المجنسى تماما فائنا نلاحظ طبيعتها وصلتها للفاية ( بغريزة الحياة ) ولكن « السادية » حينما تظهر نفسها بدون ( موضوع جنسى ) حتى فى المجنون الأعمى للتحطيم فائنا لانستطيع أن نغفل الحقيقة فى أن اللذة فى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

تلك الحسالة مصحوبة بالاشباع النرجسى الذى يعود الى اشسباع « الأنسا » فى حالة الرغبات القديمة المطلقة ا: من هذا التفسير يبدر ان العدوان ظاهرة أصيلة تكمن فى الفرد لأن ( فرويه ) لا يعتبر دور العوامل الخارجية السيئة على الاطلاق فى اظهار العدوان أو زيادة حدته أو تخفيفه، ولكنها ظاهرة فطرية كما قلنا من قبل تعمل داخل المعضو الحى دائما لاعتناقه » غريزة الموت !! ان الحياة اذا مهددة اما بتحطيم ذاتها أو بتحطيم الآخرين وهذا التهديد أمر حتمى ولا خالص منه فى نظر التحليل المنفسى !!

ان غريزة الموت في الحقيقة حينما ظهرت في منهج فرويد - بعد سنوات طويلة - قد أضافت الى نظريته تعديلات ونتائج مشل تغيير نظريته في العدوان والظاهرة العصابية في سائر المرضى الذين يعاملون أنفسهم بقسوة وعنف ، ولكن هذه ( الثنائية ) وان كانت تضيف الى منهج فرويد تفسيرات أخرى جديدة الا اننا نرى انه قبيل الوصول اليها واعتناقها كان من الواضح ان نرى في منهجه العوامل التي تدل على ان ( فرويد ) لايرى التطور والتعديل في صيفات الفرد بعد ان تنتهى المراحل الأولى وان هذه المراحل تظل دائما هي المصدر الخصب الأصيل لتفسير كافة المظاهر النفسية ، وان الحتمية وأوديب وغريزة الموت كلها عوامل موجودة لانستطيع الخلاص منها وان الحياة بما تحتوى من تغيير مستمر متصل لايمكن ان تغير من هذه العوامل الفطرية في الانسسان ٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

😁 من أبرز « الفرويديين الجدد » والمعاصرين :

🖜 « ایرك فروم » ( ۱۹۰۰ ــ ۱۹۸۰ )

• هاری ستاك سليفان •

• کارن « هارنی » ( ۱۸۸۰ ــ ۱۹۰۲) •

. 🕳 ألفرد ادلر •

خلال هذه السنوات الأخيرة تقدمت الدراسات النفسية في تعليل « الظواهر » وأصبحت هناك نظرات متكاملة للنظر فيما يطرأ على الفرد من تغيرات نفسية وجسمية معا ، ولقد برز هذا التقدم الملموس عندما توصل الباحثون في هذا المجال الى أن هناك علاقة وثيقة للغساية بين « النفس والجسم » وأثر العمليات النفسية على الكائن العضوى ، فلقه كانت د الظاهرة العضوية ، تعالج وتشخص وهي د منفصلة ، تمام الانفصال عن الواقع المادي وما يتخلله من علاقات متشابكة لها من الأثر النفسي الحاسم على وظائف الجسم وما تصاب به من اضطرابات ، ولقه فتم هذا الكشف آفاقا جديدة في فرع خطير من فروع السيكولوجيا العلمية الذي يعول على كثير مما يذهب اليه من تفسيرات وتعليلات للأمراض د النفسية الجسيعة » « Psycho-somatic » التي انتشرت داخل المجتمع المعاصر ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى أصبح هذا الفرع الجديد لا يخضع للتفسيرات الجنسية التي آمن بها مفرويده داخل نطاق نظرية التحليل النفسى ، وهذه الأمراض «النفسية الجسمية» « ظاهرة » انتشرت انتشارا واضحا في هذا العصر الصناعي ، واذا أردنا أن نحدد المعالم الرئيسية لخصائص هذا المجتمع في عرض موجز وسريع نجد أن المجتمع الصناعي في اطاره الرأسمالي هو مجتمع قائم على مراحل التنافس ثم د الاحتكار » وقد يكون لهذا التنافس جوانب اقتصادية من التنافس دلالات « سيكولوجية ، فعالة لا سبيل الى انكارها على شخصية الانسان ففي داخل هذا المجتمع الصناعي المعقد لا نجه سوى صور القلق والحقد والصراع بين الأفراد المتنافسين • أما اذا نظرنا الى الأفراد العاديين والعاملين في هذ المجتمع فاننا نجد التقدم التكنولوجي في ذلك العصر قد توصل بدوره أيضا الى صنع « آلات » ضخمة \* هائلة حلت محل الكنير من العمال ، ومن نم أصبحت البطالة « ظاهرة » مألوفة داخل هذه المجتمعات الرأسمالية الكبرى ·

ولقد أدى الترصيل الى استخدام هذه الآلة الضخمة الى أثر نفسى حاسم أشعر للعامل بضآلته وضياعه رغم انتمائه الى نقابة أو فئة أو جماعة تؤمنه على مستقبل أسرته وتدافع عن حقوقه فى حالة البطالة ، ولقد استطاع أحد المشتغلين بهذا الفرع أن يحدد معالم هذا « المجتمع المريض » على حسد تعبيره «Sick society» وفى ذلك الصسدد يقول هاليسداى «Haliday» ان هذا المجتمع المريض (\*) تنتشر فيه هذه الأعراض التالية :

### في المجال الاقتصادي والصناعي تحدث هذه الحالات:

- زيادة معدل الاضراب
  - البطالة
- زيادة معدل الأمراض
- هبوط الانتاج لكل عامل

# في الجال الثقافي أو الحضاري تحدث هذه « الظواهر » :

- انتشار المقامرة وادمان الخمور للهروب من الذات .
  - اضمحلال الثقة الدينية

## في المجال السياسي تحدث هذه « الظواهر » :

- ➡ حرب وصراع الطبقات واحياء التعصب القومى
  - هجرة الجماعات بصورة واضحة ٠
  - 🚳 ظهور الزعامة والقيادة للتدمير والبناء •

وقبيل ان نخوض في التفصيلات اللازمة لتفسير ما يذهب اليه « هاليداى » نعود الى مناقشة الأمراض « النفسية الجسمية » ، واذ أردنا

<sup>(</sup>大) راجع في هذا الصدد كتاب رأسمالية القرن العشرين « دى فارجا » الطبعة الانجليزية (١٩٦٥) موسكو ٠

تبعا لذلك أن تعرف المصادر الحقيقية لهذه الأمراض فعلينا في هـــذا المجال أن نتحدث قليلا عن « فسيولوجيا » وتشريح الجهــاز العصبي المركزي ثم الجهاز السمبتاوي ، فالجهاز العصبي المركزي يحتوى بدوره على « المنح » والحبل الشوكي وبالإضافة الى هذا الجهاز يوجد الجهـاز السمبتاوي وهو موضوع البحث ، فهذا الجهاز العصبي السمبتاوي(\*) هو الذي يقوم بامداد الأعضاء الداخلية ، أما مركز القيادة لهذا الجهاز فهو يستقر في المنح وهو يقوم أيضا بامداد المعدة ، والغرائز والقلب والأوعية الدموية والغدد الصماء Endocrine glands حيث أهميتهـا البالغة لأنها تحتوى على الأساس « الفسيولوجي للعواطف » ، وجدير في هذا المجال أن نتابع «فرانز الكسندر» ، فهو ضمن الاعلام المستغلين بالفروع « النفسية الجسمية » يشير « الكسندر » :

● ان حياة الكائن العضوى الحى يمكن أن نشبهها تماما بحياة أمة من الأمم فالأمة تجابه حالة الحرب ثم تعيش بعد ذلك فى حالة سلام ، ففى حالة الحرب تعلن حالة الطوارى، وتقوم كافة المؤسسات بانتاج سلع الحرب ، أما فى حالة السلام فانها لا تنتج سوى سلع الترف وهذه الحالة تماثل تماما حالة الكائن العضوى فالجهاز « العصبى المستقل » ينقسم الى المجموعة « السمبتاوية » و « الباراسمبتاوية » حيث نجد أن الجانب « السمبتاوى » فى الجهاز العصبى المستقل هو الذى يعد الكائن الحى لحالات الطوارى، واستقبالها ، أو فى « تعبير بيولوجى » واضع هو الذى يعده للحرب أو الهروب فعندما « تنبه » الأعصاب « السمبتاوية » تحدث بعض التغيرات الجسمية مثل :

- دقات القلب السريعة
- توقف النشاط المعدى •

 <sup>(★)</sup> راجع الاضافات في آخر الكتاب .

<sup>(</sup>١) في هذا الباب سوف ثرى آثار افرازات الغدد على سلوك الفرد ٠

ومن ناحية أخرى نجد أنه عندما يكون « الكائن العضوى » فى حالة استقرار عقب غذله دسم أو اتصال جنسى أو نوم هادى، ـ تحدث التغيرات المخالفة أو المعاكسة نتيجة للمنبة « البارسمبتاوى » •

وبعض هذه التغيرات هي :

- \_ القلب يدق ببطء ٠
- تبدأ المعدة في هضم مادة الطعام ٠
- ـ يصبح الجلد متوردا ( أي في لون الورد ) •

وجدير بالذكر أن « الجهاز العصبى (\*) المستقبل » ينظم جميع وظائف الجسم الداخلية التى تتلقى تنشيطا من قسمه « السمبتاوى » و « الباراسمبتاوى » ، وان اختلاف هذا التأتير عن الآخر ليس متنافرا بانبزال أو انقطاع بل يتناسق ويتعادل بحيث يصبح الاثنان منظومة واحدة •

'n

وبذلك نجد أن النشاط و السمبتاوى ، في الحقيقة هو عملية أبض بنائي، تحول هدمى ، بينما النشاط و الباراسمبتاوى ، هو عملية أبض بنائي، وهاتان العمليتان الأساسيتان من ردود الأفعال لهما أعظم الفائدة للحيوان فهما يعدان والكائن العضوى لحالات النشاط وحالات الاسترخاء ، ولكن الكائن البشرى يختلف اختلافا جوهريا عن الحيوانات في مظاهر كنيرة وواضحة ففي نطاق الحيوان نجد أن كل ما هو خارج البصر فهو خارج البصرة بينما خارج العمليات العقلية فالحيوان لا يحيا الا في اللحظات الحاضرة بينما الكائن البشرى يستطيع عن طريق الذاكرة والتخيل أن يجلو ببصيرته الكائن البسرى يستطيع عن طريق الذاكرة والتخيل أن يجلو ببصيرته بين الحيوان ، والانسان ، وهذا الفرق يتمثل واضحا في قدرة الانسان بين الحيوان ، والانسان ، وهذا الفرق يتمثل واضحا في قدرة الانسان المجسم أمامه بل يرى هذه الحالات في مواقف تؤذى كبرياؤه وتقديره الماته ،

ثم تابع « الكسندر » تحليلاته مشيرا الى نوعين من الأفراد ، النوع الأول الذي يواجه حالات الطوارى و بفاعليته ونشاط حاد ، والنوع الثاني الذي يستجيب لنفس الموقف بالتراجم والتقهقر • وفي الحالة الأخرى

<sup>(</sup>米) سنجه شرحاً وافياً له في آخر الكتاب •

نبد أن الشخص العصابي الذي يقوم « بكف » نزعاته العدوانية تظهر عليه أعراض الأمراض « النفسية الجسمية » مثل : ( ضغط الدم العالى أو تسبم الغدة الدرقية ، وليس هذا فقط فان الشخص المساب بظاهرة « ضغط الدم المرتفع » قد يبدو من حيث الظهر الخارجي شخصا هادئا ولكننا نستطيع أن نؤكد أن هذا الموقف الزائف المثل في هدوئه ليس سوى « رد فعل » قام بتكوينه ازاء نزعاته العدوانية المكبوتة ، وجدير أن نعرف في هذا المجال أن ظاهرة التجلط في الشريان التاجي أيضا تنتشر انتشارا بارزا في المجتمعات الصناعية السكبرى بين رجال الأعمال الذين يحملون على عاتقهم مسئوليات جسيمة (\*) »

تلك هى لمعات سريعة للغاية عن الأمراض و النفسية الجسيمة » وما دمنا سائرين في هذا المجال يصبح من الطبيعي أن نعود مرة أخرى الى التفسيرات التي قلمها و هاليداى و عن المجتمع المريض وما يطرأ على أفراده من أعراض مرضية شاذة داخل هذا المجتمع يقول هاأيداى :

ان هناك و تحللا اجتماعيا ، حدث في مجال التقدم التكنولوجي وادى هذا التقدم الى تحطيم الأنظمة القديمة قبل أن تحل محلها أنظمة جديدة ، ولتفسير هذا نقول :

« ان تطبيق الطرق العلمية على البيئة قد أدى الى الثورة الصناعية الكبرى إبان القرن الثامن عشر وابراز أفكارا جديدة ومخترعات جديدة وأدى هذا أيضا الى التغير الكلى لكافة الأنماط الموجودة سهواء كانت أنماطا عائلية أو ثقافية أو دينية أو وظيفية ، أو بمعنى آخر أدى هذا التقدم الصناعى الى تغير النظام الاجتماعى برمته واذا أردنا أن نلاخل فى تفصيلات آكثر من ذلك فاننا نقف أمام « ظاهرة » قد تبدو بسيطة ولكنها تحمسل فى صلبها من الأثر النفسى ما يجعلنا نهتم بدراستها « مثلا قبل حدوث هذه الثورة الصناعية كانت الأم هى التى تقوم بارضاع وليدها الصغير « الارضاع بالثدى » ومن الطبيعى أن يجد الطفل فى ملا الصورة تغيرت تماما ابان « العصر الصناعى » وفى هذا القرن بالذات وعندما تناقش ظاهرة « الهستيريا » نجد أن « التحليل النفسى » ينظر اليها على انها تثبيت على المرحلة التناسلية للطفل ولكن « هاليداى » يتابم اليها على انها تثبيت على المرحلة التناسلية للطفل ولكن « هاليداى » يتابم تفسيراته قائلا : « اننا ننظر الى الهستريا من جوانب أخرى مخالفة تفسيراته قائلا : « اننا ننظر الى الهستريا من جوانب أخرى مخالفة

<sup>(</sup>大) وتسمى هذه الأمراش د الأمراض الهتية » •

فعندما ننظر الى الجانب المادى نجد أن بيئة الطفل فى العصر الفكتورى كانت تبدو فى صورة تدعو الى الاشمئزاز فغياب الوسسائل الصحية وازدحام الطرق أو زيادة السكان وسوء التغذية وزيادة ساعات العمسل كل هذه العوامل قد ساهمت فى ابراز العطب الجسمى للفرد •

وعندما ننظر من الناحية « السيكولوجية » نجد أن بيئة ألطفل لم تكن معقدة رديئة فغى خلال السنوات الأولى من الطفولة «النمو العاطفى» للطفل يسير فى طريقه الطبيعى من غير احباط ولكن عندما وصلنا الى القرن التاسع عشر تبدلت الصورة تماما فقد نغير الجانب المادى من البيئة بمعنى أن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية وارتفاع دخل الأسرة قد أصبح ظاهرة واضحة ، أما الجانب العاطفى أو الجانب السيكولوجى الممثل فى ارضاع الثدى من الأم لوليدها فقد اختفى تماما واصبح « الارضاع الصناعى » ظاهرة مألوفة ومنتشرة كما أصبح غذاء الطفل ينظم تبعا لمواعيد محددة وفى خلال العام الرابع أو الخامس من ميلاده أرسل هذا الطفل الى دار الحضائة وانطلقت الأم العاملة الى المسنع والمتجر أو المؤسسة ، ومن ثم أصبح الطفل الذى كان بين ذراعى الأم وصدرها الدافى هو الطفل داخل العربة فى ميادين تمتلى والضحيج والصراخ وسائر عربات النقل ، وينتهى « هاليداى » فى وصف هذه الصورة الواضحة البارزة فى مجتمعاتنا الصناعية المعاصرة ويقول :

« ان هذه العوامل كلها تؤدى الى « الاحباط العاطفى » للطفل ومن ثم فان هذا الاحباط من شانه أن يؤدى الى ابراز الأمراض النفسية والجسمية التى تنشأ خلال الأعوام الأولى من العمر •

من هذا السرد الموجز يتضح لنا أن البيئة الداخلية بمعناها الضيق ليست منعزلة عن التغيرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع فهذه التغيرات المستمرة تؤثر في هذه البيئة وتبرز أنماطا معينة من السلوك المنحرف ولدراسة و المظاهر و الشاذة لشتى أنواع الانحرافات نجد أن السلوك الانساني قد وصل الى درجات عالية من التعقيد والتشابك جعل من العسير على أي فرع من فروع السيكولوجيا العلمية التجريبية أن تحصر هذا السلوك داخل نطاق محدد و فالمظاهر المنحرفة و لا يمكن أن نضعها مثلا في نطاق افرازات سائر الغدد الموجودة في الجسم والتي تلعب دورا هاما في تكوين السلوك الاجتماعي عند الفرد ولا يمكن أن نضعها مثلا في نطاق و الجهاز العصبي وما طرأ عليه من خلل كمسا

لا يمكن أن نضعها أيضا في نطاق العوامل البيئية الأولية منذ المراحل من العمر كما يرى « التحليل النفسي » فكل هذه العوامل المتعددة قد تتكاتف فيما بينها للوصول الى تفسير شامل ، وعندما تلتقى هسذه العوامل البيئية « الخارجية » في تعليل مظاهر الانحراف فليس في هذا الالتقاء أي شيء من « الترقيع » بل ان كل مساهمة تقدمها الجوانب السيكولوجية التي تقوم على تفسير كمي للقياس والجوانب الأخرى التي تقوم أيضًا على تفسير « كيفي » يرتكز حتى على مجرد الافتراضات ، كل هذا يمثل في الواقع محاولات جريثة ونافعة للعلاج والتشخيص والنظر ائي الواقع الخارجي والتركيب الداخلي على انهما مصدر الاضطراب في السلوك ، كما ان مساهمة كل هذه العوامل تؤكد حقيقة بارزة وهي ان السلوك الانساني قد بدأ يدخل في اطار التفسير المنهجي وأن يتخلص تبعا لذلك من شتى التفسيرات الغيبية القائلة بأن السلوك الفردى هو شيء مقدور ومكتوب على كل انسان حتى نظرية المتحليل التي استحالت في آخر الأمر الى عقيدة جامدة وبرزت منها ملامح التشاؤم والعجز الستطيع رغم ذلك ان نستخلص منها الطرق والمحاولات التجريبية التي تجعلنا نتجنب مظاهر الشذوذ والانحراف عندما يعاد تنظيم البيئة بأفرادها وفي شكل جديد ٠٠

واذا أردنا أن نحدد في هذا المجال السلوك المنحرف وأسبابه فاننا نجد أن هذا السلوك يحيط به عاملان : \_ « العامل البيئي » والعامل الوراثي فسائر الاضطرابات النفسية تعود في الواقع الى التفاعل المستمر بين هذين العاملين الأساسيين ، ولكن بعض الخلافات قد ظهرت بين المشتغلين في فروع السيكولوجيا ومعالجة مظاهر الانحراف والشذوذ فهناك فريق ينسب هذه الأمراض الى « العوامل الوراثية » ويرى فريق آخر ان مظاهر الانحراف لا تعود الى هذه العوامل ولكن الأبحاث التجريبية المعاصرة والنتائج التي استخلصت من هنه الأبحاث قد أكدت في السنوات الأخيرة ان العامل الوراثي يسبب أنواعا كثيرة من السلوك المنحرف ويتمثل هذا السلوك واضحا في موقف الفرد العدائي ضبه المجتمع أو السلوك الاجرامي عند الفرد أو بعض الأمراض العقلية وتبعا المدتحدة يوسبح لزاما علينا ان نعرف المعالم الرئيسية للوراثة Heredity

قالوراثة من الناحية العامة تحتوى على أساس فزيائى ، ففى كل كاثن عضوى سدواء كان هذا الكاثن من النبسات أو الحيوان نجه أن « الميكانيزم الوراثى » يحتوى على عدد من للوحدات الوراثية المنفصلة أو

الجينات genes المثبتة على طول خيوط الكروموزمات ، كما انسا نجد انه في كل كائن عضوى مجموعتين كاملتين من الكروموزمات (\*) والجينات في كل خلية حية : المجموعة الأولى مشتقة من الأم والثانية من الأب وفي بعض الحالات نجد أن خلايا بعض الأنسجة تضاعف من عدد الكروموزمات أما عدد الأنواع المختلفة من الجينات فانه كبير للغاية فهو يقترب من عدة مثات داخل « البكتريا ، حتى يصل الى عدة آلاف في الأشكال العليا من الحيوانات والاسماك وكل نوع من الجين يوجد في عدد تختلف أشكاله اختلافا طفيفا وهذه الأشكال المختلفة تسمى « صببغيات مضادة الصادة الصادة التي تقسوم باحداث تأثيرات متعددة فمثلا : ... نجد في الارنب ان ثلاثة صبغيات مضادة الصفة لواحد « جين » تحدد الأشكال المختلفة للالوان ٠٠ هــذا من ناحية ومن ناحية نجه أن الفرد لا يمكن ــ مثلا ــ أن يرث «القلق» ــ « الهذيان » ... « الهلوسة » حالات الاكتئاب (\*\*) أو الرغبة في تعاطى الخمور ، بل كل ما يرثه هو « الجينات » وهي وحدات كيمائية دقيقة تسيطر بدورها على تطور الجهاز العصبي واجزاء أخرى من الجسم ، وليس هذا فقط فان و نوعية الأنسجة المتوارثة ، وسائر الأعضاء الأخرى تؤثر بدورها على سلوك الفرد الاجتماعي حتى نصل معا الى تقرير هام في هذا الصدد : وهو ان « ردود الأفعال السيكولوجية ، تحتوى على أساس فسيولوجي • •

واذا ما أردنا أن ندخل في تفصيلات آكثر من ذلك نجد أن « التركيب الوراثي » للفرد يبدأ في اللحظات التي نجد فيها الخليسة الجنسية للذكر و المني » ينفذ أو يلقح الخلية الجنسية للانثي (البويضة )، وكل من المني والبويضة يحتوى على ٣٣ كروموزوم وفي حالة الادماج ادماج « الامشاج » نجد أن البويضة المخصبة تحتوى على ( ٣٣) ذوج من « الكروموزومات » ، وبذلك نجسد أن بلايسين الحسلاما gamets الحية التي تكون الكائن العضوى مشتقة في الواقع من الانقسام المكرد واعادة الانقسام للخلية المخصبة في حالتها الأولية ،

<sup>(</sup>水) في عام ١٩٥٦ انتهى الرأى بخصوص تحديد عدد الكروموزمات داخل الخلية الحية نقد أعلن « البرت ليفان » و « متيجو » وهما عالمان في مؤسسة « مارول » بلندن بأن العدد الحقيقي للكروموزمات هو ٤٦ أي ٢٣ زوجا راجع مجده

Sex: differences in cells «Seintific American (1964) USA ( $\star\star$ ) Abnormal psychology: General causes of abnormal behavior, page, JD.

وجدير أن نذكر أن « الجينات » التي تحمل الخصائص الوراثية أو غيرها الأمراض التي اكتسبها الفرد طوال حياته ومن ثم تورث هذه الجينات كما هي من الأب الى الابن الا اذا حدثت الطفرة Mutation وبعسد ذلك في خصائص الجينسات « فالجين ، gene لهسا صلة بلون العين وبذلك نجد أن التوارث المزدوج يبرز مشكلة بيلوجية هامة وهذه المشكلة يمكننا ان نحددها في هذا المثال فاذا افترضينا ان الطغل الصغير قد تورث الجينات genes التي تمثل زرقة العين من ( الأم ) وتؤدى الى طمور العين الزرقاء أيضا والجينات الأخرى التي تمثل العين الصفراء من ر الأب ) فما هو اللون الذي يصبح عليه عينا الطفل ؟ ان جورجي مندل الأب والمؤسس الحقيقي للنظرية العلمية والتجريبية لحصائص الوراثة هذا الراهب الخطير هو الذي قدم حلولا رائعة وبسيطة على أساس نظريته الوراثية للعوامل السائدة والمتنحية فقد لاحظ مدل في تجاربه الشهيرة التي هي في الواقع الأســاس المنهجي لتقدم العلوم الوراثية انه عندما نأتى بنوع أصغر من البسلة Peas تهجينه من نوع آخر من البسلة الخضراء نجد أن الجيل الأول Fl البسلة من النوع الأصفر وفي التجربة الأخرى عندما يتم تهجين الجيل الأول مع بعضه نجد أن البسلة الخضراء تعود الى الظهور (١) من جديد مرة أخرى في الجيل الثاني F2 بنسبة محدودة لواحد أخضر من البسلة أزاء ثلاثة من النوع الأصفر • ثم تابع مندل تجاربه فوجد انه في حالة تمجين البسلة الصفراء التي يرمز اليها بالرمز DE وتصبح سائدة مع الجنات الأخرى المنتحية والتي يرمز اليها باارمز DD نجد أن الجيل الأول يحتوى على تركيب مهجن Dr ولاغراض التمييز نجه أن اثنين من الجينات DD أو IT يمكن أن يطلق عليها « زيجسه ت متجانس الامشاج ) أما الزوج المهجن Dr فانه يشسير الى « زيجوت » مختلف الامشاج ، ومن ناحية أخرى نجد انه في جالة تزاوج Dr x rr rr Dr نجد أن أحد الطفلين يحمل Dr من الجينات والآخر يحمل بدوره ٢٢ من الجينات •

من هذا السرد يتضع لنا من الناحية التجريبية ان الجينات على

<sup>(</sup>۱) هناك توع من د الطقرة ع يحدث في حوالي (۳۰) لكل مليون حيوان منوى أو بويضة وتتعدد أتواع الطقرة فهناك طفرة الجينات التي تغير من طبيعة البجن ومن الملاحظة أن هذه الطفرة هي في أغلب الحالات د تصول كيفي a وذلك عندما يطرأ التغبير الفيزبائي أو الكيميائي في تركيب الجين .

أساس قوانين مندل للوراتة اما أن تكون متنحية جزئيا أو سائدة جزئيا ، أما العامل الثانى الذي ينطوى على أعمية بالغة فهو انه بالرغم من أن وحدات الجينات المنفصلة تلعب دورا رئيسيا في أبراز بعص المنتص الورابية متل حدون العطب في التركيب الجسمي الا أنها لاتباشر سيطرتها في شكل كامل فلقد أصبح واضحا من الناحية العملية أيضا أن كل « جين » مورث له تأثيرات شتى متعددة تعتمد في الواقع على عملية التفاعل لمجموعة الجينات الموجودة وتأثيرها للشترك الذي لا يمكن التنبوء به على أساس النسب المندلية (\*) للورائة .

واذا انتقلنا في هذا المجال الى الناحية التطبيقية فيما يختص بتأثير الموامل الوراثية على الامراض نجد مثلا انه اذا انتقلت الامراض عسن طريق « الجينات السائدة » Dominant genes نجسه أن نسسبة كبيرة من الذرية سوف تتأثر بهذه الامراض حتى اذا كانت « الجينات المناظرة » من الطرف الآخير ( من الأب مثلا ) في حانة سليمة كامنة ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد انه اذا انتقلت الامراض عن طريق الجينسات الكامنسة أو المتنحيسة Recessive genes نجسه أن الذرية سوف تتأثر بهذه الأمراض تأثيرا واضحا اذا انتقات اليها هذه الجينات التالفة من كلا الأب والأم •

ولكننا نجد في حالات كثيرة ان الشخص اذا وجد لديه ميسل واستعداد كامن للامراض فان هذا الاستعداد ممكن أن يتوقف عن طريق العوامل البيئية المتعددة •

وبذلك نصل الى تحديدات هامة تقول: ان التركيب الجسمى يشعر في هذا الصادد الى الخواص البيولوجية للفرد وهذه الخواص هى التى تحدد أيضا جهده ومقاومته أو مدى حساسيته لشتى أنواع الأمراض كما يتحدد التركيب بواسطة الوراثة ووظائف الغدد وما تقوم به من افرازات ولكن هذا التركيب ليس شيئا ثابتا أو غير قابل للتغير المستمر فهو يخضع في الواقع وللتحوير ، بمرور الزمن وعن طريق العوامل البيئية أيضا و

تدخل بعد ذلك في ايجاز شديد في مجال وظائف الندد وأثرها

<sup>(</sup>大) في عام ( ١٨٦٥ ) فدم جورج مندل تفارير في بعوله المخاصة عن الوراثة الى جمعية التاريخ الطبيعي القوسية في بون وقد ظل مندل يواصل أبحائه قبل ذلك بنماني مينوات كاملة واعتبر ذلك البيم المطبع هو مولد علم الوراثة .

الفعال على السلوك الفردى فهذه الفدد الموجودة فى جسم الكائن الحسى دقيقة وصغيرة من حيث التركيب وابرز وظيفة لها هى القيسام بافراز الهسرمونات Hormones التى تفرغ الى مجرى الدم وتحمله الى سائر الإنسجة المتعددة ورغم دقة التركيب لهذه الفدد الا انها تحمل أثرا فعالا قويا على وظائف الجسم ، أما الخاصية الهامة أيضا لهذه الفدد فهو عملها كوحدة فنجد مثلا أن اثنين أو ثلاثة من هذه الفدد لها سيطرة مشتركه على بعض وظائف الجسم ،

#### الغدد الدرقية: Thyroid glend

ان معدل حياة الفرد يتحدد وفقا للهرمون الصادر من الغدة الدرقية وأى زيادة طارئة فى نسبة الهرمون الذى تقوم بافرازه هذه الغدة قد يحول الشخص الهادىء السوى الى انسان قلق متوتر غير مستقر كما أن زيادة التفريخ (هرمون) يعجل بدوره من عمليسات التحول الغذائى فى الجسم، ومن ثم يؤدى هذا الى زيادة دقات النبض، غير أن الذكاء لا يتأثر على الاطلاق بكل هذه الأعراض الطارئة على الفرد بل كل الذى يحدث هو حالات النهج والتوتر العصبى الذى يلازم الفرد فى أغلب الحالات ٠

### الغدة الكظرية ... ( الجاركلوية ) : Adrenal gland

يحتوى الجسم على اثنين من الغدد د الكظرية ، تقع كل منهما فوق د الكلية ، وتحتوى كل غدة على جزئين ( الطبقة الخارجية وتسمى د انقشرة الكظرية Cortex ، والنواة الداخلية وتسمى د النخاع الكظرى ، الكظرية Adrenal medulla ، وكل منهما يقوم بافراذ أنواع منفصلة ومختلفة من : الهرمون الذي يحتوى بدوره على وظائف مختلفة أيضا ، فالمادة التي تقوم بافرازها القشرة Cortex تسمى د كروتين ، فالمادة التي تقص ملحوظ في نسسبة د الكورتين ، يؤدى الى بعض الاعراض المرضية مثل الهزال الشديد في الجسم وفقدان الشهية أزاء سائر الأطمة والتهيج واحمرار الجلد ، كما أن زيادة النساط لافراز القشرة الكظرية يعجل بنشاط الخصائص الجنسية لكلا الجنسين و فالمراة التي تطرأ عليها أعراض الذكورة تعانى من الافرازات الشديدة للكورتين أثناء المراحل الأولى من الطفولة تعجل أيضا بفترات البلوغ الجنسي فنجد أن الطفل الصغير تطرأ عليه تعجل أيضا بفترات البلوغ الجنسي فنجد أن الطفل الصغير تطرأ عليه

مراحل النضوج الجنسى قبل الأوان حيث يظهر الطفل نصرفات جنسية وكأنه في مرحلة المراهقة • • •

أما الادرينين Adrenalin (١) نهو نناج النخاع الكظرى (٢) « هرمون الطوارى » ففى أثناء الحالات الطبيعية نجد أن الادرنين يفسرز بكميات قليلة محددة ، ولكننا نجد انه فى حالات الاضطرابات العاطفيسة يفرز الادرينين بكميات وفيرة للغاية وجدير أن نذكر انه فى حالات الغضب أو الخوف أو سائر هذه المشاعر القوية نجد أن الادرنين له قوة فعالة لتعمئة كافة مصادر الجسم •

#### الغدة الصنبورية: Pineal body

ما زالت وطائف هذه الغدة مجهولة حتى ذلك الوقت وقد اعتبرها البعض انها الحلقة التى تصل الجسم بالعقل ولكن الابحاث المعاصرة التى تهتم بوطائف الغدد ترى ان هذه الغدة المجهولة قد تدخل فى تنظيم معدل النمو الجسمى •

#### الغدة التيموسية : Thymus gland

وتقع ما بين العنق « والتجويف الصدرى » وسواء قامت هذه الغدة بافراز نوع من الهرمون ومدى ما يحدنه هذا الهرمون من أثر فان وظائفها أيضا ما زالت مجهولة ، ولكننا نجد دائما ان هذه الغدة التيموسية تستمر في حجمها الكبير حتى مرحلة المراهقة ثم يطرأ عليها التقلص والانكماش بعد هذه المرحلة وبذلك تستطيع ان تقول ان لها صلة وثيقة للغاية بوطائف « الغدد الجنسية » •

#### الفدد التناسلية:

« الخصيتان » Testes أو غدد الذكر الجنسية لهما وطائف هامة للغاية تقومان بانتاج البخلايا الجنسية وافراز الهرمون الذى يؤدى الى تقدم الصفات الذكرية ، أو خصائص الذكر فالهرمون الخصوى ذلك الهرمون الذى يسمى : androgen و د الهرمون الحصوى ، الآخر الذى يسمى « تستسيترون » «Testosterone» مما : هرمونات الجنس للذكر وهذه الأنواع من الهرمونات هى التى تفرز بوفرة بالغة خسلال

<sup>(</sup>۱) ويسمى هذا « الهرمون أيضا هرمون الطوارئ، » لتعبئة الجسم اثناء مواجهة أى حدث طارىء \* • • •

Adrenaline : one of the two Hormones Secerted by the 
adrenal medullar

مرحلة المراهقة وهي المستولة أيضا عن نمو الأعضاء الجنسية وظهسور الشعر على الوجه وأعضاء أخرى من الجسم ثم خشونة الصوت •

## الغدد البنسية الانثى او البايش: Ovaries

وهى التى تختص بانتاج البيضة وظهور الطبث ( الدورة الشهرية ) والحمل ، وهذه الغدد تماثل تماما « الخصيتان » فى الرجل وتقوم بافراز العدرونات أو نوعين من الدرونات هما Progesteron الجنسية الأخرى يعجلان بالنضوج الجنسي والجسمي وكاقة الخصائص الجنسية الأخرى في المرأة .

#### pitaitary gland : الفهدة النخامية

هذه الفدة لها بالغ الأثر على سائر الفدد الأخرى الموجودة داخسل البحسم فهى تعتبر الغدة المسيطرة وتحتوى بدورها على « الفص الامامى » والفص الخلفى » (\*) Posterior lobe (\*) حيث يقوم « الفص الخلفى » (\*) بممارسة نشاطه الفعال وسيطرته على ضغط الدم ووظائف الكلية وعمليات التحول الغذائي الدهني ، واهم « هرمون » تقوم بافرازه هذه الغدة هو هرمون ، المنمو « Somatotrophic Hormone» ( الفص الامامي ) وأى زيادة طارئة في نسبة هذا الهرمون يجعل الطفل ينمو بسرعة مذهلة خلال الستوات الأولى حتى يصل طوله الى سبعة أقدام أو أكثر ، ويؤدى هذا الطول البالغ الى آثار أخرى من شائها أيضا أن تحدث حالات العقم و العقم و المحلول البالغ الى آثار أخرى من شائها أيضا أن تحدث حالات العقم

وتقع هذه « الغدة » أسفل دركز المنح ، وهذا الموضع جعلها تحت السيطرة المباشرة للمنح ، ولكن ليس معروفا حتى ذلك الوقت كيف تتم هذه السيطرة ، بل كل ما هو واضح هو أن ذلك « الهرمون » الصادر يسيطر على عمليات النمو « والتطور الجنسى » واعادة الانتاج ونشاط و الفدة الدرقية » ، ثم استجابة الجسم من الناحية العامة لشتى أنواع المرض كما أن ذلك « الهرمون » الصادر من الغدة النخامية ينظم بدوره سائر الهرمونات الأخرى الصسادرة من « الغدد الصاء » والخصيتان والمبايض والغدة الكظرية ، وليس هذا فقط فان « هرمونات » هسنه الغدة الرئيسية تحتوى على سمات تركيبية مشتركة ، ومن ثمة فانها تقوم باحداث وظائف « بيولوجية » مماثلة •

وفى الفص الخلفى « للندة النخامية » تفرز مجموعة من الهرمونات التي تؤثر على تشامل المضلات اللاارادية ، وعمل ود فعل الشرايين والأوردة وافراز البول ·

وعندما تقوم هذه الغدة بافراز سبعة أنواع من الهرمون , تتأكد أهميتها البالغة ولتحديد أنواع الهرمونات الصادرة من هذه الغدة نجد أن هذه الهرمونات هي :

| АсТН. | هرمون منبه غدة الكظر               |
|-------|------------------------------------|
| FSH   | هرمون منبه الحوصلة                 |
| GH    | هرمون النمسو                       |
| ISCH  | هرمون منبه الخلية البينية          |
| LTH   | هرمون مكون اللبن                   |
| MSH   | هرمون منبه الخلية الليمفية السوداء |
| TSH   | هرمون منبه الغدة الدرقية           |

ولكن أهم نوعين من هذه الهرمونات هما : « هرمسون النمو » وهرمون منبه « غدة الكظر » ٠

وفي هذه اللمحات السريعة والموجزة لوظائف «الغدد» (١) يبرز لنا أن لهذه الغدد أثرا فعالا في تشكيل السلوك ومظاهر الانحراف فلا شك في أن هناك صلة وثيقة بين بعض الاعراض النفسية والخلل الوظيفي لهذه الغدد ، فالقلق مثلا ظاهرة نفسية خالصة ولكن هذه الظاهرة ترتبط أيضا بالنقص الطارى عنى مادة الكورتين الذي يسبب أيضا حالات شديدة من التهيج والاثارة الدائمة كما أن أهم أثر للخلل الوظيفي لهذه الغدد هو ابراز العطب الجسمي الذي يعتبر تربة خصبة لنمو الانحرافات التفسية فليس يسيرا على المرأة العقيمة مثلا أن تبقى في حالة طبيعية الناحية النفسية فعزلتها الاجتماعية والمعاملة التي تلقاها تحتم عليها دائما أن تصبح امرأة شديدة الحساسية أو مكتئبة أو في حالسة ندم مستمر "

# السخ:

وهو المقر الرئيسي للذكاء والمذاكرة وسائر أنواع السلوك المتكامل وهو أيضا « المركز العصبي ، للسيطرة الكاملة والمباشرة على عمليسات

ه المجلة العلمية الأمريكية (١) Sciertific American «Acth» Molocule» choh hoo Li.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

» الكف » والاثارة والتجارب العاطفية في الانسان ، ومما لا شك فيه أن « المخ » يلعب دورا رئيسيا وجوهريا في مختلف الاضطرابات النفسية ولقد ثبتت المحاولات التجريبية لايجاد صلة وثيقة بين الشذوذ أو العطب في تركيب المخ « والسلوك المنحرف الشاذ » •

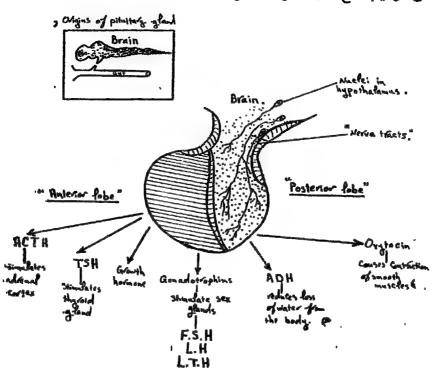

-(ACTH) (Adreno-corticortophic-hormone).

This stimulate the "adrenal cortex" to secrete steriod hormones .. such as: "Hydrocortisone" (cortisol) ..

(TSH) Thyrophic hormone this stimulate the thyroid gland into activity

Gonadorophic hormone) this stimulate the «thyroid gland» into activity.

(Female . gonodotrophic hormone).

(Male gonadotrophic hormone). Under the influence of this hormone the «seminiferous-tubles» produce "spermatozoa».

(male germ cells) .

(FSH) Follicle-stimulating hormone .. control the production of (ova) or (sperm).

(LH) Luteinzing hormone induces (ovulation) and the secretion of sex hormone by sex glands.

ولكننا يجب أن نذكر فى هذا المجال انه فيما يختص بالتفاصيل التشريحية نرى ان للخ و للجانع » أو المجرم أو الأفراد الذين أصيبوا بأمراض عقلية لا يمكن تمييزه على الاطلاق عن مخ انفرد السليم من الناحية النفسية • ولكن بعض الاشخاص المرضى من الناحية العقلية تظهر عليهم دلائل العطب من حيث التركيب التشريحي للمخ •

ولقد تقدمت الطرق التكتيكية المعاصرة لتسجيل الجهد الكهربى المتولد من خلايا المنح والذي يقال عنه باللغة الشعبية موجات المن فعندما يوضع قطبين كهربيين فوق المناطق المختلفة للرأس على الفصوص (١) المسلم على المسلم المسلم المسلم المتحدثية مسلم مسلم المتحدث المت

وعندما نتحدث عن المناطق الرئيسية في المنح والتي تسبب أنواعا من السلوك المنحرف تجد أن أهم منطقتين هما : الفصوص الجبهيسة Frontal Lobes ومنطقة أخسري تسمى : « ما تحت المهاد » (٢) • hypothalmus • أما « الفصيول الجبهية » فهي التي تحتوى على جزء من القشرة المخية وهي كبيرة الحجم في جسم الانسان وأي ازالة بسيطة لهذه الفصوص الجبهية تؤدى الى تعطيل قدرة الانسان وطاقته على القيام بهاى عمل من الأعمال وهناك أيضا أعراض أخرى تطرأ على الفرد بعد هذه الازالة فالفرد في هذه الحالة يعرن ما يجب عليه أن يفعله ازاء نفسه أو الزاء الآخرين ، ولكنه يصبح عاجزا عن تنفيذ خططه ومشروعاته • أما من حيث موقفه الاجتماعي فانه يصبح شخصا « جامحا » وليس هذا فقط فأنه يصبح فاقدا لوعيه بذاته •

ثم يأتى بعد ذلك دور المن الأوسط الذى يسيطر بدوره على سائر العواطف في الفرد فأى ايذاء لهذه المنطقة يؤدى الى اضطراب في الشعور

<sup>(</sup>١) راجع الأضافات في اخر الكتاب •

 <sup>(</sup>٢) انها مركز ردود الأفعال المؤثرة ( الانتباه ، الألم ، اللذة ) والاحتياجات الغريزية
 ٢ يضا الجوع والعطش ٠٠ راجع التفصيلات في المدخل لهذا الكتاب ٠

وكافة المظاهر العاطفية الأخرى ولقد تأكدت الأهمية البالغة لهذه المنطقة فيما يختص بسائر العواطف البشرية وأصبح واضحا ان تحت المهاد مها المهار hypothalamus هيبوثالامس » هو المركز الرئيسى والمتكامل للجهاز العصبى السمبتاوى وهو المسئول أيضا بطريق مباشر في احداث التغييرات الفسيولوجية المتصلة بشتى التجارب العاطفية التي تمر على الفرد (\*) .

من خلال هذه التحليلات السابقة الموجزة تبرز لنا حقائق موضوعية تتلخص في أن هناك صلة وثيقة بين والنفس والجسم ، وأتر العمليات النفسية في احداث الاضطرابات العضوية وما يطرأ على أعضاء الجسم من خلل وظيفي ، كما تبرز لنا حقائق أخرى تتلخص في أن هناك صلة من جانب آخر بين و الجسم والنفس ، فنوعية سائر الأجهزة التي تعمل داخل الكائن الحي ومدى انتظامها المتتابع المستمر في دقة بالغة أو الخلل الطارئء عليها يؤثر بدوره على سلوك الفرد الاجتماعي ونشاطه الذاتي ومدى علاقته مع الآخرين ، وتبعا لهذه التفسيرات أيضا نجد أن هذا السلوك المنحرف يمكننا أن نحصره داخل نطاق عوامل بارزة هي :

١ - المجتمع المريض الذي يتفاعل مع البيئة بمعناها الضيق ويؤثر اليضاعل المظاهر السلوكية للأفراد داخل هذه البيئة •

٢ ــ الفرد المريض الذي هو في الواقع « نتاج » العوامل الوراثية التي أدت بدورها الى أحداث أنواع من العطب الجسمي الذي يعد « تربة خصبة » لمظاهر الانحراف والشذوذ ، ولقد سارت بنا هذه العوامل عندما قمنا بسردها بشيء من التفصيل الى اركان رئيسية هامة • أدت الى زعزعة المفهوم الجنسي في التفسير واعتباره فقط احد العوامل التي تؤدى الى « الامراض النفسية » وليس المصدر الرئيسي لفهم كافسة الظواهر النفسية « الشاذة » • أو مظاهر الانحراف بشكل عام •

ولكننا رغم ذلك نريد أن نعرف الى أى مدى يصدق انتحليل النفسى في تأكيد أهمية الجنس والطفولة وأثرهما الفعال في تكرين الشخصية ؟ ان أثر هذه المرحلة لا سبيل الى انكارها وسواء نظرنا الى ملامسة الطفل و لعضوه ، التناسلي أبان المراحل الأولى على انها تنطوى على لذة جنسية خالصة أو مجرد ملامسة ليس لها صلة الجنس ، فاننا نجد أن موقف الأم أزاء تصرفات الطفل هو الذي يحدد نوع الشخصية ويطبعها بطابع معين

<sup>(</sup>大) لقد ورد الدور الواضع والمفصل لوظائف د الهيبو ثالامس ، في مدخل هذا الكتاب

فيما تقدم عليه من تصرفات ، وجدير في هذا المجال أن نذكر «ريخ» فهو ضمن الذين خالفوا فرويد في كثير مما يذهب اليه من تفسيرات جنسية ولكنه أكد أهمية المراحل الأولى وما يتخللها من تصرفات يقول « ريخ ، : ان ألعاب الطفل الجنسية تحارب دائما في نطاق الأسرة حتى يضطر انطفل في النهاية الى القيام « بكف ، كافة المظاهر الصريحة لالعابه الجنسية وعندما يتحقق هذا و القمم ، فانه يذهب الى أبعد من أغراضه الأصلية في كف هذا النوع من ( النشاط التلقائي ) ويؤدى الى سمحق كافة و الدوافسم الأخرى ، التي لا تمت الى الجنس بأى صلة وليس هذا غريبا فان سحق الدوافع التلقائية الجنسية يؤدي الى سحق الشخصية برمتها • ومن ثمة فان الطفل لا يقف بعد ذلك سوى موقف الشخص الخاضع الذليل ازاء كل الأشخاص الذين يكونون معه العلاقات الاجتماعية في المستقبل ويرى ٠٠ «Reich» من خـــلال هذا أن « النمو الجنسي » والنمو لكافة الدواقـم الأخرى يكمن في الحرية الجنسية عندما يظهر هذا اللون من النشاط عند الطفل ، فعندما يترك الطفل عن طريق « أبويه ، حرا في ملامسة أعضاء التناسلية أو ( قضيبه ) سوف تهيئ له الفرص الكافية للنمو مع الرغبة الجادة الصادقة ازاء الجنس الآخر • ثم يمضى انصار فرويد في تأكيد هذه المراحل الجنسية وأثرها فيرى المحلل النفسي الأمريكي « براون » بان , الميكانيزم ،الذي يحدد تكوين « العرض ، • «Symptom» الهستريا التحوياية ليس واضحا تماما ، ولكننا نستطيع ان نقرر ان صراع و النزعات المكبوتة ، يتحول بدوره الى اعراض جسمية فزيقية مثل « الصداع أو الشلل » فالخوف من العواقب المترتبة للاتصال « الاوديبي» يؤدي الى ظاهرة « القبع » والانكار لكافة الدوافع الجنسية ، كما أن النضوج الجنسي الفسيولوجي أبان المراهقة سوف لا يجد منفذا طبيعيا له نتيجة للخوف من الجنس وبذلك نجد أن الطاقة الليبيدية في الفرد لا بد وان تتحول الى أعراض جسمية ٠ كما أن صراع الشخص المصاب بالهستريا هو في الحقيقة صراع مستمر بين دوافعه الجنسية التي تربد أن تتجه الى الخارج في شكل طبيعي وخــوفه الكامن من دوافعه الجنسية • !!

من خلال هذه الحالات نجد أن هناك عدة عوامسل تفسر أهراض الهستريا(\*) فالعامل الرئيسي عند نظرية « التحليسل النفسي » هسو

<sup>(</sup>水) راجع التفصيلات الواضعة في آخر الكتاب في تفنخيص د الهستريا ، وما يصاحبها من تصرفات ومباوق .

التثبيت على المرحلة التناسلية كما رأينا من قبل ثم يأتى عامل آخر يمثل في المواقف « الاوديبية ، ، وما يترتب عليها من خوف الطفل من أبيه ثم التراجع المصحوب « بكف ، دوافعه الجنسية في هذه المرحلة التي تؤدي بدورها الى كف هذه الدوافع في أن تأخذ مظهرا طبيعيا في الاتجاه الى الواقع الخارجي وما يتخلله من علاقات مشروعة • أما العامل الذي يخالف التفسير الجنسى فهو ينحصر في التغيرات الجذرية في الانظمة الاقتصادية الى أحداث الانماط جديدة في نظام الاسرة وطرق معيشتها وهذه الانماط من شأنها أن تؤثر على سائر عمليات النمو العاطفي في الأفراد داخل الأسرة ، وتؤدى الى أبراز هذا النوع من المرض هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى نجد أن الموقف « الأوديبي » لا يمكن أن يعمم لكي يشمل أو يحتوى في هذا المجال ظاهرة الهستيريا في كل فرد أو كل مجتمع على السواء فعقدة أوديب تحددها ونشكلها ظروف بيئية توجد داخل نطاق معين وتختفي في نطاق آخر ، فاذا اختفت هذه الظروف يتلاشي الموقف الأوديبي ومن ثم تتلاشي كافة التفسيرات التي تجعل من « عقدة أوديب » مصدرا خصب لتفسير « الهستيريا » وبذلك يصبح لزاما على المعالجين والدارسين لهذه الامراض أن يتبنوا تفسيرات أخرى من شأنها ان تعلل هذه الامراض داخل مجالات أخرى ، فنوعية المجتمع ومدى ما يطرأ عليه من تغييرات اجتماعية مصحوبة بشتى التغييرات الأخرى هو الذي يساهم

ولم يتوقف التحليل النفسى عند هذا الحد لكنه سار فى طريقه شوطا كبيرا لكى يجعل من الموقف الأوديبي أيضا مصدرا لتفسير أسوأ مظاهر الشذوذ الجنسى فى الفرد ويتمثل هذا الشذوذ فى اتجاه المراهقين الى ايجاد علاقات جنسية مع بعضهم وهذا الانحراف هو ما يطلق عليه اللوطية (\*) • • Homosexuality وتنتشر اللوطية فى كافة المجتمعات البدائية والمتحضرة ومن الغريب انها تشيع بين الحيوانات مثلما تشيع فى الأفراد • وكل هذا يبرز حقيقة هامة تدل على أن هذه الظاهسرة مستمرة من غير توقف رغم ما يقابلها من ادانة ، ولكن هذه الحقيقة تدل أيضا على أن هذا السلوك المنحرف هو مظهر واضح للدافسع الجنسى البيولوجي المطلق ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن التربيسة

. . . .

في التعليل والتفسير •

<sup>(\*)</sup> أو الثلية الجنسية •

والعوامل البيئية وليست الصغات الفطرية للدوافع البيولوجية الجنسية هي التي تسبب الانحراف أو عدم الاتجاه الطبيعي للجنس الآخر في علاقات سموية كاملة ومتلائمة ، لكن التحليل النفسي التزم في تعليل هذا الشذود حدود منهجه في التفسير الجنسي ورد الظاهرة المنحرفة الي الموقف الاوديبي تاركا لكل العوامل الأخرى التي يحاول العلم أن يعلل عسسن طريقها أصل هذه الظاهرة ومنشأها في انفرد ، وقبيل أن نتحدث عن حذه العوامل الأخرى نقف عند التعليلات المتعسفة التي تتبناها نظرية التحليل النفسي حيث تعود هذه التعليلات الى « ظاهرة أوديب ، التي تشرك أثرا قويا في الفرد ، فالشخص الذي ارتبط بأمه منلا ارتباطا وثيقا لابد وأن يعتمل فيه الشعور بالاثم وهذا الشعور يلازمه دائما ومن ثم فهو يحاول جاهدا الا يستجيب على الاطلاق للمواقف أو العلاقات الجنسية مع النساء ، كما أن هذا الشبخص لا يجد أي متعة في هذه العلاقة بغير صراع عنيف يعتمل في ذاته لأنه من الناحية اللاشعورية ما زال يدمج كل مشاعره الجنسية مع \* الرغبات المحرمة ، التي كان يحاربها من قبل أبان المراحل الأولى من حياته ، وبذلك فاننا نرى انه ما زال يعاني من هذا الموقف « الأوذيبي ، الذي سبب له « العصاب الجنسي ، ولناخذ حالة أخرى : حالة امرأة ناجحة اختارت من غير أن تتحقق في موضوع الاختيار رجلا قويا وقورا يشبه الاب في كثير من صفاته وتصرفاته ، وعناسا بدأت علاقة الحب معه بدأت تظهر على هذه المرأة اعراض التوتر العصبي وأعراض الخوف المرضىء وتفسير هذا واضع وهو أن صلة الحب أصبح ينظر اليها من الناحية « اللاشعورية » على انها صلة البديل للأب الذي يستحيل معه للغاية أي علاقة جنسية مشروعة ( أي من الموضوعات المحرمة ) !!

تلك هي التفسيرات التي يتبناها نظرية التحليل النفسي لتعليل و المثلية الجنسية ، ولقد وضح لنا من قبل طوال هذه الصفحات ان نظرية التحليل النفسي لا يدخل في اعتبارها أي عوامل من شأنها ان تزعزع من التفسير الجنسي لسائر الأمراض النفسية والانحرافات ، ولكن الاتجاهات التجريبية المعاصرة لتشخيص هذه الظاهرة المرضية قد فتحت مجالات أخرى للتعليل ودراسة هذه الظاهرة من جوانب أخرى فالعوامل الوراثية والاضطراب العقلي وسوء الانتظام لوظائف الغدد كل هذه العوامل سوف تكشف حقائق موضوعية كثيرة في

المستقبل القريب ونساهم للوصول في تفسير هذا النسوع من الشذوذ الجنسي • فهناك رأى يذهب بأن الطفل لا يولد بدافع جنسي أصيل يتجه الى نفس الجنس أو الجنس الآخر ، ومن ثم تجد أن الاتجاء الطبيعي وتفضيل الجنس الآخر هو « صفة مكتسبة » تتضمن بدورها « الكف » الأى شعور يتجه الى نفس الجنس وهناك بعض المراهقين الذين يخفقون في ازالة هذا الشعور رغم انهم أصحاء من الناحية النفسية ويشعرون بالسعادة ازاء الجنس الآخر الا انهم يجدون المتعة في هذا « النشــاط. المنحرف ، المثل في « المثلية الجنسية ، • وهذا الرأى في أن الطفل لا يولد , بدافع فطرى ، يتجه الى نفس الجنس أو الجنس الآخر سوف يكون في المستقبل موضعا للمناقشة التي تنفيه أو تدعمه تدعيما قويا عندما تجرى التجارب وفي هذا الصدد ، لأنه عندما قامت تجارب أخرى في نطاق الحيوان ظهرت لنا حقائق جديدة وغريبة في نفس الوقت ، فالمظاهر الفطرية للسلوك الجنسى قد تم فحصها ودراستها فالسلوك الجنسي الطبيعي في القردة مثلا يتجه دائما نحو الجنس الآخر ، ولكن هذا السلوك يمكن أن يتحول بواسطة الحالات والظروف التي يقسوم بغرضها الشخص المتخصص في اجزاء هذه التجارب وتتلخص هذه التجرية الغريبة في اجبار ذكر الأرنب male-rats ان يتصل جنسيا بذكر الأرنب الآخر عن طريق وضعهما داخل شبكة كهربائية واحداث صدمة كهربائية خلال القدم ثم تحول الصدمة الكهربائية بعد ذلك في اللحظات التي يشرع فيها الذكر والذكر الآخر في الاتصال الجنسي • ؛

بهذه الطريقة نجد أن ذكر الأرنب قد أصبح يتجه بعد ذلك التجاما طبيعيا الى الذكر وان تظهر عليه بوضوح اعراض المنلية الجنسية وليس مذا فقط بل أصبح الذكر لا يقترب على الاطلاق من الأنثى أو يتصل بها • ومن الطريف أن نذكر ان العالم الذى قام بهذه التجارب قد وضع تحت قدميه حذاء من المطاط لكى يحمى نفسه من هذه الصدمة الكهربائية •

هذه التجارب في الحقيقة سارت على نطاق واسع في مجال السلوك الحيواني ، أما فيما يختص بدراسة السلوك المنحرف في الانسان فما زالت مناك جوانب غامضة حتى ذلك الوقت سوف تحسمها التجارب المتعددة التي يقوم بها الخبراء داخل هذا النطاق ، ورغم ذلك فان مناك تعليلات وتفسيرات يعول عليها ومن ثم فان هنده التعليلات تمدنا بحقائق من أصل هذا الشذوذ وتعليله في الفرد فلقد أوضحنا من قبل ان الهرمون له اثر فعال في تكوين الشخص والسيطرة على سلوكه ومظاهر انحرافه

و بضيف في هذا المجال قائلين: ان هذا الهرمون هو الذي ويعجل» بمراحل المراهقة في الذكر ويسمى « اندروجين » هرمون الخصسية ، كما أن الهرمون المناظر للانثى يسمى إستروجين Ocstrogens ولكننا نجد أن هذين النوعين من (١) الهرمونات لا يصدرا فقط من المبايض أو الجميتين لأن بعض الهرمونات المركبة تفرز دائما من « القشرة الكظرية » التى توجد في كلا الجنسين كما أن دم الآندى يحتوى على كمية لا بأس بها من الاندروجين .

ويحتوى دم الذكر على كميات أخرى من والاستروجين، Oestrogen وبذلك نرى أن هذه الملاحظات تقودنا الى تقرير هام يشير الى أن السلوك الجنسى المنحرف يعود الى « اختلال التوازن للاندروجين والاستروجين » (هرومون ) فالشخص الذي يطرأ عليه مثلا أعراض المثلية الجنسية يعانى في الواقع من النقص الذي يطرأ على كمية الاندروجين ،

وعن طريق هذه التعليلات العلمية التي سوف تتأكد بوضوح في المستقبل القريب نستطيع أن نتوقع انه سيأتي الوقت الذي نستطيع فيه أن نقوم باحداث هذا الشذوذ ـ المتلية الجنسية ـ صناعيا بواسطة اعطاء كميات من الاندروجين ـ هرمون خصية ـ الى النساء

ولقد ظهرت في هذا العصر أيضا اتجهاهات أخرى تفتح أمامنا حديث لتعليل هذا الشدود على نظاق عضوى فرغم ان هذا اللون من الشدود يعود في أصله الى أسباب نفسية الا أنه يتسبب في كثير من الحالات الى أسهباب بيولوجية متولوثة التي تؤدى بدورها الى ابراز أشكال في الأفراد المخنثين فالشخص المخنث لا يمكننا أن نقول انه ينتمى انتماء كاملا الى أي جنس رغم انهم يحملون السهمات الفيزيقية لكلا المجنسين وهذه الحالة تعود في الواقع الى تحطيم الميكانيزمات الطبيعية التي تحدد الجنس الذي سوف ينتمى اليه الفرذ \*

ولتفسيع هذا نقول: أنه أذا احتوت خلية المنى على مزيد من الكروموزومات الانئوية الناتجة من الانثى فاننا تجهد أن الذرية أنثى والمكس صحيح • كما أن الاختسلاف في « الكرومازومات المتوارثة بين الذكر والانثى لا يظهر بوضوح لفترة من الوقت ففي الشهر الاول تجه أن الجنين النامي في رحم الأم لا يظهر أي دلائل منظورة للجنس الذي سوف ينتمى اليه وليس هذا فقط فان الأشخاص المخنثين على أي حال

يظهرون اختلافا جوهريا كاملا لانهم يظهرون بعد الميلاد بسمات جنسية ممزوجة ذكرية وأنثوية ·

واذا دخلنا بعد ذلك في دور العامل الوراثي « نذكر في هذا المجال أحد العلماء المباحثين في هذا الفرح – فلقد توصل «كالمان» • Kalman الى ايجاد صلة بين هذا النوع من الشذوذ وبين الدراسة التي قام بها لفحص التوائم وقادته هذه الأبحاث الى تحديد آثار الوراثة والبيئة في ابراز هذا الانحراف وفي الصفحات المقبلة سوف نتحدث بالتفصيل عن التوائم المتشابهة والتوائم المختلفة عندما نتكلم عن مظاهر الفصام وبذلك فاننا نكتفي في هذا المجال بأن نقول أن «Kalman» قد اقترح بأن هناك تماثلا يصل الى نسبة ١٠٠٪ بين الاتجاه الى المثلية الجنسية للتوائم المتسابهة ، حيث لا توجد صلة من ناحية أخرى بين العادات الجنسية للتوائم الغير متشابهة « ثنائية اللاقحة » • •

#### التخنث:

ولكى نعرف شيئا عن ظاهرة « التخنث » (\*) المحتبة عن ظاهرة « التخنث » (\*) في نعرف شيئا عن ظاهرة « الافقريات » • «invertebrate» وأيضا في نطاق « الدود » ويملك هذا النسوع الأعضاء اللازمة لكلا البنسين معا !!

ورغم انه يملك هنه الأعضاء لاعادة الانتاج أو التكاثر الا انه ليس ضروريا أن يقوم باخساب ذاته وعندما يكون و الاخصاب الذاتي و Self fertilization مكنا من الناحيسة التشريحيسة فان التخنث يظهر تفصيله الواضح في عملية الاخصاب عن طريق الجنس الآخر لكي يحصل على مزية الخلط (\*\*) للجينات \*

<sup>(</sup>水) انظر آخر الكتاب لتعريف و اللانقاريات » ونود الإشارة منا بأن الكائن في والحيوانات الخنثى » تحتوى على كل من أعضاء التذكير والتأنيث ، ففي حيدوان و المكسيدونيا » يقوم الحيوان بوطائف الذكر في المراحل الأولى من حياته وعنه الكبر تبدأ الخلايا الجنسية الانثوية في التكوين في جسم الحيوان متحولا بذلك الى انثى وبذلك فان لفظ ح تخنث » أو و خنوئة » مو اجتماع بعض خصائص الذكورة والانوئة مما في كائن واحد وقد تم اشتقاق هذه الكلمة من إسمى الالهين :

<sup>(</sup>大大) هرما افرودیت هو تعبیر یشیر الی الکائن الذی یحدوی علی صفات ذکریة وانثویة معا وهو لفظ اغریقی موغل فی القدم مشتق من الاسطورة الاغریقیة لذریة هرما افرودیت

The physiology of sex. The differentiation of Sex Hermaphodited and gonades.

بذلك نجد أن التخنث يمثل حركة ارتداد في التقدم التطوري من الناحية العامة وكلما صعدنا سلم التطور سوف يصبح التخنث نادرا ·

وأسباب التخنث تعود في الواقع الى مراحل النمو الأولية للفرد ناذا افترضنا مثلا أن البويضة المخصبة تحتوى على اثنين من الكرموزمات XX الجنسية فان هذه البويضة سوف تنمو وتصبح أنثى ويبدأ هذا النمو الطبيعي بواسطة الانقسام ألى خليتين وعن طريق استمرار عده العملية يتكاثر عدد الخلايا الحية ولكن هذه العمليات أحيانا لا تستمر في طريقها الطبيعي فان خطأ سوف يحدث أثناء هذه المراحل الأولى عندما نجد أن أحد الكروموزومات (×) قد يفقد من أحد الخليتين الأصليتين ونتيجة لذلك نجد أن أحد هاتين الخليتين تحتوى فقط على (×) كرموذوم (مفرد) وتصبح ذكرا بينما النصف الآخر من الجنين الذي يبقى على اثنين من الكروموزمات XX سوف يستمر في نموه الى أن يصبح أثني .

•

السمات الأخوى للشخص المتحرف: يعتقد بعض المالجين لهؤلاء الأفراد المنحرفين من الناحية الجنسية أن الشخص المتجه الى نفس الجنس يطرأ عليه أعراضا أخرى ، فرد الفعل القوى ازاء هذه النزعات الشاذة تقوده الى ظـاهـرة الهروب عن طريق تعاطى الخمور وقد تقوده في نفسر الوقت الى السلوك الاجرامي !! ولقد أظهر بعض المحللين النفسانيين بعد تجارب عديدة على هؤلاء الأشخاص أن الغرد الذي تشبتد وتقوى فيه هذه النزعات الشادة كثيرا ما تظهر عليه أعراض الخوف المرضى • وهو حينما يتعاطى الخمر يجد فيه منفذا للهروب من الصراع الذي يعتمل في ذاته وهو يتعاطى الخمر أيضا لانه يمكنه من أن يجد متعة في هذه العلاقة الشاذة بغير تأنيب ينبعث من ذاته ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ظهر بوضوح أن هناك صلة بين السلوك الاجرامي والمثلية الجنسية عند أنماط من الأفراد الذين نطلق عليهم « السيكوباتي » ، فالشخص السيكوباتي لا يعانى أى نقص في الذكاء وهو لا ينسحب الى عالم الأوهام والخيال مثل الشخص المجنون ولكن كلاهما لا يستطيع أن يتلائم مع المجتمع وأقراده وكلاهما أيضا يحمل نزعات عدوانية حيث يتجهون في أغلب الأحوال الى المثلية الجنسية ، وليس هذا فقط فان هذا النوع من الأشيخاص لا يعانى أى شعور بالاثم والندم على عكس الشخص العصابي الذي يحاول جاهدا أن يكف عن هذه الميول والنزعات وخلاصة القول ان

الشخص السكوباتي هو آخر نموذج من الأفراد يسعى في محاربة نزعاته الشاذة وملائمة ذاته مع الأوضاع الاجتماعية السائدة أما أسباب المرض فقد أظهرت البحوث ان الشخص السيكوباتي هو ضحية من ضحايا الأسر المتهدمة أو ضحية الحرمان من الحب الأبوى أو فساد العلاقة بين الاب والام ثم اختفاء أحدهما من الآخر بالطلاق •

وقد أظهرت الملاحظات الالكينيكية والعيادية ان الصراع ضد المثلية الجنسية قد بدخل في تكوين كافة الأمراض العقلية ، ثم ذهب بعض المحللين الى أبعد من ذلك فأكدوا ان مظاهر الشذوذ مثل الرغبة الشديدة في تعاطى الخمور « وجنون الهذاء » هما في الواقع أشكالا « مقنعة » « للمثلية الجنسية » · Paranoia

### طرق العسلاج:

ما زال علاج هذا الشذوذ أمرا معلقا كما يرى التحليل النفسي عنك « فرويد ، وأنصاره من المحللين وعلى ذلك فان فرويد يذهب الى أن المريض بهذه النزعات المنحرفة غير قادر على أن يترك موضوع حبه أو الموضوع الذي تعلق به جنسيا !! واذا حدث ان ذهب المريض الى غرفة العلاج فانه ينتعب في هذه الحالة تحت ضغط دوافع وظروف خارجية متل سوء الحالة الاجتماعية التي يتعرض لها أو أية خطورة تشكل تهديدا على الشخص الذي تعلق به ، وهو يرغب أيضًا من داخل ذاته في أخفاق العلاج لكي يصل من الاخفاق الواضح لمحاولاته الى اقناع نفسه بأنه قه بذل كافة المحاولات المكنة ضد مظاهر شذوذه وانحراف ويضيف ، وفرويد ، تبعا لهذا أن الفرد المصاب بهذا الشذوذ لا يبحث عن العلاج النفسي حيث تقدم كافة الوسائل العلاجية المكنة لشفاء المرضى • وفي الواقع ان هذا الشغاء يعتمد على حالة المريض ونوع التجارب التي مر بها ومدى قدرته على سرد هذه « التجارب القديمة » التي أدت الى انحرافه ،' فالشخص المصاب بحالات التوتر والخوف الرضي من المكن ان يقدم له العلاج والشفاء لأن صراعه النفسي قريب من السطح ولم يصل الي أعماق بعيدة ، ومن ثم فهو قابل للشفاء ٠

ولكن هناك نماذج من الأفراد المصابين بهذا الشذوذ لا يرجى لهم الشفاء وهذا النوع من الأفراد قد اختار موضوعه الجنسى منذ زمن بعيد واصبح هذا الاختيار ظاهرة طبيعية للغاية في حياته ومن ثم لا يوجد في هذا الشخص أي دافع قوى لابراز صراعه في الماضي ، ولكنتا تجد انه في

كلتا الحالتين يظهر دور المحلل في توجيه اهتمسامه الى عوامل الكف والاحباط التي عرقلت من نمو الاتجاه الطبيعي الى الجنس الآخر ·

الفصيام :

# أعراض الفصام (\*) :

وما دمنا بصدد الحديث عن مظاعر السنوذ والعوامل التي أدت الى البرازه يجدر بنا في هذا المجال ان نتجه الى دراسة الفصام كرض عقر المعنى في المتعبير الشعبي و ازدواج الشخصية ، ويشير الفصام من الناحية العامة الى الاضطرابات الفعلية الحادة التي تتميز دائما بانفصال الشخصية ولكن أهم السمات



نظرة مركزة لريض مصاب د باوهام الاضطهاد ، ويشكو الريص عنا من عوامل الاضطهاد من اهله او زملاءه او بعض الأشخاص المجهولين ١٠٠ أو أن البعض يحاول أن يعمى له السم في طعامه او يتامرون عليه !!!!

وهناك: ايضا « هذاء الغيرة » ويتضمن الشك والارتياب والغرة دون مبرد فيعتقد . المريض أن ذوجته مثلا على علاقة بشخص آخر !! وتعرف هذه الحالة « بهذاء » « الخيافة الزوجية » !! الخ ....

<sup>(</sup>水) تبلغ نسبة وقوع الفصام الاكلينيكي حوالي ١٪ ولكنها في بعض الجماعات التي تعيش في شمال السويد مثلا تنراوح ما بين ٢٪ و ٣٪ والفصاميون يؤلفون نصف عدد النزلاء في الولايات المتحدة وقد بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا علاجا حتى عام ١٦ حوالي ٠٠٠٠٠ شخص ١١

الاكلينيكية لهذا النبوع من المرض العقلى فهى فقدان الشخص انسبجامه مع ذاته ومع المجتمع وتحدث حالات الفصام فى كل المراحل من الطفوله حتى الشيخوخة ، ولكنها غالبا ما تحدث بنسبة عالية للغاية فى مرحلة المراهفة ، وعن طريق فحص هذه الحالة المرضية داخل مستشفيات الأمراض العقلية وجد ان نسبة ١٠٪ من المرضى تصل أعمارهم الى عشرين عاما ، ونسبة ٢٥٪ من المرضى تصل أعمارهم ما بين العشرين والأربعين ونسبة ٢٥٪ فوق الأربعين ، كما ان هنساك رأيا جمديدا فى ان هذا المرض يحدث فى السمنوات المبكرة بين الرجمسال آكثر مما يحسدت بين



ه الوضع الجثيثي » في حالة ه الفصام الكاتاتوني » •

وتشاهد ، الكاتاتونيا ، ايضا في بعض حالات ، الصرع ، وأمراض ، الله الجبهى في حالة ، القشرة المغية ، وتصلب الشرايين للمخ ، والشيخوخة أيضا ، وفي بعض حالات الهمتريا أو التنويم ...

النساء!! وليس هذا فقط فاننا نجد أن الخمول المستمر للشخص هو نواة التشخيص لعواطفهم الخامدة فردود أفعالهم العاطفية غير طبيعية على الاطلاق ، ومن ثم يصبح من العسير على الأشخاص الأصحاء من الناحية النفسية أن يدخلوا معهم في أى علاقة سبوية فالحوادث التي تحرك الشخص الطبيعي لا تستطيع أن تهز جدران المريض بالفصام ، وبذلك فأن الحب والعطف والشعور بالحنان وكل هذه العواطف قد خمدت فيه وأصبح شخصا معزولا عن هذا النطاق وتبرز في هذا المرض أيضا ثنائية الوجدان أو التناقض الوجداني لردود أفعالهم العاطفية التي لا يمكن التنويه بها وهذا التناقض الوجداني يجعل الأخرين في حيرة من الأمر ومن ثم يمنع أي تعاطف وجداني مع هؤلاء المرضي ، وقسد وصف وعن ثم يمنع أي تعاطف وجداني مع هؤلاء المرضي ، وقسد وصف عنيها في نفس الوقت الذي تطلق فيه ضحكات عالية !! ، وقد فسرحفتيها في نفس الوجداني على ان المرأة قد قامت منية لحظات بقتل ابنها هذا الثناقض الوجداني على ان المرأة قد قامت منية لحظات بقتل ابنها



پتخیل الریسی ، بالفصام ، أن هناك الأصوات التي تنبعث
 تبعث في نفسه الرضا والسرور !!

الصغير الذي تحبه والذي يمل الامتداد لحياتها ولكنها تشعر اذانه بالكراهية لأنه من زوجها الذي تنظر اليه نظرة مليئة بالكراهية والحقد !!

اما « الهلوسسة » « أو الهلوسسات الفصام فهناك الهلوسة طاهرة طبيعية بارزة عند الأسخاص المصابين بالفصام فهناك الهلوسة السمعية الني نوجد في شكل أصوات تهدد المريض في كبير من الأوقات وقد يقوم المريض في هذه الخالة بادماج هذه الأصوات مع أصوات أقرباء له أو أصدقاء يعرفهم وفي أوقات أخرى لا يستطيع ان يميزها ومن الغريب ان يعض المرضى ينهضون بطريقة أوتوماتيكية للاستجابة لهذه الأصوات فنراهم يخلعون ملابسهم منلا أو يهاجمون بعض المرضى الجالسبن معهم وأحيانا أخرى يقوم المريض بايذاء نفسه وتأتى في المرتبة الثانية الهلوسة البصرية » « Visual hallucinations» ومسلم الهلوسة تحدث في فترات متقطعة وقد يتخيل المريض أن « الأله » قد بعت اليه برسالة في صورة ضوء منبعث أو سحب في السماء وهناك



وُيتخيل الريض ايصا أن هناك أصواتاً ببعث في أَفَسُه
 د تتبعث » منها الاهانة الشخصة !!

ثلاثة أنواع من الهلوسة اذا أردنا التصنيف : الهلوسة السمعية ـ ثم الهلوسة البصرية ـ ثم الهلوسة الشمية » •

### الاختلال في التفكير:

يظهر الاختلال في التفكير عند المرضى بالفصام فعمليات التفكير المنتظمة غبر موجودة فهذه العمليات تنقصها الوحدة والانتظام حيث نجد ان المريض دائما يقفز من موضوع لم يكتمل الى موضوع آخر لا يمت بصلة الى الموضوع الأول • ومن ثم فهو لا يستطيع أن يقوم بالربط مع موضوعين متجانسين لاستخلاص أراء جديدة أو نتائج جديدة وقد رأى كل من: white, storch في عمليات التفكير واللغية للشخص المصاب بالفصام « نكوص » الى الأشكال القديمة و «المهجورة» للتفكير • وهناك من الأدلة ما يدعم ذلك وهو ان الكثير من المرضى لا يستطيعون التفكر الا في نطاق د الصور (١) المحسوسة ، ولكنهم يعجزون عن التفكير في نطاق الأفكار المجرده !! كما أن هناك مظاهر أخرى للتفكير المهجور عند الشخص المريض فهو يريد تحقيق رغباته من خلال أعمال السحر مثلا واعدادة ميلاده مرة أخرى من جديد وقسد أثبتت بعض الأبحاث النجريبية التي قامت على هؤلاء المرضى ان الشخص الذي أصيب بالفصام لا يستطيع أن يصل الى التفكير التجريدي ، أما اضمحلال الوظائف العقلية المتعددة فانه لا يسير بمعدل منتظم فالاختبار الشفوى يظهر عطبا أقل من الاختبارات التي أجريت على الذاكرة وقابلية التحرك والتفكير التجريدي •

وهناك أيضا بعض المرضى الذين يكونون أفكارا غريبة وشاذة وتتلخص هذه الأفكار في المريض الذي يعتقد بأنه هو نفسه خالق هذا العالم ومنظم قوانينه وعندما يشتد وطأة المرض على هذا النوع من الأفراد نجد أن التلف العقلي يظهر بصورة واضحة وبجانبه التلف في طواهر أخرى مثل: الاضطرابات التي تصاحب الذاكرة والعادات الاجتماعية ويظهر جنون الشك أيضا في هؤلاء المرضى ، فهذا النوع شكاك وسواس الى حد بعيد والمريض في هذه الحالة يتخيل دائما أن هناك مؤامرات تدبر من الآخرين لا يذائه ومن الغريب أنه غالبا ما يشعران هناك أصواتا صادرة من أعداء ينبعث منها التهديد والقتل وقد يشعر أنه يتذوق في طعامه من أعداءه ينبعث منها يتناول طعامه ا!

Abnormal psychology. Schizophrenia . . Emotional Disorders j. D Page 1965.



تظرة ثابتة الريض مصاب د بهلوسة بصرية ، ٠٠٠



صورة مريض مضاب د پهلوسة سمعية > ••

## التعليل والتشخيص:

بالرغم من ان الباحنين الذين يعملون داخل العيسادات المنفسية لا يتفقون فيما بينهم على ان الوراثة هي العامل الرئيسي لظهور هذا المرض الا ان الأيحاث المعاصرة تقرر ان الوراثة هي العسامل الأساسي لظهور الفصام فعندما نجد ان الآباء مصابين « بالفصام » فان هناك احتمالا يصل الى نسبة ١٨٪ لظهور هذا المرض في أطفالهم ، وقد أثبتت الأدلة التشخيصية صحتها الكاملة عن طريق الدراسات والأبحاث التي أجريت على التواثم وقبل ان تحدد نسبة هذا المرض في التواثم المتشابهة والمختلفة نجد ان التواثم « ثنائية اللاقحة » تظهر بواسطة التلقيع الذي حدث في نفس الوقت لاثنين من البويضات المنفصلة عن طريق اثنين من الحلايا المنوية المختلفة والتواثم في هذه الحالة غير متشابهة و

ومن ثم فهى تحتوى على جينات غير مباثلة على الاطلاق وبذلك فهى تختلف اختلافا جوهريا في كل من الخصائص العقلية والجسمية معا

أما التواثم المتشابهة (×) · Monozygotic فهى تظهر بواسطة د انشطار ، البويضة الى جزئين عقب عملية الاخصاب حيث نجد كلاهما مشتتى من نفس خلية البويضة وخلية المنى ومن ثم فهما يحملان خصائص وراثية متجانسة تماها ·

وعلينا ان نعد بعد ذلك الى الأبخاث التى قام بها « كالمان » • Kaliman وتقريراته في هذا الصدد فنجد ان نسبة ٨٦٪ للحالات المصابة بهذا المرض موجودة في « التوائم » المتسابهة ونسبة ١٥٪ للتوائم المختلفة » ، ولكن البعض رأى ان العامل الوراثي وحده لا يكفى على الاطلاق لاحداث حالات الفصام فالوراثة عامل ضمن العوامل التي تتسبب في احداث هذا المرض كما ان هناك حقيقة بارزة أمامنا وهو ان نسبة ٣٢٪ من المرضى بالفصام في حالة التوائم المتشابهة يستطيعون التخلص من همذا المرض وتجنبه وهذا يدل على ان العوامل البيئية تلعب دورا رئيسيا في تجنب هذه الظاهرة المرضية العقلية الخطيرة •

● ولقد احتلت دراسة الفصام وتشخيص أسبابه والعوامل المؤدية
 اليه غالبية المؤلفات في العيادات النفسية ومن ثم تجدر الاشارة الى

<sup>(×)«</sup> التواثم المتشابهة » أو « أحادية اللاقحة » تنشأ عن طريق اتقسام بيفسة مخصبة الى أجزاء كل منها يتطور الى فرد على حدة ، والتواثم المتشابهة تكون بالطبع من نفس الجنس دائما وتكون أيضا ذات انماط وراثية واحدة ٠٠

تحليل العيادات النفسية السوفيتية لبواعث هذا المرض العقسلي وعلى الأخص بعد ان تقدمت طرق العلاج النفسي داخل الاتحاد السوفيتي في خلال السنوات الأخيرة وفي فصل متكامل عن أسباب وتصنيف الأمراض العقلية يقرر الطبيب السسوفيتي بروفسسيد « نوتي بورتونوف » Portnov A.

• العيادات النفسية » المترجم الى الانجليزية (\*) ( موسكو ) بأن أبحاث الوراثة تلعب دورا في تعليل الأمراض العقلية حيث تخلفت هذه العلوم الوراثية داخل نطاق الاتحاد السوفيتي طوال الخمسينات ابان عهد ستالين ، ولقد ساد بالفعل هذا الموقف السلبي ازاء الوراثة حتى هذه المراحل ، في بتابع العالمان قولهما : « بأن علوم الوراثة تتقدم بأبرز الطرق الجديدة وأن أفاقا جديدة للمستغلين في العيادات النفسية سوف تفتح لهم نتيجة وأن أفاقا جديدة للمستغلين في العيادات النفسية سوف تفتح لهم نتيجة التقدم في علوم الوراثة ولا جدال بأنه في وقتنا هذا سوف تبرز النتاثيج التي ترفع الستار عن حقيقة العناصر الرئيسية « للكروموزومات » ، أو ما يطلق عليه جزئيات ، « DNA » ودورها الفعال كحاملات للمعلومات الوراثية وطلق عليه جزئيات ، « DNA » ودورها الفعال كحاملات للمعلومات الوراثية و

ولا جدال في أن دور العسوامل الوراثيسة Hereditary Factors في الأمراض العقلية معقد للغاية في حد ذاته ولكن « الوزن النسبي » لهذه العوامل متغير الى أقصى الحدود ، كما إن أغلب الأمراض العيادية مثل : « الصرع » و « الفصام » مرتبطة بطفرات « الجين » أو الطغرات الوراثية ، بينما هناك الأمراض التي يسبب حدوثها « الانحراف الكرموزومي » ( راجع أسباب الانحراف الكرموزومي في آخر الكتاب ) .

منا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن دور العناصر الوراثية يختلف في كثير من الأمراض والأعراض ولذلك فأن \* التقييم المقارن ، لنصيب الوراثة قد يظهر بدرجات مؤكدة من التقريب عن طريق دراسة « التواثم » ، ومن الواضح أن مناك اختلافا كما بيننا بين النواثم « أحادية اللاقحة » و « ثنائية اللاقحة » ، ولقد أدى تشخيص الأمراض العيادية في التواثم إلى ظهور درجات عالية من «التطابق» للأعراض والأمراض سفيل سبيل المثال — التطابق — « للتواثم أحادية اللاقحة » ٣٨٪ « للفصام » و ٥٠٪ « للصرع » و ٣٤٪ للذهان « مرض عقلي » •

Psychiatry: A Portnov DD Fedotov. The causes of mental illness p. 98-99-100-101.

أما النسب المناظرة للتواثم « ثنائية اللاقحة ، فهي ١٥٪ للفصام و ١٠٪ للسرع و ٦٪ للذهان ٠

ثم يقرر « بترونوف » ورفيفه في خاتمة البحث حول « الغصام »
 بأن العوامل البيئية أو عوامل البيئة تلعب دورا كبيرا لايستهان به في
 تشخيص هذا المرض العقلي •

وهذا ما ينقلنا الى تقرير يكاد يتفق عليه أغلب المستغلين فى العيادات النفسية والعلوم الوراثية فى هذا العصر ٠٠ بأن العامل الوراثى وان كان يساهم فى التفسير والتشخيص الا انه ليس فى حكم القضاء والقدر الذي يعدد أنماطا معينة من السلوك الانسانى ومن أبرز علماء الوراثة فى عصرنا ما يشير الى هذا ٠٠ د سارلوت أورباخ ، الباحثة بمعهد الوراثة الحيوانية بجامعة ادنبرة فى كتابها ــ علم الوراثة ــ د اشيلى مونتاجو ، الذى يعمل بجامعة كولومبيا فى كتابه « الوراثة الانسانية » ــ تيودسيوس عالم الوراثة الأمريكى بمعهد « روكفلر » فى كتابه « الوراثة وطبيعة الانسان » ٠

فهو يقرر باننا نتساءل دائما كيف ولماذا يمكن « للجينات » ان نبعل بعض « السمات » شديدة الثبات وبعضها الآخر شديد التأثير بالعوامل البيئية ، وهنا ينبغى ان نذكر المهتمين ببعض الحقائق الوراثية الأساسية بأن « الجينات » لا تحدد السمات أو الصفات بل تحدد الطرق التي يستجيب بها الكائن العضوى للبيئة ٠٠ فالمرء لا يرث لون البشرة والذكاء بل يرث « جينات » تجعل في الامكان ظهور لون معين وذكاء معين ونقول :

ان « مجموعة الجينات » تحدد الاتجاه الذي يسير فيه تطور الانسان مع توافر البيئات المتعاقبة للتي يصادفها هذا الانسان في عملية الحياة ، والواقع ان أي عملية تطويرية فسيولوجية كانت أم سيكلوجية يمكن ان تؤثر فيها أو تعدلها متغيرات وراثية وبيئية أيضا •

## طرق العلاج للفصاميين (\*):

لبعض حالات الفصام يبدو ان العلاج والعناية داخل المنزل أمر مستحب ، ولكن هناك حالات أخرى مستعصية لا بد ان يعالج المريص

¿· ·

Etiological and predisposing Factors. Ibid.

اثناءها داخل المستشفى حيب يقدم له العقاقير اللازمة أو العلاج النفسى ولقد توصلت طرق العلاج في السنوات الاخيرة الى أن علاج الانسولين insulin therapy عدد لعب دورا فعالا في عسلاج المرضى « بالفصام » (\*) فهو يقدم كافة الوسائل المكنة لاختزال فترات العلاج ويعجل بالشفاء لغالبية المرضى أما العلاج بالصدمة الكهربائية فلم يثبت فعاليته في هذا الصدد ولقد ظهرت طرق أخرى عندما اكتشف بعض المعالجين ان التعقيم على حاسم للقضاء على الفصام فالتعقيم الاجباري لسائر المصابين بهذا المرض يقلل من وقوع حالات الفصام في الجيل التالى بنسبة ٤٪ وهذا المتقدير يقوم على الحقيقة القائلة بأن نسبة ١٠٪ من المرضى بحالات الفصام المنام بعالات الفصام المنام بعالات الفصام المنام بعالات الفصام المنام

قد انحدروا من آباء مصابين بهذا المرض

<sup>(</sup> و الله المسلم و النصام و والذي يتمثل في اضطراب ألتفكير « وخبود الماطفة و عند الشخص والانسحاب من الواقع الخارجي أو العلافات الاجتماعية مع إلاخرين و هناك محاولات للعلاج بالعقار ٠٠

Thorazine» «Compazine» . «Phenothiazine» are particulary effictive with the so called "primary symptom» of «psychosis», such as : thought disorder and Withdrawal ...
(Carlson 1978) .. (Goodman .. Gliman 1975).

#### THE PITUTARY GLAND

#### The anterior Pituitary

Anterior Lobe», or (and enohypophysis) seceretes a number of hormones this hormones relgulate the growth and activity of many other «endocrine glands».

Acth. (Adrenocorticotrophic hormone) This stimulate the adrenal cortex to secrete esteriod hormone, such as hydrocortisone (cortisol).

TSH. This stimulate the «thyroit gland» into activity (Thyrophic-Hormone).

Gonadotrophic hormones. This stimulate the (sex glands) (gonads) into activity.

- (FSH) Follicle-stimulating hormone) control the Production of «OVA» or sperm. Must be present in order that individual enters. «puberty».
- (LH) Lueteinzing hormone induce ovulations in femals and control the secerion of sex hormone by the sex glands.
- (LTH) Luteotrophic-hormone prolactine) sustains the Corpus-Luteums during pregnancy and regulates the secretion of milk.

Growth hormone. Stimulate growth by acting upon the tissue.

#### The posterior pituitary:

Neurohypophysis is not a true gland it receives its secretion

تصدع الشخصية \_ ٢٢٥

from the «hypothalmus» which is closed by and simply acts as a storage organ.

Two separate hormones are found in the «Posterior Pit». (ADH). This hormone causes water to be retained by the Kideny, and reduce the loss of water in urine (Anti diuretic hormone). (ADH).

This hormone was known by the name «vasopressin», at one time, because when injected into the experimental animals it caused the «blood vessels to constrict and consequently raised the blood pressure.

Oxytocin «hormone Oxytocin».

This hormone stimulate the contraction of the smooth muscle of the uterus at the end of Pregnancy. It also causes milk to be ejected from mamary gland after birth.

Malfunctioning of the Anterior Pituirary: (andenhypophysis under-activity).

— Dwarfism is the result of under-production of (GH.) in child-hood. This condition be corrected by early injection of the missing hormone.

Gigantism is produced in children if the (GH) growth hormone is over activity.

Acromegaly: is the overgrowth of bones of the face, hands and feet in adults, because of the over-production of (gH).

— Cushing's syndrome is the name given to disorder resulting from the overproduction of (ATCH). This causes the adrenal cortex to becomes overactive.

Neurohypophysis: --

Malfunctioning of the posterior Lobe .. reduce the production of (ADH) and caused a disease called : — «diabetes indispidus» ...

In this disorder the urine contains large amounts of water and the person becomes extremely thirsty and dehydrated.

# اضمحلال طرق العلاج النفسي لشفاء المرض وظهور طرق جديدة للعلاج

ما وراء « المنهج الفرويدي » في العلاج النفسي

بعض طرق « هائز ايزنك » في العلاج النفسي، ومخالفة نظرية التحليل في التفسير والعلاج

● طوال حدة الصفحات التي قدمناها لابد ان القاريء الدارس لخطوات نظرية التحليل النفسى و قد عرف ان التحليل يعتمد على قاعدة رئيسية تقول: ان البيئة الداخلية هي الأساس والأصل في تصرفات الفرد وسلوكه ولن الخارج مهما احتوى من تغييرات اجتماعية واقتصادية مستمرة لايسماهم على الاطلاق في تلاشي هذه الأنماط السلوكية أو التعديل فيها ، والبيئة الخارجية في هذا المجال ليست سموى الأرضاع التي تتلقى هذه و الأنماط المثابتة المحددة ، من السلوك ولاتعديل فيها ،

تلك هي « الحتمية الميكانيكية » التي يرتكز عليها « التحليل النفسي » • هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يعتمه « التحليل » على طواهر عملية ثابتة « فزيائية » كانت أم بيولوجية لكي يدلل على صحة التفسيرات التي يذهب اليها غير ان التحليل النفسي لم يلقي استفسارا جذريا في هذا الصدد وهو : هل يجوز لنا ان نأخذ من « المنهج العلمي » الماصر ونخطو خطوات لكي نطبق طواهر هذا المنهج – المحدة والمتي تصاغ في صيغ كمية ثابتة – على الظواهر النفسية ، هذا الاستفسار في الحقيقة يتطلب بحثا طويلا وعميقا لكي ندلل على شرعية الأخذ من المجال العلمي وتطبيقه على المجال النفسي الذي يقوم في الواقع على أساس « كيفي » في التفسير ، كما ان التحليل لايقوم فقط على هذا الأساس بل هو أيضا مجرد « افتراضات » قد تقترب من المنهج العلمي ولكن « لاتصاغ » كل هذه التفسيرات داخل اطار من القوانين العلمية ولكن « لاتصاغ » كل هذه التفسيرات داخل اطار من القوانين العلمية الثابتة ، فعندما يقودنا الاثبات للكثير من « الملاحظات » الى درجات عالية من الاحتمال فاننا نسمي ذلك قانونا علميا ، وعندما يقودنا الاثبات الى

درجات أقل فاننا نسمى ذلك « نظرية » ، وعندما نهبط الى درجات أقل من ذلك بكثير فاننا نسمى ذلك مجرد « افتراض » والفرق بين القانون العلمى والافتراض هو فرق « كمى » وليس نوعى ويرجع ذلك الى عاملن أساسين :

أولا: من العسير لن نقوم بفحص كافة الحالات الموجودة أمامنا لاثبات صحة القانون •

ثانيا : من العسير أيضا ان نفحص كافة د الافتراضات ، التي تقوم بتفسير الظاهرة الموجودة ٠

ونظرية التحليل في هذا المجال لاتقوم للا على أسساس هذه الافتراضات التى تنطبق على مجتمع له طروفه وتقاليده التى تؤثر بدورها على شكل البيئة ونوعيتها ولكنها لاتنطبق على الاطلاق على مجتمع آخر يتباين في هذه العادات والتقاليد ، لن التحليل لايملك من الادلة العلمية ما يثبت به صحة هذه التفسيرات في كافة المجتمعات والبيشات فهو في الواقع محاولات للفهم وليس قوالب جامدة ثابتة للتفسير وعندما نقول انه ليس « قوالب » ثابتة للتفسير يبدو لنا أن هناك عصرا سوف يستطيع فيه العلم ان يخضع هذه الظواهر النفسية وكافة الأنماط السلوكية الأخرى للقياس التجريبي ، وعندما تدخل العلوم للنفسية في هذا الاطار سوف تتزعزع كافة التفسيرات التي تقوم على أساس كيفي وتتنازع فيما بينها للوصول الى بواعث السلوك الانساني والسيطرة عليه ، وليس في هذا أى شيء من الغرابة فالطرق المعاصرة للعلاج استطاعت ان تصل الى حدود هذه للسيطرة وسوف تصل في المستقبل الى أبعاد أخرى من شأنها أن تحدث انقلابات خطيرة في دراسة « السلوك الانساني » ، وتوجيهه توجيها يتلائم مع نوع المجتمع الذي يعيش فيه المفرد ، وعندما نسرد أبرز الطرق لابد لنا وان نذكر في هذا المجال العلاج عن طريق « الفعل المنعكس الشرطى » فأغلب الناس على معرفة بما يسمى الفعل المنعكس الشرطى الذي يتلخص بايبجاز في ابر إذ قطعة من اللحم أمام - كلب - مثلا - \*

فى هذه الحالة سوف نجد أن « اللعاب » لهذا الكلب يفرز بشدة وعندما نقوم بدق جرس أمام هذا الكلب بدون اظهار قطعة اللحم فأن « اللعاب لا يسيل على الاطلاق ولكنه عندما تنقضى فترات ونقوم بدق الجرس باستمرار قبل اعطاء الكلب قطعة اللحم سوف نجد فى النهاية

ان اللعاب سوف يفرز حتى لو لم نقم باعطاء اللحم • فى هذه التجربة سوف نجد أن « المنبه غير الشرطى » « اللحم » - « الطعام » - الذى أضبح متصلا اتصالا وثيقا « بالمنبه الشرطى » - ( الجرس ) (\*) قد حول قوته الفعالة لاثارة - الاستجابة - « اللعاب » فى الحيادان الى « المنبة الشرطى » ، ( الجرس ) •

وهذه المتجارب سارت فى طريقها ثم استخدمت بعد ذلك فى العلاج وبرز هذا الاستخدام فى شفاء « مدمنى الخمور » وتتلخص هذه التجربة كالآتى :

عندما نأتى بهذا الشخص و المدمن ، ونحقنه بحقنة و الامتين ، ومسالة «emetine» فاننا نجد ان و الامتين » يهيى، هذا الشخص لحسالة و الغثيان » ، ثم التقيوء المباشر ، وقبل حدوث حالة التقيوء يعرض الشخص لشم رائحة الخبور ـ ثم تذوقها ـ التى اعتاد عليها في مراحل حياته السالفة ، وعندما تستمر هـنه التجارب على الشخص المدمن

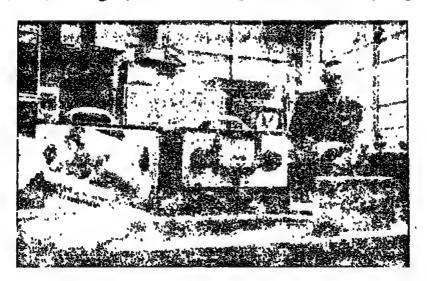

فى علم العبورة « هانز ايزنك » داخل مستشفى مادسيلي «Maudsley» وبجانبه بعض « الأجهزة المستخدمة لتحديد زمن الاستجابة للفرد الختلف الاختبارات التي تجرى عليه •

Uses and abuses in paychology.
H.J. Eysenck. The effect of psychotherapy.

(**\***)

خمس مرات يوميا على الأكثر (\*) فانها تأتى بنتائج إيجابية فعالة فاننا نجد أن « المنبه » السرطى – الخمر – أصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمنبه غير الشرطى – حقن الامتين – وبعد تجارب متعددة نجد أن الاستجابة غير الشرطية التقيوء – تعاود الشخص بعد القيام بتطبيق المنبه الشرطى ، وبذلك نجد أن هناك مجالا آخر للعلاج النفسى يعتمد على هذه الطرق المتجريبية التى تؤكد أن العادات المترسبة داخل الفرد يمكن أن تستأصل تماميا .

بعد عده الصفحات نريد أن نعرف أيضا ما هو التحليل النفسى ؟!! وقبل ان نجيب على ذلك محب أن نذكر مرة أخرى ان التحليل قد فتح أبوابا للبحث والمناقشة والجدل لا يرغب أى باحث فى اغلاقها حتى ذلك العصر فلقد لمتدت بصيرة « فرويد » النفاذة فى خلق نظرية سسوف نشخل الباحثين فى هذا المجال سنوات أخرى قادمة •

ولكن « التحليل النفسي » ليس علما ثابتا يمكن أن يعم على سائر المالات وسائر المجتمعات ، فهو يقوم في الواقع على أسس لا يعسول عليها ، وهذه الأسس تقوم بدورها على « الاستبطان » « ومثل هذا « الاستبطان » لا يصل الى منهج موضوعي ومن أم فهو يمثل صعوبة أمام أي باحث منهجي لدراسة السلوك الانساني ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن التعميمات للزهلة التي سساد عليها فرويد قد رفضها أغلب الباحثين فلقد أكسد « ماليونسكي » عليها فرويد قد رفضها أغلب الباحثين فلقد أكسد « ماليونسكي » اجتماعية معينة ، وأنها تتطلب التعديل الشامل في ظروف أخرى وداخل جماعات أخرى من الناس ، فما ينطبق على أسرة « برجواذية » لا ينطبق على أسرة « برجواذية » لا ينطبق الأسرتين ، وقد سار انصاره المتعصبين على هذا المنوال عندما نجد في نظرياتهم ان صحة حالة واحدة فقط تعم تعميما شاملا على الانسانية باكملها ، ومثل هذا المتعميم في الحقيقة سيجعل التحليل النفسي خارج نطاق العلم التجريبي ،

واذا قلنا في هذا الصدد أن عالم النفس هو عالم تجريبي لا يختلف

الزيد من التفصيلات في الفقرات القادمة من الكتاب · (\*)
Ibid, Psychoanalysis, Habit-and conditioning

عن عالم الفزياء أو عالم البيولوجيا أو الوراثة فما عساه ان يفعل على وجه التحديد ؟!

ان مثل هذا العالم يحاول ان يغسر السلوك في حدود نظام من القوانين العلمية للعامة وعندما يفعل ذلك فانه يستخدم تعبيرات تتعامل معها يوميا مثل « الذكاء » القابلية به العاطفة به القدرة به وهو في ذلك الموقف يشبه العالم الفزيائي الذي يتعامل مع هذه التعبيرات به «المكان » لزمان به الكتلة به الوزن به ولكنتا يجب ان تحدد أنه من الخطبا أن نعادل هذه التعبيرات المتى لم تحدد تحديدا سليما أثناء استعمالها الشائع بين عامة الناس به مع التعبيرات المحددة الدقيقة في تصبور الباحث أو العالم •

فعند ما يستخدم عالم النفس مثلا مثلا المتقرير ، توارث الذكاء ، فانه يستخدم هذا التقرير في دقة بالغة تمكنه من أن يجسل الظاهرة خاضعة للقياس •

وعندما نتحدث في هذا المجال عن الاتجاهات التجريبية المعاصرة في علم النفس لابد وأن نذكر عالم النفس البريطاني و هانزجورجن ايزنك ، فلقد أصبح هذا العالم التجريبي من أشهر وأبرز المعاصرين لتقدم هذه الاتجاهات المضادة لاتجاه و فرويد ، ومن معه من و المتعصبين ، وقد أدى ذلك الى ظهور هذا الاتجاه في بريطانيا حيث أصبحت نظرية و التحليل ، لا تسيطر هناك بقدر ما تسيطر داخل الولايات المتحدة الامريكية وينتمي و هانز ، و «هانز » و «قدا الفرع معارضته السديدة لنظريات و بذلك فهو يعلن ومن يعمل معه في هذا الفرع معارضته الشديدة لنظريات و فرويد ، التي لا تجد أية دلائل علمية لاثبات شتى التفسيرات التي وبذلك فهو لا يعلق أهمية بالغة على أثر الموامل الوراثية أو العوامل الفطرية في توجيه الفرد ومن ثم فهو يقول :

ان الشخص الذكى ... رغم استعداده للاستجابة الملائم...ة اطرق التربية .. قد ينحدر نتيجة لغياب الوسائل التربوية ، كما ان الشخص الهابط فى مستواه ... رغم نقص القابلية للفطرية ... قد يكتسب عادات وانماطا سلوكية خلال وجود هذه الطرق والوسائل ثم يمضى « هانز » فى مناقشة « العصاب » قائلا : ... ان هناك دلائل تثبت ان الشـــخص فى مناقشة « العصاب » قائلا : ... ان ردود للافعال « العصابية »

ترتكز على أساس وراثي ونوع الجهاز العصبي المركزي ، وهذا التقرير مناقض ، لما يذهب اليه التحليل النفسي في أن العامل الأسامي لخلق أمراض العصاب هو الظروف البيئية الأولى في حياة الأسرة • ولكن هذا الرأى في المواقع يقوم على فاعلية واضحة فلقد وجد أن هناك علاقهــة وثيقة بين ذكاء الآباء وأبناءهم ، وذهب معظم المستغلين بالعلوم الوراثية في أن الذكاء عامل يمكن توريثه وأن هناك تجانسا بين الطفل وأبيه فيما يختص بتوارث الذكاء ، هذا من ناحية ومن ناحيـة أخرى يرى الباحثين المذين يركزون أهمية بالغة على العوامل البيئية ان التماثل في الذكاء بين الآباء والأبناء يعود الى الحقيقة القائلة بأن الأب الذكى يقدم « البيئة المؤثرة » لأطفاله بينما الأب الهابط في مستواه يقسام البيئة غير المؤثرة ، ولكن النظرة في ان العصابية تتحدد عن طريق « العوامــل الوراثية » يبدو أنها تقف عقبة أمام شفاء الأمراض ، ولنا أن نستفسر في هذا الصدد هل يوجد عناك أمل في الشفاء اذا وجد ان و العصابية ، قد احدثتها عوامل وراثية ؟ لكي تجيب على ذلك يجب أن نفرق بدقـــة بالغة بين « العصابية » على أنها اضطراب عاطفي « وراثي » يعرض الفرد لتكوين أعراض العصاب تحت حالات من الضغط وبين و العصــاب ، كنتيجة للاضطرابات للعاطفية المفروضة على الشخص ٠٠

ثم ينتهى برأيه فى ان البساحين لا يحاولون تغيير « العوامسل الفطرية » من خلال العلاج النفسى ، أو أية طرق تكنيكية أخسرى من شأنها الا تتدخل من الناحية الجراحية للجهاز العصبى المركزى ، ولكننا نأمل أن نعيد بناء البيئة من جديد حتى لا تؤدى هذه البيئة الى ابراز هذه العوامل الوراثية ، كما أننا نأمل فى تحسين الموسائل التربوية فان نقص هذه الوسائل هو الذى يعوق الفرد فى أن يصل الى المستوى الذى يتلائم مع ذاته ومع المجتمع .

وعندما يثور الجدل حول « فاعلية الوراثة » أو تأثير البيئة ينبغي أن ندخل في اعتبارنا هنا وبوضوح بأن الخصسائص الوراثية ليست هي العامل الذي يفرض انماطا معينة من السلوك الفردي على تحو معين بغض النظر عن تباين البيئات واختلافاتها ، فالعولمل الوراثية تعمل في نطاق بيئات مختلفة ، وتأثير البيئة يتمثل هنا لا في « تعديل » هذا « النمط الوراثي » وتغيره بل في « تطويع » هذه الخصائص وفي ملائمة الفرد مع بيئته الاجتماعية ، واذا ما كان الانسان في البداية هو الكائن البيولوجي الذي يشارك الكائنات العضوية الاخرى في كثير من الخصائص فان هذه

المقيقة المسلم بها لاتهدم أبدا الحقيقة الاحرى بأن الانسان هو السكائن الاجتماعي الذي و يمتص ، التقاليد والقيم ، وهو الذي يقوم بتطويرها ونقلها عبر الاجْيال ٠٠٠٠ ومن هنا لا ينبغى أيضا ان يكون مثار الجدل الوراثة ، أم البيئة ؟ فلقد انتهى العلماء والباحثين الى تقرير مبدأ « التفاعل » بين الوراثة والبيئة ، ومن خلال « معيار التفاعل » هــــذا يفسر الكثير من مظاهر السلوك ، وقد قام أحد باحثى النزعة الاجرامية (\*) في « التواثم » على سبيل المثال بنشر - بحوثه في كتاب أطلق عليه اسما موحيا . الجريمة والقدر ، على أن من حقنا أن تتساءل عمسا أذا كانت المعلومات التي جمعت في هذا الكتاب تجيز لنا أن تستنتج من أن بعض الناس تقضى وتحتم « وراثاتهم » • بأن يكونوا مجرمين ، وبعضهم الآخر بأن يكون مطيعًا للقانون ، وبأن يكون بعضهم مدخنًا والآخر غير مدخن • فما من أحد يستطيع قطعا أن يكون مدخنا اذا لم يستطع أن يحصل على الطباق ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان بعض الناس يصبحــون مدخنين لأن التدخين يعد بين اصدقائهم عمسلا من أعمسال الرجولة والوحامة ١٠ أما أن يصبح الشخص مجرما أو لا يصبح ونوع الجريسة التي يرتكبها اذا أصبح مجرما فان مذه أمور تتوقف على البيئة وعلى نوع القوانين التي وضعها المجتمع الذي يعيش فيه وعلى دقة تنفيذ القانون ٠٠

والواقع أنه ما من شىء على الاطلاق فى المعطيات المخاصة وبالتوائم، يثبب أن هؤلاء التوائم كان يمكن أن يكونوا مجرمين لو أنهم قد نشئوا على نعو مختلف لأن كل ما تطلعنا عليه هذه المعطيات هو أن هسؤلاء المجرمين كان يمكن أن يكونوا دعامات العسدل فى المجتمع بل ورافعى المجرمين ٠

ومع ذلك فان هذه المعطيات لا تخلوا من دلالات فهى تبين بالفعل ان الأشخاص « ذوى الأنماط الوراثية المتشابهة » يرجع أن يكونوا فى بعض البيئات بل. فى أى بيئة أشبه فى المتوسط فى سلوكهم من الاشخاص ذوى « الجيئات » الوراثية المختلفة • •

ويقرر هنا العالم الامريكي : « تيودسيوس دوبجانسكي » • وهو من أبرز علماء الوراثة (\*\*) في القسرن العشرين والذي يعمسل حاليا

<sup>(</sup>大) يف ج، لاتج ، ومو كتاب شهير للغاية في هذا الصدد ،

الررائة وطبيعة الانسان : تأليف « تيودسيوس دوبجانسكي » ترجمة ه • ذكريا عليم : الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر « العلم للجميع » ( ١٩٧١ ) •

بمعهد روكفار : \_ بأن الوراثة ليست القدر للذى يقضى مقدما بأن يسلك الشخص على نحو معين بصرف النظر عن الظروف المحيطة به ، ولكن الوراثة تهى الشخص للسلوك على هذا النحو لا على نحو آخر في مجموعة معينة من الظروف •

انها فى الواقع « تكييف » يقوم الى حد ما بتوجيه اختبارات الانسان وجهوده الارادية فى اتجاهات معينة ـ ويتابع العالم الامريكى تحليلاته : د بأن بعض الناس يحلو لهم أن يبالغوا فى الدور الحاسم الذى تقوم به الوراثة ويقللوا من شأن البيئة ، فى حين ان بعضهم الآخر يأبى ان يصلحق ان « الوراثة » يمكن ان يكون لها أى تأثير على الاقلل فى الصفات البشرية ذات الدلالة الاجتماعية : مثل :

الذكاء \_ « والاخلاق » \_ و « خصوم » المذهب الوراثي يخشسون أنه لو ثبت ان « الجينات » لها تأثير على سلوك الانسان فان هذا سوف يحرمنا تماما من حريتنا ويجعلنا مجرد كاثنات آلية ، وسوف تضيسم سدى جميع المحاولات الرامية للى ترقية الانسان عن طريق التعليسم والتطور الاجتماعي ، وهذه المخاوف تتمشى جنبا الى جنب مع اساءة فهم لما تحدده الوراثة بالفعل فلقد سبق ان قلنا ولا بأس من ان نكررها ثانية بأن للوراثة أو « الجينات » لا تحدد الصفات « كالميل الى الاجرام » أو عادات التدخين ولكن « الجينات » تحدد ردود أفعال الكائن العضوى اؤاء بيئته •

وفى وقتنا هذا لا يسعنا الا أن نستخلص نتائج تجريبية تحتاج قطعيا الى تصحيح عندما تتاح لنا « معطيات » أفضل ، فدراسة «انتوائم» تبين لنا بصفة عامة أن التفاوت البشرى فى كل الصفات تقريبا يرجم جزئيا الى « تنوع ورائى » وجزئيا الى « تباين بيئى » معلى أن السمات المختلفة تختلف تماما فى هذه الناحية ، ذلك لأن دور « العنصر الوراثي ، فى التنوع البشرى يكون أكبر بكثير فى بعض « السسمات » منه فى بعضها الآخر ، ونفس الشىء يصدق تماما على العنصر البيئى . . . .

## عودة الى الطرق التجريبية ونظرية بافلوف في الانعكاسات:

واذا مارجعنا مثلا ـ فاننا سنجه أن هذه الطريقة تقوم اساسا على النتائج التى توصل اليها المعالم الكبير د ايفان بافلوف ، ( ١٨٤٩ ــ ١٩٣٦ ) من خلال تجاربه التى استمرت مايقرب من ٢٠ عاما على وظائف

الأعضاء «قشرة المخ» فلقد آكدت نتائج هذه البحوث التجريبية أن النشاط النفسى للانسان انما يقوم على العمليات الفسيولوجية التي تعمسل في المقشرة المخية . • Cerebral Cortex ، فقبيل هذه التجارب التي أجراها العالم الروسي «Scehnov» ثم جاء من بعده «بافلوف» كان النشاط النفسي شيئا مجهولا .. بيد أن دراسة وظائف هذه « القشرة » التي تحدد بدورها تشاطنا النفسي قد أصبحت ممكنة بعد ان أرسى « بافلوف ، الأساس يان نشاط « القشرة » انما يقــوم على تكوين الانعكاسات الشرطيــــة • «Conditioned reflexes» وهنا يعقب العالم السوفيتي المعاصر « ف · تاتارينوف ، . Tatarinov. V في كتابه « التشريح الانساني ووظائف الأعضاء (١) ٠٠ بأن نظرية « بافلوف ، هي أحمد أسس العلم الطبيعي للنظرة المادية التي تقرر بأن العالم موضوعي وقابل للمعرفة » • • وقبل ان نسرد بعض \_ التفصيلات السريعة لنظـــرية ، بافلوف ، في تكوين « الانعكاس الشرطى » • نجد ان المرحلة الثانية لعلاج هـــؤلاء الله منين للخبور بعد المرحلة الأولى التي تتمثل في اذالة المادة السامة من الكائن العضوى وحقف بفيتامينات (B1,C) تركز على الوسسائل الفعالة والسريعة التي تهدف في نهاية الأمر الى وقف اشتهاء الخمس ، وبذلك فان هذه الطريقة « السيكرلوجية » انما تقوم أيضا على نظرية « الانعكاس الشرطى السالب » أو « الانعكاسات الشرطية السالبة » • Vomting reflex» « انعكاس التقيوء » negative conditioned reflexes

وتظهـر الطريقـة كالتانى: ما يتراوح بين ٥ أو ١٠ دقائق قبيــل حقن المريض « بالابومرفين » apomorphine يعطى المريض كمية تتراوح ما بين ٥٠٠ و ٢٠٠٠ مليجرام من الماء ، بعد دقائق محدودة من الحقن يظهر المريض أحساس التقزز ويشعر « بالغثيان » ، ويبدأ فى الافراز ـ فى هذه المرحلة القصيرة من الزمن يطلب من المريض أن يشم « رائحة الخبر » الذى تعود ان يتعاطاه دائما ـ يزداد « التقيوء » يعطى المريض كمية تتراوح ما بين ٣٠ و٥٠ جرام من المخمر ليشربهـا حيث « يتطابق » الشرب مع رد فعل التقيوء ، تكرر هذه الطرق مرات متوالية مع النتيجة المكونة للانعكاس الشرطى السالب ، ٠٠٠

للريض حينتَذ يتقىء \_ لمجرد رائحة الخمر بدون ان يقع بصره على

Human Anatomy and physioloy. Mir. Pablisher Moscow 1966. (1)

كأس الخمس وبدون استخدام « الحقن » (١) ومنساك طرق أخسرى أيضا تستخدم في العسلاج ومن أبرزها العسلاج النفسي والتنويم • hypnosis لقد أدت هذه الطرف كلها الى شهفاء بعض مدمني الخمسود كما يقرر العالمان المسوفيتيان « مورزوف » ورفيقه روماسنكو ، وهما من أبرز العلماء المتخصصين في العيادات النفسية بالاتحاد السوفيتي \*\*\*

# بافلوف والانعكاس الشرطي:

ومن خلال التجارب التى أجراها و باغلوف ، تقرر هذه المتجاوب ان هناك تصنيفا للانعكاسات التى تنقسه بدورها الى قسمين الانعكاسات الفطرية ، وهى التى تسمى innate Reflexes وهى التى تسمى و انعكاسات النوع ، بينها و الانعكاسات المكتسبة هى التى تسمى و انعكاسات الفرد ، ومن وجهة النظر التجريبية نجد ان الانعكاسات الأولى هى الانعكاسات غير الشرطية ، ولقد أثبت كل من شيسئوف و و بافلوف ، من بعده ان و الانعكاسات الشرطية هى التى تكون الأساس للنشاط العصبى الراقى فى الحيوانات وفى هذا الصدد يجدر بنا ان نلقى بعض الأضواء على طبيعة كل من الانعكاسات بعض الأضواء على طبيعة كل من الانعكاسات بعض الأسرطية ، حيث يقرر « بافلوف » ان هذه الانعكاسات غير السرطية ، حيث يقرر « بافلوف » ان هذه الانعكاسات الوراثة ، كما ان هذه « الانعكاسات الفطرية المركبة » تسمى و غرائز » وتشمل الرضع هالص او البلع ١٠ الخ وتظهر هذه الانعكاسات غير وتشمل الرضع المساس الهرطية فى استجابتها «لمنبهات محددة » « الانعكاسات غير « definite stimuli»

انعكاس اللعاب غير الشرطى يظهر ذاته فقط فى استجابته لقعل الطعام \_ وان المتهيج الناتج ينتقل على طول الاعصاب الحسية و للمركز اللعابى » الذى يوجه فى « النخاع المستطيل » انظر الشكل التالى للمقطع الطولى للمنح الانسانى ) كما أن مركز الانعكاسات غير الشرطية المختلفة يوجه فى الاجزاء المختلفة و للحبل الشوكى » والمخ •

والانعكاسات الشرطية • conditioned Reflexes وهي الانعكاسات

Nervous and psychic diseases:

Morozov-Romasenko . Moscow-prôgress publisher 1967 p. 141.

Pavlov "selected works moscow" 1966.

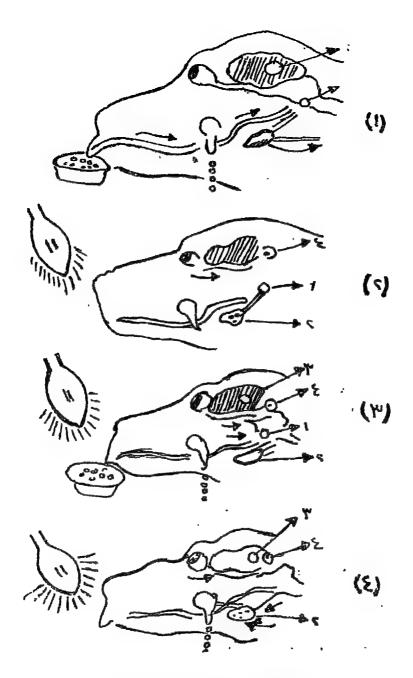

رسم تخطيطي يظهر تكوين الانعكاس الشرطي

(١) الانعكاس اللعابي ، غير الشرطي •

(٣) فعل المتبه الشرطى ( النسوء من المسياح الكهربي ) وظهود يؤدة للتهيج في المنطقة
 المصرية للنشرة ٠٠

(٣) تعديم أو تعزيز المتبه الشرطى مع المنبه غير الشرطى ١٠ أن القشرة فى نفس
 الوقت يوجد بها بؤرتين للتهيج ١٠ بؤرة فى النطقة البصرية والاخرى فى منطقة الغلاء ٠

(٤) تكوين الانعكاس الشرطى » •

السهم هنا يعدد محصلة الاتصال المؤقت بين منطقة الابصار في القشرة ومنطقسة . القسلاء •

١ \_ المركز اللعابي في النخاع الستطيل •

٢ \_ الفدة اللعابية ٠

٣ \_ بؤرة التهيج في منطقة الغذاء •

إزرة التهيج في النطقة البمرية •

· >> ٢٣٩

المكتسبة • «Acquired reflexs» وتظهر بشكل واضح خلال حياة الحيوان والانسان • انها ليست ثابتة ، وقد تختفى وتعود الى الظهـور مرة أخرى وتظهر الانعكاسات الشرطيسة اسستجابة لأى « منبهات » • أخرى وتظهر الانعكاسات الشرطيسة السرطية أو الاشسارات • • نصمانات درات وعلى سبيل المثال : اذا ما ظهر انعكاس الطعام غير الشرطى فقط بواسطة فعل المطعام فأن انعكاس الطعام الشرطى يظهر عند رؤية أو شم رائحة الطعام ( بدون الأكل ) وفي استجابته لأى منبه آخر تطابق من قبل أثناء زمن أو وقت تناول الطعام •

وتتكون « الانعكاسات الشرطية » في ظل ظروف محددة ، وتقوم على الانعكاسات غير الشرطية ، ان فعل « المنبله الشرطي » ... Conditioned Stimulus يجب حينتلة ان « يتطلل التي من حيث الزمن ويمنح فعلل المنبه « غير الشرطي » الشرطي يجب ان يعزز (طعام ) لل وفي تعبير أكثر وضوحا : ان المنبه الشرطي يجب ان يعزز ويدعم بواسطة المنبه غير الشرطي ، أنه من الضروري أيضا لبداية فعل المنبه الشرطي ( الطعام ) ... وبذلك نستطيع ان نقرر ان الانعكاس الشرطي يتكون اذا ما تطابق فعل المنبه الشرطي مع المنبه غير الشرطي على المنابة الشرطي مع المنبه غير الشرطي على المنابة ألله من المنابة ألله الشرطي على المنابة الشرطي مع المنبه غير الشرطي على المنابة الشرطي مع المنبه غير الشرطي على المنابة الشرطي من المنبة ألله من المنبة ألله الشرطي على المنبة ألله من المنبة ألله من المنبة ألله الشرطي المنبة ألله من المنبة ألله من المنبة ألله الشرطي على المنبة ألله من المنبة ألله الشرطي على المنبة ألله من المنبة ألله ألله من المنبة ألله من المنبة ألله المنبة ألله المنبة ألله من المنبة ألله ال

:

ان ضوء المصباح الكهربي هنا يستخدم « كمنبه شرطي » ( أنظر الشكل ) والمنبه غير الشرطي هو ـ الطعام ـ الذي يظهر دائما افراز اللعاب ، ان الضوء الكهربي أيضا يظهر قبل اطعام الكلب بعدة ثوان ولا يتم اطفاؤه حتى نهاية الاطعام للكلب •

واذا ما تم تكرار هذه الطريقة مرات متتالية فان و العكاس اللعاب الشرطى » Conditioned Salivary Reflex يظهر واللعاب مسوف يفرز بشكل واضح لظهور الضوء بدون تناول الطعام •

وبذلك نجه ان الانعكاسات الشرطية لا تظهر استجابة « للمنبهات اللنفصلة » (Separate-stimuli ولكنها تظهر استجابة للمنبهات المركبة التى تباشر عملها على الكائن العضوى في نفس الوقت ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أنه بعد أن يلتحم فعل المنبه الشرطى وغير الشرطى عدة مرات متوالية يصبح الاتصال المؤقت بينهما أكثر قوة وفعائية ،

ونتيجة لذلك نجد أن فعل المنبه الشرطي ( الطعام ) يسبب ظهور بؤرتين للتهيج ورد فعل الاستجابة المناظرة للانعكاس غير الشرطي

# القشرة المخيسة: تركيبها ووظائفها:

ولكى تكتمل الصورة أمامنا عن تكوين الانعكاس الشرطى يتعين علينا بهذه التفصيلات الموجزة ان تعطى فكرة سريعة أيضا عن تركيب تشرة المغ والموظائف الرئيسية لهذه القشرة .

ان و القشرة المخية ، طبقة من المادة السمراء يتراوح سمكها ما بين وع مليمتر وتحتوى القشرة على تركيب نسيجى معقد ، ومن خلال المجهر تظهر الطبقات المتعددة للخلايا للعصبية للقشرة ، وهذه الخلايا تختلف فى الشكل (\*) والمحجم والتنظيم وتحتوى هذه القشرة على حوالى ١٠٠٠٤٠ مليون خلية عصبية وتختلف القشرة في حيوانات مختلفة ولقد ظهرت هذه القشرة فيما بعد من خلال عمليات التطور البيولوجي أكثر من ظهور أي اجزاء أخرى في و الجهاز العصبي المركزى ، وكان بداية ظهورها أولا في و الزواحف ، ثم أصبحت أكثر تعقيدا في التركيب في نطاق الفقاريات ٠٠ والخلايا العصبية في قشرة المنح والالياف النخاعية قد نظمت في نظام محدد للغاية ، فمن المعروف ان قشرة المنح اللانسان تحتوى على (١) طبقات وتظهر هذه الطبقات كالآتى : و الجزئيات المبيات الخارجية ـ الخلايا الهرمية ٠٠٠٠ و الحبيبات الداخلية » ـ خلايا متعددة الشكل ، كما ان الاجزاء المتعددة للقشرة تملك تركيبها المخاص بها الذي يظهر في سيادة طبقة محددة ـ عدد وكشافة تركيبها المخاص بها الذي يظهر في سيادة طبقة محددة ـ عدد وكشافة الخلايا ٠

ولقد أدت الدراسات للخصائص التركيبية للاجزاء المتعددة للقشرة المخية للى اكتشاف ٤٧ مجالا قشريا مختلفاً وهذه الاختسلافات في التركيب للمناطق المتعددة للقشرة و تنسب » الى تعدد الوطائف للبخ ومن ناحية أخرى أظهرت الكشوف ان الخلايا العصبية تتصل مع بعضها ومناطق الاتصال بين الخلايا العصبية تسمى و مناطق للتشابك العصبي » ومناطق التشابك العصبية العصبية والشرح في آخر الكتاب ،

<sup>(</sup>大) راجع التفصيلات في آخر الكتاب ٠

ويرى « بافلوف » أن قشرة المن عبارة عن « نظام مركب للمحللات » حيث تحلل المنبهات وتركب ، كما أن كل مناطق القشرة متدلخلة فيما بينها ، ونشاط كل منها يعتمد على حالة القشرة برمتها ولقد سمى بافلوف هذه المناطق حيث يمكننا أن نقول هنا أن هذه التسمية تعتبر اصطلاح « بافلوفى » المحللات (أو النهايات المخية للمحللات) ١٠٠ المحلل المسمى حد المحلل البصرى حد المحلل الحركى ١٠٠٠ المن وكل محلل فى القشرة المخية يتكون من الجزء المركزى أو النواة حيث أعلى مراحل التحليل والتركيب تأخذ مكانها وعلى سبيل المنال حدادا ما تم اذالة « الفص والتركيب تأخذ مكانها وعلى سبيل المنال حدادا ما تم اذالة « الفص الصدغى » فان ( الكلب ) سوف لا يميز بين الاصوات المركزة ولكنه حداى الكلب عسوف يبقى على قدرته لكى يميز بين الأصوات المركبة البسيطة !! •

وبصدد هذه المحللات نجد أن المحلل الحركى يوجد غالبا في الفص الجبهى والمحلل للحساسية المجلدية ( الالم الحرارة ٠٠٠ الغ ) يوجد في الفص الجدارى والمحلل الشمى يستقر في الجزء الداخل للفص الصدغى ١٠٠ والمحلل البصرى يوجد في الفص المؤخرى ( انظر للشمكل حيث المناطق المتعددة للقشرة المخية تنقسم الى فصوص ) (\*) ٠

أما وظيفة النطق فانها توجد فقط في الانسان وتتطلب مشاركه القشرة برمتها ، ولكنها ترتبط بشكل رئيسي بمناطق محددة ، ومن الجدير ان نذكر في هذه الصدد ان التفكير يرتبط بنشاط القشرة برمتها، واستكمالا لوظائف القشرة يقرز بافلوف : .. ان أحد الوظائف لهمده القشرة المخية هو تحليل المنبهات التي تنتقل اليها • ان الجهاز العصبي المركزي يملك القابلية الكافية لكي يميز بين المنبهات المتباينة .. السمية المبحرية .. المنوقية • • الح د • • وعلى سبيل المثال أيضما نجد ان والمسافة الموجودة بينها ، ومن خملال التحليلات ينتقل « بافلوف ، بعد ذلك للى الخصائص التي تميز النشماط العصبي الراقي للانسمان فيقول : .. ان الكلمة .. النطق .. كلاهما يحدد قدرة الانسان لكي يكون افكارا وتصورات وأن يفكر أيضا بصورة تجريدية ومنطقية أيضما وبواسطة للتفكير واستخدام المخ استطاع الانسمان ان يكتشف قوانين

Pavlov . . The man and his Theories-Hiltire cany. (\*)

الطبيعة من حوله وأن يعيد تشكيلها مرة أخرى وازاء وظيفة النطق أرسى « بافلوف » الأساس لوجود « النظام الاشارى الأول والتسانى للانسان ، ففى نطاق الحيوانات نجد أن نشساط الانعكساس الشرطى للحيوانات يتصل مع الادراك للمنبه الشرطي من العالم الخارجي أو من البيئة ـ الضوء ـ الحرارة ـ الشسم ، النع وهذه المنبهات تعمل على أعضاء الحس ( المستقبلات ) وهى الاشسارات التي تثير ردود الافعسال المتعددة في الكائن للعضوى ـ الانعكاسات الشرطية المتعددة ،

ان نشاط القشرة المخية المتصل مع الادراك للمنبهات المباشرة ٠٠ (اشارات) من العالم المخارجي هو الذي يطلق عليه بافلوف و النظام الاشاري الأول للواقع ، وذلك هو النظام الاشاري والمسترك ، بين الحيوان والانسان \_ وبالاضافة للى النظام الاشاري الأول يملك الانسان الفرد و النظام الاشاري الثاني ، للواقع الذي يتصل مع وظيفة النطق ٠ النبهات ، للتي تثير الانعكاسات الشرطية في الانسان ليست فقط هي الموضوعات الحقيقية والظواهر للعالم الخارجي \_ الاشارات المباشرة للواقع ولكنها أيضا و كلمات ، تشير الى هذه المظواهر وتبعال لذلك فان : \_ الكلمات اشارات لاشارات ( النظام الاشاري الأول ) فعل سبيل فان : \_ الكلمات الشرطي لافراذ اللعاب في الانسان يأخذ مكانة بصورة المنال \_ الانحكاس الشرطي لافراذ اللعاب في الانسان يأخذ مكانة بصورة واضحة ليس فقط استجابة لمنظر الليمون أو حتى والحته المنبعثة يل بسماع كلمة و ليمون » •

● وعندما بدأ « بافلوف » بحوثه التجريبية حول النشاط العصبي الراقى في عام ١٩٠٢ على وجه التحديد كان الهدف الأساسي من هسنه البحوث هو ارساء ما يسسمي بقوانين النشساط العصبي الراقى في لليوانات ( الكلاب ) ثم استخدامها في فهم النشاط البشرى ولقد تحدث « بافلوف » بالفعل عن هذه الاهداف في المؤتمر الطبي الدول الذي عقد في « مدريد » في عام ١٩٠٣ ، واستبرت سنوات التجارب بعد ذلسك قرابة ثلاثة وثلاثين عاما رحل بعدها العالم الكبير عام ١٩٣٦ تاركا وراءه أعظم التجارب في خضم هذا النشاط ولا شك في ان دراسة هذا النشاط بواسطة الاشكال المتباينة للانعكاسات في المخ البشرى ، ولم تمض سوى بواسطة الاشكال المتباينة للانعكاسات في المخ البشرى ، ولم تمض سوى بضع سنوات قليلة حتى أصبحت مهمة علماء النفس هو الاستخدام الامثل للطرق المؤدية لل كشف طبيعة العمليات العصبية التي تكون الأساس للمشرق المؤدية لل كشف طبيعة العمليات العصبية التي تكون الأساس للنشاط العقلي بدءا من ابسط مظاهر هذا النشاط ال أعقد المستويات .

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لم يعد النشاط النفسى للانسان ظاهرة مستقلة عما يجرى ويتم من تفاعلات دلخل هذا المجال ، والمزيد من كشف هذا المجال والتحكم فى قوانينه هو المزيد من القاء الاضواء على الانسان وهو المزيد من الفهم لمظاهر السلوك ثم التحكم فى كثير من هذه المظاهر ٠٠٠ ففى خلال الثلاثين سنة الأخيرة كان مجال البحث فى علم الاعصاب يسير بخطى سريعة ويفحص فى طريقه الشخصية الانسانية باحثا عن مقوماتها وخصائصها فى نطاق التشريح وعلم وظائف الاعضاء ، ومن قبل هذا ، كان التحليل السيكولوجى للشخصية محصورا فى نطاق التفسيرات الاجتهادية التى تتقوض اركانها فى هذا المصر •

ولقد كانت البداية عام ١٩٣٩ (\*) أى فى نفس العام الذى رحل فيه ه فرويد » عندما قام كل من : Bucy-Kluever بطبع أوراق هامة للغاية أحول المتأثير والنتائج التى تعقب ازالة اجزاء محددة «للقصوص الصدغية» فى أنواع من القردة ، وكانت الاجزاء الجوهرية التى ازيلت مى أقدم اجزاء فى سلم التطور العضوى ، وهى للاجزاء التى تطورت فى علاقاتها و بالهيبو ثالاماس » وبمناطق أخرى «Hypothalmus» .

ولقد استطاع العالمان احراز النتائج بعد هذه التجارب والمتى تبثلت في سلوك واضح عند هذا النوع من الحيوانات الراقية ومن أبرز هذا السلوك ظهور و الملامبالاة » لهذا الحيوان ازله وليده ، ثم ازدياد النشاط الجنسى بصورة واضحة ثم ظهور أنواع من الانحراف والمشدوذ الجنسى عند حيوانات التجارب موم يقف الأمر عند هسذا المدى فلقد سارت التجارب شوطا نعو حيوانات أخرى كالكلاب ، وتم الحصول على نفس النتائج ٠٠٠٠ أما الخطوات الاخرى فتمثلت في أحداث والعطب البسيط، داخل هذه المنطقة من المنح ، ظهر بعدها أن ازدياد النشاط الجنسى بصورة شرعة قد حدث بالفعل تتيجة للعطب في هذا الجزء من القشرة المخية ٠٠٠ شرعة قد حدث بالفعل تتيجة للعطب في هذا الجزء من القشرة المخية ٠٠٠

وفى نطاق التجارب على الكائن البشرى كانت نفس النتائج التى السار اليها كل من: «Kluver» ورفيقه • «Bucy» وفى هـذا الصدد يقرر « بيتر نائان » Peter Nathan فى كتـابه « الجهـاز

The nervous system, "peter nathan", Character personality and the Brain, p. 365.

العصبي » (\*\*) \_ الطبعة الانجليزية a pelican original بانه عندما يعرف علماء الاعصاب والاطباء بالعيادات النفسية أهمية الاجـــزاء الاماميــة « للفصوص الصدغيـة » للسيطرة على الدوافع التي تنظم « النشــاط الجنسي » والجوع والعداون فانهم بذلك يبدأون الفحص لبعض المصابين بالامراض العقلية ... الذمان \_ Psychosis ويفحصون في هذا الاتجاء أيضا الشخص « السيكوبائي » العدواني ٠٠٠ لكن يكونوا على بينة من الأمر فيما اذا كان هؤلاء الاشخاص المرضي قد أصيبوا بعطب أو شدوذ في « للفصوص الصدغية » •

وقد أشار « ناتان » إلى حالة ضابط بالجيش في نيوزلانده أجريت عليه الفحوص بعد أصابته في هذه المناطق بجروح بالغسة ، وقد لاحظ عليه فريق المعالمين حالات كثيرة يضيق المقام عن ذكرها ٠٠ ولا جدال بأنه في خلال هذه المراحل قدم تستخدم جراحة المنع في حدود معينة لشغاء الأمراض العقلية ـ « و الدهان » ـ وأعراض العصاب الحادة ٠ أو « العصاب الحياد » . «Severe neurosis»

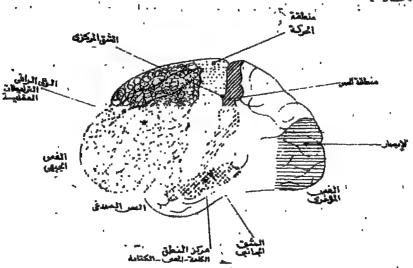

(水水) لقد بدأت تجارب « كلفر » ورفيقه عام ( ١٩٣٩ ) في جامعة « شيكاغو » عنما لاحظ التغيرات الواضحة في سلوك الحيوان عقب العطب في الفص الصدغي ، وكان من أبرز آتار هذا السلوك هو قيام حيوان التجربة بالاتعمال الجنسي مع « فصائل » أخرى من الحيوانات ١٠٠ !! ويضيق المجال لذكر الأص بالتفصيل ١٠٠ والأعراض المرضية التي ظهرت في سلوك هذا الحيوان !!

● ● "Kluever-Bucy syndrome" is caused by extensive «bilaterel Lesions" of the «temporal Lobe» (Bucy-Paul .. 1904) ..

غير ان تجنب جراحة المنع قد يترك طريقا آخر للعلاج ويتمثل هذا في استخدام العقاقير والحصول على نتائج مرضية فعالة للشفاء ٠٠٠ ومن الفحص الدقيق « للذهان » و « العصاب » يمكننا لن نقرر بأهمية همذه المناطق المخية والتي تساهم في تكوين الشخصية الانسانية ٠

•

ومع وجود الروابط التشريحية المزدوجية بين نصفي الكرة (\*)
المخيين تشمل أيضا قسميهما المتناظرين عثر علماء الاعصاب على حالات
يمارس فيها كل من نصفى الكرة المخيين عمله على انفراد باستقلال واضح
عن الآخر ، ويتضح هذا من تنشيط الاقسام المخية الاخرى التي يتألف
منها الترتيب المخي الهرمي الصاعد المتعدد الطوابق كما يتضح أيضا أن
الاضطرابات العصبية التي تعترى قشرة منح أحد نصفى المسكرة المخيين
نصف الكرة الآخر السليم مضافا اليه تنشيط الاقسام الدنيا من المغ ٠٠٠
وقد ظهر هذا الموقف التجريبي لتقسيم الجسم الجاسي callosum
وقد ظهر هذا الموقف التجريبي لتقسيم الجسم الجاسي المضابين بحالات الصرع وعقب العملية مباشرة كان أحد نصفى السكرة المخيئ يعمل السنة المخيئ يعمل مستقلا عن الآخر ، لقد استطاع المريض ان يفعل اشياءا المخيئ يعمل مستقلا عن الآخر ، لقد استطاع المريض ان يفعل اشياءا معينة باستخدام النصف الايمن ولكنه عجز ان يفسر أمام الاطباء ماذا فعل ٠٠٠ كما ان النشاط المستقل للنصف الايمن قد فقد اتصاله وتلاحه

<sup>(★)</sup> لقد ظهر في صوء المدراسات المخية المقارئة ان د تناطر > نصعي المرة المخين عو أحدث مزايا مغ الانسان ، وانه غير موجود الا في بعض القردة العليا الماصرة وبشكل بدائي حيث لوحظ تطور نسبي في نصف الكرة المخي الايسر ، ويتميز مغ الانسان بانعسامه الى تصفى كرة مخين أيسر وأيمن ويتصفان بالتناظر أو التقابل في الهيئة والنركيب ، يسيطر الايمن على النصف الايسر من الجسم وبالعكس ، ونصفا الكرة المخيان كملتسان كبيرتان عصبيتان مدورتا الشكل مؤلفتان من النسيج العصبي يحتلان القسم الآكبر من القحف ويربطهما جسر من الألياف العصبية ، يجملهما بعملان معا بتلاحم على أساس انهما عضر واحد يتجعد كل منهما بطيات أو تلافيف وبأخاديد أو شقرق Sulci

<sup>(</sup>大大) ويطلق عليه أحيانا اسم « الجسم الجامد » أو العسلب جسم أبيش يفع بين نصفى الكرة المخين يحتوى على « خيوط عسلية » قارنة Commisural تصل أجزاء أحد تصفى الكرة المخين بالآخر ، ويسمى كذلك لأنه جامد كالجلد في قوامه وليس رخوا كأغلب أجزاء الدماغ ومما يذكر أن الاصابات التي تتباول النجسم المجامد لكون مصحوبة باضطرابات عقلية !! •

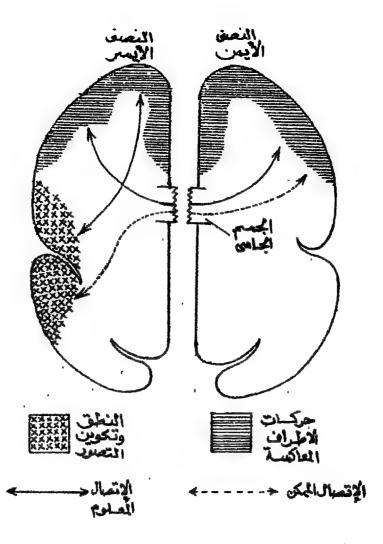

مع منطقة النطق ، وبذلك لم يستطيع ان يفسر شيئا كما أنه لم يتمكن من ان يكتب على الاطلاق بيده اليسرى •

ويظهر الموقف التشريحي في الشكل المبين أمامنا حيث يمثل مقطعا خلال نصفي الكرة المخين مؤلف من جانب لل آخــر خــلال القصوص المجبية والصدغية و ان الجسم الجاسي قد تم تقسيمه وهذا المقطع يفصل نصف الكرة الايمن من « للايسر » الذي ينظم النطق والقراءة والكتابة ، وكل التفكير المعول على النطق ، وطالما ان كل نصف من نصفي الــكرة

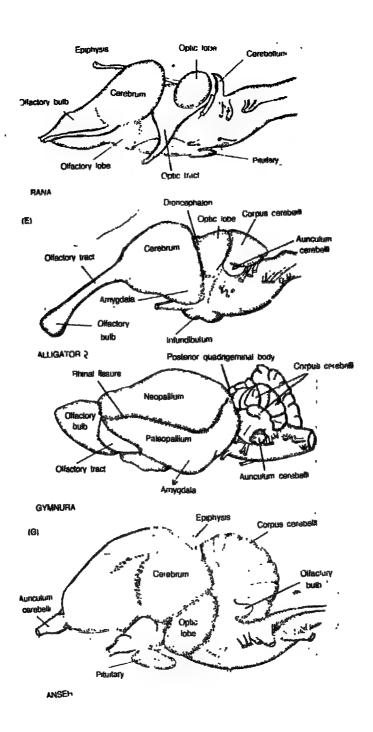

مسئول عن حركة الاطراف للجانب المعاكس ، فان النصف للايمن ماذال يوجه الاطراف اليمنى والنصف الايسر ماذال يوجه الاطراف اليمنى ، وهناك اضطرابات مماثلة مع خاصية الابصار فاذا ما وضعنا أشياءا أمام المريض في مجاله الايسر للابصار فانه يستطيع ان يرى ولكنه لا يستطيع ان يكتب شيئا عما يراه ، ولا يستطيع أيضا ان يقرأ أى شيء يمثل في هذا للجال رغم أنه يستطيع ان يقرأ عندما يظهر له الشيء في المجال الايمن .



- «Corpus-Callosum»: An important bundle of «Fibres» known as the corpus-callosum» from the latin words (Hard body) connects areas of the cortex one «hemisphere» with the corresponding area in the other hemisphere... «A mass or «band» of "White matters." The callosum is large containing nearly two hundred million, fibres!!!
- Despite its size its function is not creary known but it probably serves to allow both «halves» of the brain to share the experience of the other ...
- Dissection of man Brain shoWing the "Corpus-Callosum".

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# الانتصال بين "المنطقتين البصريتين" ومنطقة النصف الأيسر للقراءة والكتسابة.

وهذا الوضع مبثلا أمامنا ( فى الشكل الثانى ) ٠٠٠٠ ان نصف الكرة الايسر يرى ما هو موجود فى المجال البصرى للايس والايس يرى ما هو موجود فى الايسر •

يقرر خبراء الاعصاب هنا الوظائف الحيوية « للجسسم الجاسي ، ولنصفى الكرة للمخين حيث يشير « ناثان ، الى الاعمال الرائدة التي قام

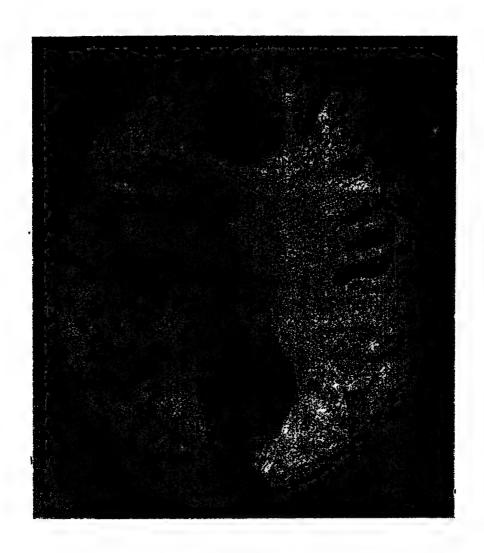

«Corpus-callosum» : الجسم الجاس :

هو الوصلة الكبرى فى اللغ ، يثالف من « المادة البيضاء » («Myelinated axon»)
التي تصل « النصلين الكرويين للفخ » ، وتوحد المناطق المتماثلة ، • « المصلى « المصلى » الجوهرى الذي يحتسبوي على ٢٠٠

مليون « ليفة عصبية » • وحتى عام ( ١٩٤٠ ) كانت د الدلالة الوطيفية » للجسم الجاسى علمضة ، ثم تمكن علماً « التشريح العصبي » من بيان الدلالة الوظيفة لهسلا السار العصبي • •

بها البورنسير « هيس » في « زيورخ » W.R. Hess بن ميرا به الربعين عاما والتي كانت بمثابة التمهيد للكثير من التجارب والفحوص التي اجريت بعد ذلك ، وقد تمثل في كثير من العمليات التي اجريت على الفصوص الصدغية « والفصوص الجبهية » « هادفة في اتجاهها إلى التأثير على الشخصية الانسانية وعلى السلوك البشرى » • • • •

ان ما لدينا من معلومات ومعارف حول الجهساز العصبي ينمسو باضطراد مستمر وقد كان هذا ما تحقق بالفعل خلال العشرين سسنة الماضية مما يجعلنا على يقين تام بأن الكثير من المشاكل في فسيولوجيا الحيوان وفي فهمنا لوظائف الخلايا الحية سوف تقدم لنا الكثير من الحلول في المستقبل القريب •

ان العلم يبرز للعارف ، وتؤدى المعارف في طريقها الى تغيير واقعنا ١٠٠٠ بما في ذلك تغيير البيئة والانسان نحو غد جديد ٠

#### Somatotherapy:

The medical model assume that psycho-patology» particular the «Psychoses» is caused by «neurophisiological» malfunction and can be best «cured» by treating the «soma» (body) rather than the (psych).

Indeed some notable success has been achieved with somato-therapy».

Vitamine Treatment has reduced the prevalance of mental-disorder, associated with pellagra.

«Psychosurgry»: in which the nerve fibres connecting the chypothalmus with the frontal-lobes» are severed to reduce uncontrolled emotional-behaviors has proved un-satisfactory. The patients become more relaxed and cheerful and are no longer violent!! but they can not function very efficiently.

#### - Chemotherapy

«Narcotics» .. were found to reduce pain alcohol and sedative to lesser unexity and induce sleep.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

However only Within the past fifteen years With the introduction of the two major Tranqulizers ... reseprine chlorpromazine have chemicals be used in the treatment of mental disorder:

Schizophrenia «Hallucinations and to lesser extent «delusions ...

Some characteristic Efects of «Tranqulizers» that control:

#### «Psychotic Behavior»

Chlorpromazine». «Perphenazine» fluphenazine Haloperidol.

Decreased-«Psychomotor activity».

Decreased-excitement.

Decreased operant response to provoking stimuli.

Decreased Violence-

Decreased repetition and «Compulsive behavior».

## « السلوك البشري » ما بين عوامل الكشف والغموض

ان البشرية لا تعرف منطق القفز لتجاوز الثغرات. فليس هناك من بديل سوى المنهج العسلمي. متعشر الخطو ، ولكنه يقيني النتائج . . .

المفكر الامريكي « هاري ولۇ » كان الهدف الأساسى من هذا الكتاب هو الوصول الى الوضوح ولا نصل الى هذا الوضوح الا اذا اعتبد علم النفس على المزيد من الكشوف التى تذهب بنا بعيدا عن نطاق « التخبينات » و « التأويلات » ، وتجعل من هذا العلم فرعا يستخدم « التقنين » فى تشخيص وتوصيف ظواهر سلوكية معينة ذهانية كانت أم سيكلوجية \_ ولقد استطاع التوغل فى فسيولوجية المنع وعلى الأخص فى المناطق العصبية الراقية \_ أن يزيح « الستار » عن بعض الحقائق والارتباطات المتواجدة بين « بنية » وبنية أخرى ، وأن يحدد الخلل أو التدهور المتواجد والمؤدى فى طريقه الى ظهور حالات معينة وواضحة من الخلل العقلى ١٠٠٠ الاضطراب الواضح فى « الأداء الوظيفى للمنع » هو المدخل السليم للتفسير الذى لا يغفل هذا الاتجاه ، ولا يغفل أيضا علاقة هذا الأداء واضطرابه بنوعية البيئة التى يعيش فيها المؤد ٠٠٠٠

وكما أحرزت « فسيولوجيا المخ » تقدما ملموسا في التفسير ٠٠ كان الاحراز والتقدم ينطلق من مجالات أخرى ــ كعلم الوراثة البشرية ـ ذلك الفرع الخطير الذي تؤدى كشوفه الى معرفة أدق من قوانين الفسيولوجيا في فهم بعض الظواهر والاضطرابات العقلية والسلوكية أيضا •

لقد أصبح الفهم واضحا الى مدى لا يستهان بها فى معرفة ميكانيزمات الوراثة فى الكائن البشرى ، وكيف يحدث الخلل فى هذه الميكانيزمات والى أى صورة تؤدى فى تفسير سلوك على نحو معين ، وبناء على ذلك فان المعرفة الدقيقة لهذه « الميكانيزمات » تحقق غرضين : ـ « التنبؤ بما سيكون عليه المولود القادم كحامل للصفة الوراثية » ، ثم وضع « التكوين الوراثى » فى الاعتبار وفحصه من خلال بيئة « تداخلت » مع هذا التكوين وعجلت بسلوك غير مألوف أو سلوك يحمل المزيد من الشذوذ ٠٠

verted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version)



واذا ما أردنا أن ندخل في صلب الموضوع فاننا نفول : « انه في الصفات « المتحية » غير المعقدة ، التوارث من كلا الأبوين يبدو أمرا لا مفر منه ، ولكي نوضع الأمر نقول أيضا أن كلا الأبوين لا تدركهمسا الاصابة لانهما « متخالفا القران » «Heterozygotes»

### الانحرافات الكروموزومية وآثار الطفرة:

لقد قلنا من قبل أن الدقة في كشف « ميكانيزمات » الورائة تحدد بعض المظاهر العقلية ، وأن المزيد من هذه الدقة حيث المزيد من التوغل في الكشوف الوراثية سوف يحدد مظاهر سلوكية معينة معنوان أو سلوك عدواني على سبيل المثال ووفقا لهذا كانت دراسة « الانحراف الكروموزومي » مصدرا من مصادر التفسير والتحليل لبعض الظهواهر السلوكية ومدى صلتها بالتكوين الوراثي للانسان ·

«Genetic Constitution»

وسوف ندخل هنا بایجاز سریع ومختصر لهذا « التکوین الوراثی » رتحدید ما یطرأ علیه من انحراف ملموس یتم « تصنیفه » وفقا لما یقرره علماء الوراثة ،

## وحيث يطلق على الانحراف الأول اسم: «deletion» . . . اقتضاب » .

وتفسير هذه الظاهرة يبرز في هذه الصورة : « ان الكروموزوم على سبيل المثال قد « ينكسر » الى مقطعين وأن المقطع الوسطى « قد يتساقط » بعيدا آخذا معه « جيناته » ، ثم تبدأ النهايتين في الالتصاق أو « التلاحم » مما يؤدى الى « كروموزوم قزم » انظر الآثار المترتبة على هذا » ، وقد يؤدى هذا الى تأثيرات عميقة على تطور الكائن العضوى وصفاته . . .

ثم يظهر لنا الانحراف الثانى وهو ما يطلق عليه اسم: \_«انتقال»\_
«Translocation» فنجد \_ مثلا \_ أن « مقطعا من الكروموزوم «ينكسر»،
ويصبح «مترابطا» مع كروموزوم آخر \_ وقد يكون هذا مشابها للتعابر (١)
فيما عدا أنه يحدث بين الكروموزومات غير « المتشابهة تركيبا » ٠

<sup>(</sup>۱) في آخر الكتاب قمناً يشرح شية واف « للتعابر الكروموزومي » واثاره على التنوع الوراثي للفرد -

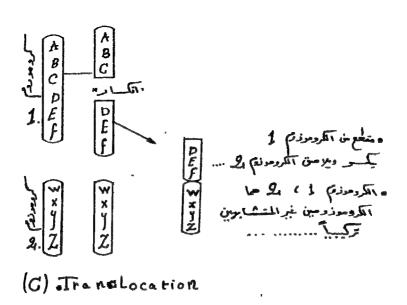



verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

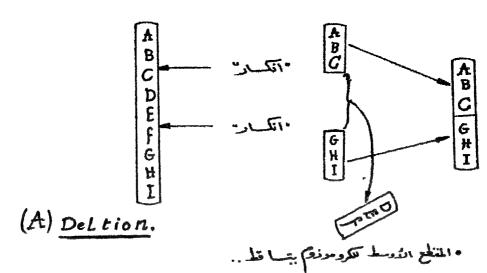

.The loss of a part of a chromosome involving one or more genes ....



• المقطع الأوسط للكروموزم يتساقط ويدور ١٨٠ درجة وحينئذ يلتصق ٠٠٠٠

(X) An «inversion» can arise in a "somatic cell» or at the same time during «gamete formation» in either sex»

Assume that "asperme" contains chromosome with an «inverted segumnt" fertilize an egg in which the "corresponding chromosome" has a standared sequence of genes. The zygoten would consequently have a normal chromosome and one carring the «inversion».

The «inversion hetrozygote» in this example is genically ballanced because no «genic loci» or missing or modified «Gene-order» has somewhat changed but there are no change in the kind or number of genes as a result of «inversion».

47.

وهناك أيضا ما يسمى: «بمقلوب التتابع» انانسر الكروموزوم الى مقطعين بحيث يتجب المقطع الوسطى الى « الدوران » ويلتصق ثانية ، وعلى ذلك فان « التتابع الطبيعى » للجيئات يثقلب ( انظر الشكل أو الأشكال البيانية الواردة أمامنا لمزيد من التفصيلات بخصوص الطفرة وآثارها ) •

ثم يظهر اثناء هذه الطغرات ما يطللق عليه اسم « التضلعف » أو « التسكرار » ، duplication لجزء أو لقطع كروموزومي ، أو حدوث « التكرار » لمقطع كروموزومي تباما في نفس الموضيسي ، أو الموقع الى الأصل • •

وفيما يختص بالانحراف الثانى: Translocation» وجد بسض الهاجئين أنه فى الطفل المتخلف المولود من أم شابة توجد الكروموزومات الطبيعية ٤٦ كروموزوم ، ولكن واحدا من الكروموزومات فى المجموعة لان يكون أطول من المستوى الطبيعي ، وهذا الكروموزوم المغالى فى حجمه يتألف من ذراع طويل للكروموزوم لا بالاضافة الى الكروموزوم المخالى فى المتزايد G وفى هذه الحالات توجد ثلاثة كروموزومات ، وفى حوالى نصف جذه الحالات الأم أو الأب يحمل مثل هذا الكروموزوم الطويل ، ولكن الوحدة المضافة توازن بواسطة الاختفاء لواحدة للكروموزومات غير المتصلة الاحدادة المكروموزومات غير المتصلة ويماركة الآباء بعدد اجمالى لـ ٤٥ كروموزوم .

ومثل هؤلاء الآباء يحملون الصفة أو ما يطلق عليسه اسم « حامل الصفة بر «Carrier» وأن الأطفال القادمين سد من الناحية النظرية يحملون فرصة واحدة في ثلاثة للتعرض للاصابة لل وغم أن « المخاطرة » تجريبيا حوالى ١٠٪ اذا ما كانت الأم « حاملة الصفة » ، وتصل الى ٢٪ ، ٣٪ اذا ما كان الأب يحمل هذا الانحراف أو الشذوذ (١) ...

ولابد من التفرقة والتمييز الواضح هنا مابين الانحراف الكروموزومى الذي يطلق عليه اسم: «Translocation» (انظر الشكل) وبين ما يطلق عليه اسم: «Trisomy» ويشير الى الزيادة في الكروموزوم ٢١ (انظر الشكل الذي يختص بالكروموزومات الطبيعية وغير الطبيعيسة) وتبدو التفرقة جوهرية وهامة للأم التي أنجبت طفسلا مصابا « بعرض داون » التفرقة جوهرية وهامة للأم التي أنجبت طفسلا مصابا « بعرض داون » التفرقة على يتميز هذا « العرض » بالتخلف الذهني سحيت

Trisomy associated with Presence of extra chromosome. No. 21. (1) Down, syndrome. «mongolism» mongolian idiocy. Human Heredity, Ashely Montagu.

- Chromosomal-Constitution Found in «Female showing» Down's syndrome» ...
- -- "Trisomy" for the "Largest autosomes" is apparently lethal before birth, probably because of a more extensive imbalance of "genes".
- Trisomic for geveral other of "smaller autosomes» are known, each producing a characteristic set of «Congential abnormalities...
- --- Principales of Genetics ... irwin. Hers knowitz .. Hunter-college».

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



«Trisomic»: an individual having one extra chromosome (2n + 1)

التيوجرام في العقل المباب « بعرض داون » ١٠٠ (Trisomy 21) حيث الاحقل المباب « بعرض داون » ١٠٠ (٢١) بدلا من النين للوضع الطبيعي ...

A developmental disorder associated with «Genetic Constitution» which there are «Forty seven chromosomes.

المخاطرة قليلة فيما يختص بالمولود الثاني المسساب بهذا العرض ٠٠ ه المخاطرة »، ( ١ في ٦٠٠) للأمهات أقل من ٣٥ عاما ١٠ انها قد تكون ( ١ من ٥٠) للأمهــــات أكثر من ٥٤ عاما ) ٠

واذا ما كان الأب يحمل ظاهرة الانحراف الذى يطلق عليه اسم : « الانتقال » «Translocation» أى أنه يجمل الصفة لهذا الشماوذ أو الانحراف الكروموزومي فان المخاطرة قد تكون كبيرة !!

وفي الطريق أهامنا تظهر الاعراض الأخرى المصاحبة لهذه الانحرافات الكروموزرمية ، ومن أبوزها ما يطلق عليه اسسم « عرض كلاينفتلر «Klinfeleter syndrom» ويظهر هذا العرض واضحا بسبب الاخفاق للكروموزوم لل لكي ينفصل خلال مرحلة « تكوين البويضات ع – في الأم ب ، ويخرج الطفل صبيا – ذكر » (XXX) ولكنه يحمل في تكوينه و خصائص أنثوية ، ، ويخفق في تكوين « نضفه ، أو « منى » !! ومناك حالة معاكسة للوضع للسائف الذكر حيث الكروموزوم (x) يفقد ، ويؤدى الى تكوين يطلق عليه اسم : « عرض تيرتر ، « « « عصب غيما بعد أننى وهذا المولود القادم يحمل التكوين الوراثي (XO) وتصبح فيما بعد أننى عقيمة !!

ثم كانت الاشارة هناك للتكوين «الكروموزومي» (XXX) (١) الذي قد يرتبط بالسلوك العدواني « السيكوباتي » أو الميل نحو العنف أو الاجرام !!

وعلى هذا النحو تبدو الخصائص الوراثية وما يصاحبها من انحراف أو شذوذ فى التكوين مصدرا من مصادر التفسير « للسلوك البشرى » ، وقد تجلى ذلك بوضوح من خلال بعض الأغراض السائفة الذكر ٠٠٠ وفيما يختص بالعرض الذى يطلق عليه اسم « عرض كلاينفلتر » يركز البعض على عامل الجنس الوراثي كأساس واضح للتشخيص ، وظهور « النمط الكروموزومي » (XXX) من ان بعض هؤلاء الذكور قد يبدو طبيعيا ، والآخر يبدو في صورة الذكر الذي يعاني من حالة واضحة في « ضمور الخصية » ، ويتم تعريف هذه الحالة باسم :

Biology, A Functional Approach, M.B.V. Robert

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



ب غرض داون ، « Down's syndrome ينظهر واضعا في هذا الطقل المعاب بالتخلف الدختي الواضع - ، ، (mongoloid-idiocy) والمحتى الواضع - ، ، ووقد تعرف د ، « جون داون » على هذا العرض عام (١٨٦٦) وقام بوضعه في ذلك العام « د ، داون » : «Chromosomal Abberations»

Such aberrations included: "defincies" and "duplication" which result in a reduction, or increase in the number of alocis born by the chromosome. (locus-loci): A particular place on a particular achromosoms. That always contains one kind of genes or one of a particular set of salleless.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



a عرض کبرنو ، • • • Turner-Syndrome

کما يظهر في « الكاريوتيب » ۰۰۰ «Karyotype»

حيث تلاحظ هنا: الأعضاء التناسلية الخارجية لهذه الانتى ٠٠

- السدر: البزيش والثدى غير النامى والقوام النصير ٠٠ وتعالى الأنثى السابة بهذا:
   العرض » من وجود البويضات الضامرة والرحم الضئيل ٠٠
- (20) (monosomic) «turner syndrome».
- Since "Chromosome Substraction» appears to be more detrimental than achromosome additions it is reasonable expectation that the amonosomic conditions of any autosomes is lethal before birth ac
- On rare occasions "monosomic» for chromosomic» (21) or (22). Survive for a period of month-to years.. exhibiting multiple defects.

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



هذا الشّابُ ينتُغ من العبر ٣١ عاما ، وهو مثال واضح ٠٠ د لصنر الرائي ، ٠٠ ومن النال التي المرائع ، ٠٠ المنز الرائي ، ٠٠ المنز ومن النالة التي تجد فيها الجبجمة صغيرة بشكل شاذ او غير طبيعية د وبالرغم من أن النظرة المواجهة لهذا الشاب لا تظهر لنا مدى العجز المساب به الا أن النظرة الجانبية تظهر لنا الحجم الصغير د للجمجمة ، ازاء بقية الوجه ٠٠ ويتميز هؤلاء بالتخلف اللحثي الواضح ٠٠ وظهور ما يطلق عليه اسم : ــ السجات د أو الشوائب التنكسية ، ٠٠٠ «Stigmata of degeneration»

● وتطلق على الشوائب الجسمية الشائعة بين بعض ناقصى العقل مثل : عدم التاسسب الاعضاء و وصفر الجمعة » وزيادة بروز الاذئين • •

"Microcephaly": incidence (1) in (25,000) — (50,000) — to be distinguished from Forms that are caused by "irridiation in «utero» and smillar environmental conditions...

ولكن كل مؤلاء يحملون خصائص (١) العقم٠٠أو تلاشي الحصوبة ٠٠

ولقد جرى الفحص بدقة بالغة لحصائص هذه الأعراض ، ومدى هايطرا عليها من سلوك وأظهر الفحص فى اتجاهه أن بعض الرجال الذين تكمن فيهم نزعات جنسية حادة لا يمكن مقاومتها أو السيطرة عليها يصابون فيهم نزعات جنسي المتزايد » «Satyriasis» ويعانون أيضا حالات «العصاب القهرى » وتشير التشخيصات بأن « الجباع » المتزايد أو الجمساع الجنسى المتزايد عند مؤلاء قد لا يشكل « شبقا » .

وإذا ما أردنا هنا أن بقوم بتصنيف لبعض هذم الأعراض وأسبابها فائنا نبرز « العرض » الذي يطلق عليه اسم « عرض موركيو » «morqui» فائنا نبرز « العرض » الذي يطلق عليه اسم « عرض موركيو » «syndrome « ۲) مبيث يظهر المولود قزما ولا يعانى من حالة التخلف الذهنى • •

ثم يظهر العرض الآخر وهو ما يطلق عليه اسم: Scheie's syndrome ولا يمثل تخلفا من الناحية الذهنية ، وأسلوب الأداء أو الانتقال وهو و التنحى الاتوزومال ، ٠٠ وتبدو درجات التخلف الذهني حادة وبوضوح في مستوى الانحرافات الكروموزومية الجنسية ٠٠ ( انظر الصلورة ) والشرح المبني أمامنا ) ٠٠

Biology Department . . Moral borough college. (1)

<sup>(</sup>٢) أى من الازواج (٢٣) للكروموزمات والتي لا تعتبر كروموزمات جنسية ١٠ ان كل الكائنات البشرية تحمل هذه المجمسوعة من « الاترزوم » «Autsome» وثوج راحد من الكروموزومات الجنسية ١٠ كما أن الانحرافات التي تدخل في نطاق الاستثناء ثد تحمل أكثر أو أتل ١٠

يتم تعريف و الكاريوتيب «Karyotype» على انها الخصائص لمجموعة من الكروموزمات ـ الاحجام الكروموزومية ـ الاشكال العدد للخلية الجسمية ـ كى أن التمثيل البياني للكاريوتيب يمكن أن يطلق عليه اسم : كازيوجرام Karyogram

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



#### «Klinefelter-Syndrome».

عرض کلاینفلتر » ۱۰ « ان هذا الشخص ذکر ، ولکن اعضاءه التناسلیة لا تاخذ على
 الاطلاق ۱۰ فی النمو الطبیعی ، وهناك بعض النمو للخصائص الانتویة ۱۰ ولقد اظهرت
 الدراسات « الكروموزومیة » ان هذا الشخص یحمل (XXX) « کروموزومات جنسیة » ۱۰

aOne in about (500) Male Births produce and individual with a particular set of abnormalities, known as a Klinefelter-syndromes. The (XXY) individual may arise through a Fertilizations of an (XX) egg by a (y) sperm, or through Fertilization of an (X) egg by (XY) sperm.



مندما يتواجد النقص فى « هرمون الغدة الدرقية » أو « الثيروكسين » • • قبل الميلاد فان هذا يرتبط بوضوح بسمات أو خصائص فيزيقية وبتخلف ذهنى واضح • • وتبدو المدورة واضحة لهذه المرأة المتخلفة القرمة ، وقد تدلت بطنها بوضوح بارز • • وتعالج هذه الأعراض أحيانا بما يطلق عليه : ... « العلاج بالهرمون » خلال المراحل الأولية من الطفولة • •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



(Trisomy 18) «Edward's syndrome», ۰۰۰۰۰ عرض ادوارد » 🍝

وتلاحظ منا التشوهات المغتلفة للطفل في : .. « الجمجمة والأصابع والوجه والفك ، وكل هذا يصاحب بالتخلف اللهني الخاد ، ويتعرض الطفل للموت في الرحسلة ما بين الشهور أو يستمر حيا في العام الثاني ٥٠ « الكاريوتيب » لتفس الطفل حيث تلاحظ « الاوتوزومات » ٥٠٠ (٧) المجموعة (١٩٦٠) وقد اكتشف هذا العرض عام ( ١٩٦٠) بواصطة البروفسور « ادوارد » ورفاقه في البحث ٠٠

- The science of Gentics.
- George, W. Burns.
- "Chromosomal Aberrations".

«Autosome»: Any of the twenty-two pairs of chromosomes that are not «sex chromosome».

«All Human being carry twenty-two pairs of "autosome» and one pair of sex chromosome.

The abnormal exception may carry more or less ...



« كاريوتيب للانسان الطبيعي » :

واذا ما عدنا الى « عرض داون » نجد أن وقوعه يحدث فى مستوى حالة فقط كل ٧٠٠ مولود ـ فى مجتمع مثل الولايات المتحدة الامريكية ـ وفى العمر المتوسط للأم ( فوق ٤٢ عاما ) تبدو « المخاطرة » فى انجاب الطفل المتخلف ذهنيا mongol والذى يحمل فى تكوينه الكروموزوم المتزايد ٢١ ( واحد فى ١٠٠ ) ٠

ولـــكن في حالة حـــدوث « الطفرة » التي يطلق عليهـــا اسم : « الانتقال » Translocation تبدو المخاطرة في ظهورها واحد في ثلاثة ٠٠

ويمكننا فى هذا المجال أن نقوم بايجاز لأهم هذه الأعراض بالغة الذكر حيث يبرز العرض المسمى « بعرض كلانيفلتر » وهو الذى يصيب المرض الذكور ويظهر المريض مصابا بالضمور فى الخصية وبوضوح « عند مرحلة المراهقة » ، ثم علامات الأنوثة الواضحة على مظهره • • ثم الصدر بشكل واضع • •

ان ما يطلق عليه هذا اسم « كاريوتيب » Karyotypes (۱) يظهر في اتجامه هذا النبط الوراثي (XXY)

وهنا تظهر بعض الصور الاخرى المتباينسة مع المصائص الفيزيقية والمصابة بالتخلف اللهمنى ، والتي تعطى لنا المدى الأوسسم للانحرافات منسل : .(xxxy), (xxxxy)).

ان درجات التخلف الذهنى فى كل هؤلاء المرضى قد تتراوح ما بين الشدة الواضحة والتخلف العادى فى صورته الطفيفة مع والكثير من هؤلاء . والكثير من هؤلاء . قد يحملون الذكاء فى المستوى الطبيعى مع كما أن هؤلاء المرضى قد يأتون السلوك الذى يتميز بالتعاون مع الآخرين من أصندقائهم ومن يحيط بهم من البشر ، ولكن بعض المصاعب أو المشاكل قد تقود هؤلاء جميعا الى حالة الانسحاب أو الانزواء عن الآخرين ، أو تؤدى الى سوء التوافق الواضح ، وقد تؤدى أيضا الى حالات د البارانويا ، أو نزعات د البارانويا ،

● « البارانويا » كلمة اغريقية قديمة معناها الحرفى خلل العقل ، وقد استخدم اللفظ فى عصر سابق « الأبقراط » حتى القرون الوسطى ثم استخدم من جانب الأطباء العقلين • • « والبارانويا » عند «Kareplin» هى مرضى عقلى بطىء الظهور يتجلى فى « هذاءات منتظمة » !!

## تحديات في الطريق:

خلال التفسيرات السالفة كان عنصر الوضوح في معرفة الأسباب يلازم التشخيص في كثير من الظواهر أو مظاهر السلوك البشرى ، ٠٠ لكن الغموض مازال يحيط بالكثير حول « منشأ » بعض الأمراض وتطورها ، وبالرغم مما أحرز من تقدم في نطاق فسيولوجيا المخ ، من حيث علاقات التركيب والأداء الوظيفي فان التحديات تظهر بوضوح ، ٠٠ ومن هنا يقرر ثلاثة من عمالقة العيادات النفسية وهم :

<sup>(</sup>۱) يتم تعريف و الكاريوتيب ، ٠٠ Karyotype على انها الخصائص لجموعة من الكروموزمات و الاحجام الكروموزومية ، الأشكال ــ العدد للخلية الجسمية ــ كما ان التمثيل البياني و للكاريوتيب ، يمكن أن يطلق عليه و كاريوجرام ، Karyogram

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

« إلفريد فريد جانبي (١) و ير هارولد كابلان ، و و بنيامين سادوك. ، بأن الأعراض المخية العضوية المرتبطة بأمراض معنية لم تعرف بعد أسبابها بدقة بالغة ٠٠ وفيما يختص مثلا ... بخبل ما قبل الشيخوخة ٠ وديما يحتص مثلا ... بخبل ما قبل الشيخوخة ٠

الأسخاص الذين هم أدنى من العام الخامس والسبتين ويتطهور فقي يعض الأسخاص الذين هم أدنى من العام الخامس والسبتين ويتميز همذا والخبل ويتميز همذا والخبل ويتميز همذا والخبل ويتميز همذا القوى والخبل ويتميز همذا القوى والخبل ويقدن السبب يبقى مجهولا وبالرغم من ان والضمور ويظهر المعلم والعقلية والجبهية والمنا المن ويصد في اتجاهه والفصوص الصدغية والجبهية وقان المن يرمته قد ويضمر وور انظر الشكل المبين أمامنا ولقد أظهر الفحص الميكروسكوبي الدقيق للغاية ان المن يظهر فقدانا للخلايا العصبية والبيكروسكوبي الدقيق للغاية ان المن يظهر فقدانا للخلايا العصبية والتي تظهر وورات ولم يقف الأمر عند هذا المدى من الكشف فالي جانب الفقدان والتي تظهر بوضوح في و القشرة المخية و ولقد أظهر التشنخيض والفحص عبل الشيخوخة أن هذا الحبل يتضمن حالات الاكتئاب أو ظهور حالات البارانويا و التي فسرناها من قبل و ثم توالت الأمراض في همذا الاتجساء حيث يظهر ما يسسمي و مرض بيك ) و «Pick's Disease» « واكد والات و الاتجساء حيث يظهر ما يسسمي و مرض بيك ) « «Pick's Disease» « والات و المسلم والتحساء حيث يظهر ما يسسمي و مرض بيك ) « «Pick's Disease» « والات و المستحية و القد والتي المن السبحي و التي المن في همذا الاتجساء حيث يظهر ما يسسمي و مرض بيك ) « « «Pick's Disease» « والات الاتجساء حيث يظهر ما يسسمي و مرض بيك ) « « «Pick's Disease» « والتي المناه و ال

<sup>(</sup>۱) لقد اشترافي مؤلاء الثلاثة الكبار في مجلد ضخم عبيق بعنوان:
Modern synoposis of comprehensive Psychiatry. IT egecond Eciton».

ويعتبر هذا المجلد الثاني تفزة رائعة في نطاق الميادات النفسية وارتباطها سائر الكشوف العلمية ١٠ الوراثية والفسيولوجية والبيولوجية التح ١٠ حيث واكب المؤلفون الكبار كل ما توصلت اليه الكشوف حتى عصرنا الرامن ١٠

<sup>-</sup> Alfred M. Freedman

Harlod, L. Kaplan.Benjaman J. Sadock.

<sup>(</sup>٣) اذا ما كانت مناك سمة ومتفردته تميز المنع فان مده السمة تشير الى درجات عالية من التنظيم والترتيب ، ( والنقص الواضح في التجانس « في العناصر الخلوية » • • • ومناك طرز مختلفة للخلايا العصبية أو فروع الليفة منظمة في نويات مميزة تركيبا • ومسارات ليفية بأنواع شتى ـ وفيما يختص بنسيج المنع « تجد أن الغالبية للعناصر الخلوية للمنع ليست » خلايا عصبية •

ان ٩٠٪ من الغلايا هي الغلايا التي يطلق عليها اسم: ٩٠٪ من الغلايا هي الغلايا التي يطلق عليها اسم: ٩٠٪ خلايا عصبية وتشير آخر الاكتشافات بأن هذه الخلايا تؤدى أدورها التنظيمية والغذائية في وظيفة العصب وتبدو ال: glialcells أصفر بكثير من «الخلايا العصبية» ، بالرغم من أن ٩٠٪ من خلايا المنح هي «Glial» حيث تساهم هذه الخلايا بحوالي ٥٠٪ من وزن المنح ٠٠٠

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)





-- Child showing features of : «Cri-du-cat-syndrome».

كاريوتيب لطفل مصاب بعرض بعرض متضمنا واحدا او اكثر من الجينات حيث للاحظ هذا وبوضوح « الفقدان » جُزء للكروموزم متضمنا واحدا او اكثر من الجينات "Deletion» وحبث يظهر امامنا ايضا اللراع القصع لواحد للعدد (5)

● ويتفيمن عدا « العرض » التخلف الذهنى ، وكان « جرمان German في عام (١٩٧٠) قد وصف بدقة حالة طفل يعاني من حالة التخلف الذهني وتظهر عليه علامات « البطء اخركي النفسي الحاد » بالافسيسافة الى أعراض أخرى يفيق المجال عن ذكرها ٠٠ ( انظر الصورة البيئة أمامنا ) ٠٠

(Deletion), ( اقتضاب )

The loss of a part of a chromosome involving one or more «genes».



و د الضمور » المخى اغاد د الجبهى » و د المستقى » مع د النسالة » للقشرة اغراكية والمسيئة ، و د التلفيفات » المستقية الأولية • •

ويعتبر هذا المرض شكلا نادرا للخبل ويتميز بالاضطراب البارز لضمور الغضوص حيث نجد أن « الفص القذالي » « Cociptal Lobe» يتأثر بشكل واضح أيضا « الفصوص الجدارية » أو « الفص الجداري » و « الفص الجدارية » أو « الفص الجداري » وغير المتضمنة يصبح واضحا بصورة حادة ( انظر الصورة المبينة أمامنا ) ومن الناحية الميكروسكوبية يتواجد هناك « الفقدان النيروني » - خلايا عصبية - وعلى الاخص في الطبقات الخارجية للقشرة » ثم « التكاثر » لخلايا التي يطلق عليها « نيوروجليا »

ومازال هناك الغموش فيما يختص بوظائف « بنية مخية ، تؤدى دورها في سلوك على تعدو معين ، ولقد أنفق البحث والكشف أعواما



♦ خبل الشيخوخة ، • (Alzhejmer's disease) ، الضمور، النخي المنتشر ، مع
 التوسيع د للبطيئات ، ، واتساع الأخاديد ، ، أو الثيقوق المجية • •

- Professor, Alfred M. Freedman,
- Professor, Harold I. Kaplan.
- Professor, Benjamin J. Sadock.

طُويلة في النفسان الى وظائف و الهيبوثالاس و ومازالت كل وظائفهسا لم تعرى بعد ، ومن منا يقرر و ده ريتشارد طومبسون » (١) وهو بعق حجة في فسيولوجية الجهاز الغضبي المركزي وعلى الأخص في المناطبي الراقية للمنح بأن التنظيمات للنويات الهيبوثالامسية المشعدة مركبة ، كما أن و التقييم التفصيلي » لتنظيماتها التشريحية لا يقدم يد العون في و حدود الاعتبارات الوظيفية » ، وعلى أية حال من الأحوال نجد أن مناطق عديدة يمكن التمييز بينها .

Foundations of Physiological psychology.

Hypotalinus and limbic system.

Introduction to Anatomy and Physiology of the Nervous system. David Bowsher.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

● ان المنطقة التي يطلق عليها اسم :

Anterior hypothalmus (انظر الشكل التالي) (وانظر في الشكل الآخر المبين المامنا ) ينظر اليها تشريحيا على انها جزء من « المنح » الامامي منعزلة من « الهيبوثالامس » ، رغم انها تمثل المتدادا أماميا « للمادة السنجابية » (grey matter للهيبوثالامس » الهيبوثالامس في مواجهة « التمسالب المعرى » (مواجهة « التمسالب المعرى » (مواجهة المناطق يؤدي الى حدوث النشاط « للجزء الباراسمبتاوي » • للجهاز المصبى المستقل (في آخر الكتاب نجد شرحا وافيا للجهاز المصبى المستقل في شقيه السمبتاوي والباراسمبتاوي ) • • ويتابع الفسيولوجي الامريكي شرحه فيما يختص بهذه البنية فيقول : « ان العديد من النويات » التي تستع قريبة الى بهذه البنية فيقول : « ان العديد من النويات » التي تستع قريبة الى



«Stiminlation» of dorsmedial, nuclei and posterior lioypothalmic area produces secretion of eepeinchphrines and enorepinhrines from the adrenal medulla.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



. خلايا عمسية ميتة ، في القشرة الفاية ال

: الثانية التفاعية «Pitnitary gland» وهي النويات التالية «Supia-optic nucleus», «Faceventricular nucleus», and nuclei of tuberel region.

ترسل « اليافا » الى « النخامية العصبية » أو الى ه الجسزه النخسلس العصبي » ، وتصبيح متضمنة في السطرة العصبية للغاة النخامية (). • النادة النخامية على بوضوح « قائد أوركسترا » الغاد العساء ، أو ما يطلق عليه اسم القادة الأم mother gland ولأنها تشترك مسيح « الهيبوثالامس » في السيطرة على أغلب غاد الجسم العماء وتنظسم نموها وعملها أيضا ) • • ومن هنا فان المزيد من الكشف سوف يزيح الستار عن منشأ أمراض عقلية معينة ، حيث يسود الاعتقاد من خلال المداسات « الهستولوجية » للغدة الكظرية ساد الغادة فوق الكلوية » سان هذا المضو قد يطرأ عليه حالات من الضمور الواضح • • وفي البحث بأن هذا المضو قد يطرأ عليه حالات من الضمور الواضح • • وفي البحث

Anterior Hypothalmus : including : Preoptic region

(1)

Middle Hypothalmus "Appetites (Level of ventro medial nucleus)
Thirst (doroslater) to supra optic nucleus.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



- A, «Anterior commissure». Ch. "chaisma» hyp, «hypophysis».
- 1. «Lateral preoptic nucleus».
- 2. «Medial Preoptic—nucleus». 3. Paraventricular nucleus.
- 4. Anterior hypothalmic area. 6. «Suprochasmatic-nucleus»
- 6. Supraoptic nucleus. 7. dorsmedial hypothalmic mamillary nucleus. 11, Lateral, Mamillary nucleus. 12, premamiallary nucleus. 14, interpedundar nucleus. 15, Lateral hypothalmic nucleus.

رسم تغطيطئ يظهر لنا « الواقع النسبية » في خطة سهمية ( في شكل اسهم )»
 لتويات « الهيبوثالاس » في « المخ الثديي النموذجي » ، وعلاقة هذه النويات ب : القبوة
 التويات « ( الهيبوثالاس ) المحتلفة الثديم النموذجي » ، وعلاقة هذه النويات ب : القبوة

## ( الغيوة ) «Fornix» ( الغيوة )

« معر عصبى » أو حَرْمَة من الإلياف العصبية الكثافة « تتقوس » حول أساسل « الجسم الجاسى » » ، حيث غالبية « اليافها العصبية » تصل « الجسم الحلمى » » وتناى عن الفخول فى تقسيلات متشمبة بخصوص « القبوة » • • واتصالاتها العقامة • •

pplied by registered version)

| - تائير مبالغ فيه ·<br>- عائير مبالغ فيه ·    | - مزاج متقلب                                                                                            |                                           | - اکتئاب              | - رغبة في العزلة عن الآخرين | ئوم مقتطرپ                          | - انزعاج مستمر         | - صعوبة في التركيز                                | طاقة أقل                                           | - فقدان الامتمام            | ٠. ١ ١٥٥ ح تعدد : « شائع ،         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | رَحِلةً النَّلِطُ اثناء الموارُّ مِمَ الأَخْرِينَ اللَّهِ مِنْ الْأَخْرِينَ اللَّهِ مِنْ الْأَخْرِينَ   | إيطاسه خذاء عامي                          | حلوسة يصرية ۽         | _ قابلية و الإيحاد،         | - تناقض وجدائي                      | - مزاج النشوة -        | - الاخفاق لكي يستجيب « لفظيا » صموية في التركيز · | - عليه ور والدفاع المفسب اثناء المواد - مانة أقل - | - سلبی - معادی              | 10% > ، مرحه حتمه د : « غير شائع.» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| و التكرار العلما للكلمات بلون وعني المعنى الم | التكرار لكلام الآخر وتظهن هذه الموحلة في موحلة الخلط اثناء الحوار مع الآخرين الما التكرار لكاهم الآخرين | _ الحوار مع الذات يشكل تمير متناسق أو مته | مركة الشفتين بدون صوت | _ الطاعة الاتوماتيكية •     | _ التقليد أو المحاكاة لمركات الفاحص | و الإنشنائية الشمعية ، | « ويصاب الريض بما يسمى                            | _ الخيمود المرجى أو « إلكا الماتينيا ،             | _ المحتفأء الجركات الأرادية | ₹ > يمدد ناور                      | A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |

iverted by the Combine - (no stamps are applied by registered version)

عن اسباب «الفصام» أيضا يشير التشخيص بأنه في « الجنيم النخامي»، وفي « تريات الهيبوثالامس » المتصلة مع هذا الجسم، تبدو عسلامات الضنور المتزايد «اللخلايا الافرازية» إلى المنازيد « اللخلايا الافرازية » إلى السمة الأسانية « المباثوهستولوسيا » ولكن السمة الأسانية « المباثوهستولوسيا » والضنور » للخلايا البتائية « للتقلص والضنور » للخلايا البقدية للمن والضنور » للخلايا البقدية للمن والصنفية والحدارية ، وفي ويشكل أول في الفصوص : « الجبهية » والصنفية والحدارية ، وفي والطبقات » القشرية الثالثة والخامسة . « الجبهية » والصنفية والحدارية ، وفي الطبقات » القشرية الثالثة والخامسة . « الجبهية » والصنفية والحدارية ، وفي الطبقات » القشرية الثالثة والخامسة . « الجبهية » والصنفية والحدارية ، وفي الطبقات » القشرية الثالثة والخامسة . « الجبهية » والصنفية والخدارية ، وفي الطبقات » القشرية الثالثة والخامسة . « المباد و المباد المباد

( انظر الشكل المبن أمامنا حيث تظهر بوضوح الخلاط العصيلية المنتقة المنتقالية ا

<sup>(</sup>۱) و عقدة عسية و Ganglion وهي كتل من إغلايا العمبية مجتمعة سواه داخل الله عثل : و العقد القاغدية و أو خارج البهاز العمبي المرازي مثل و عقد البهاز السيئاوي واذا ما أردنا تغريفا أوضح لقول : أن مده و الكتل العمبية الصغيرة د للنسيج العمبي و تحتوي أجسام الخلية المتعددة و أن البهاز العمبي المركزي للفقاريات يتاقب من هذه العقد العمبية المتملة بواسطة الإحبال الهمبية و منظمة بوضوح كامل ومتطورة في الدماغ «Cerebral ganglion»

الليفة المصبية ) وبين ما يطلق عليه اسم : « استايل كسولين » « الليفة المصبية ) وبين ما يطلق عليه اسم : « استايل كسولين »

• ان هذا التناقض قد يؤثر على السلوك ، وإن التأثيرات الماكسة قد تست ملاحظتها • كما أن « التنشيط الادريني » من شأنه أن « يكثف » أغراض الرش. العقلي أو المسابق بعالات « الاضسيطراب العقسمان » • شهمانه برجه عام (۲)!!

ويستخدم لغظ • Mania» اسما و للمان ، معين ، كما يرد كيمقطع يعنى الجنون أو الهوس أو المبالغة ، أو الولع الزائد بشيء ما أو القيام يعبل عبيف أو إجبارى (٣) ، ومن شأته أيضا أن يعبل عسلى مدوه المالة للمصابين و بالغصام ، وأن يحدث نشاطاً متزايدا في كل حولاء الموضى و و

ولقد كان هذا بمثابة المدخل للتأثير على السلوك البشرى ، ومَنْ هنا نستطيع القبول بأن الخطاليا المصبسيبية « نيودونات » «Neurons» التي تطلق في اتجاهها المادة السالفة الذكي « استايل كولين » يطلق عليهما المسبه و كوليني » «Cholinergic» والاستايل كولين » يعمل بوضوح توزيعات غير متكافئة ، فهو: يعمل التركيز الأدنى في المخيخ مه ولحضوح توزيعات غير متكافئة ، فهو: يعمل التركيز الأدنى في المخيخ مه «brain-stem» و وجعال تركيزا أعلى في « مساق المن » » « derebellum»

را) و استايل كوليق ع مادة كيمانية تستخدم و للانتقال المصبى ع وبواسطًا الله المسبى ع وبواسطًا الله المسبق وبواسطة الألياف المسبق المارسينة البارسينة البارسينة البارسينة البارسينة المارسينة المارسي

وبراسطة الألياف العمبية هولة الشاكات ٥٠ وتعبل حقه المادة الضوية على توسيسل و التبية العمبي ٤ من : ﴿ تبرون » لأخر داخل العماغ أو خارج العماغ ، كما تعمل على تعبيه الانسجة التي ﴿ تعميها ﴿ الاعمابِ البارسستارية وبعد أن تؤدى هذه المادة عملها التعلق بقمل مادة أخرى مضادة تسمى معللة املاح الكولين

<sup>&</sup>quot;Acetylcholine substance at the end of many nerve (7)
fibres "when nerve impulse arrive there". Where such a nerve
Fibre" end at "synapses, e.g., in «sympathetic» and para simpathetics
ganglia (ACH) is the agent which stimulates contiguous herve
cell and hence in effect passes the impulses on and similary
where the fibres connects with an "effect or" at the nerve muscle—
junction.

<sup>&</sup>quot;Mania" نيباً بعد التريف هذا الهوس "Mania" نيباً بعد (٣) Mania : «Mental disorder» Manifesting itself in high, uncontrolled excitement.

واخفن لهذه المادة المركبة ، أما في « البطينات المخية Ventricles » (١) أو في المسادة السنجابية «gray-matter» « يحدث آثارا مصاحبة » « بالتهيج » وتغيرات سلوكية عميقة !!

## اكثر من اتجاه وطريق:

لقد قلنا من قبل أن طرق التشخيص تتشعب ، وان الأمر لم يحسم بهد رغم كل وساكل التقدم والكشف في وضع صورة شاملة تحتوى بوضوح هذا المرض العقلي ، ومن هنا يظل الخلاف باقيا ازاء أسبلوب الوراثة ودورها الفعال في ابراز « الفصام » حيث تبرز « النظريات الاحادية في الوراثة » وتشير بأن هذا ، التدهور العقلي ، انما يعود الى « جين طافر » واحد « سائد » أو « متنحي » \* ثم تأخذ هذه النظريات في اعتبارها التنوع وعدم الاستقرار للطرز الفرعية الاكلينيكيسة في المناسب المرض ، أو أن هناك « جينات » أخرى « تحدور » Modify سبب المرض ، أو أن هناك « جينات » أخرى « تحدور » Modify (۱)

أو بواسطة الافتراض بان هذه « الطرز الفرعية » تقع خارج نطاق التأثير الوراثي ٠٠ هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يعتقد رواد هـــنه المدرسة الوراثية بأن الفصام ليس مرضا واحدا! بل يتألف من « عدة أمراض » أو طرز فرعية تلك الطرز التي تحدث بواسطة جينات مختلفة وفي الطريق تظهر المدرسة الأخرى والتي تعرف باسبم : « نظرية الجينين » ، أو اثنين من الجنيات ، حيث يقترح « كارلستون » ٠٠ العربية السالفة الذكر وتتمثل فيما يل :

ان كل « جين » (S, P) يتوارث بشكل مستقل ، ويحمل النسخة الطابقة الطافرة (S, P) . وفي « التجميعات المختلفة » لهـذه الجينات

 <sup>(</sup>١) سنعود بايجاز الى شرح د البطيئات المغية » في آخر الكتاب • ثم شرح وظائفها
 أيضا بايجاز شديد • •

<sup>(</sup>۲) سنعود في هذا الباب الى بيان النمايز ما ببن و العراز المظهسرى » فيتوتيب phentoype. والطراز الورائي أو و النمط الوراثي » . Genotype ويقصه بالطراز المظهرى مه الخصائص المنظورة للكائن العضوى متضمنة السمات الفسيولوجيسة والنشريحية والسيكولوجية ٠٠

<sup>«</sup> النتاج » للفعل المسترك للبيئة والنعط الوراثي ٠٠

ونسخها الطابقة قد تقود الى شخص سوى أو خلاق أو « فصامى » ، أو متخلف دهنياً أو طفل و منسحب » (١) و( انظر الصورة البينة أمامنا أولاء الصبية الصغاد ) \*

وقى هذا الصدد يبدو عمل « الجينات » مركبا اذا ما بظرانا الى الوزائة على انها من فعل عديد من الجينات ال

وغنى عن البيان ان هناك العديد من الجينات تعمل سويا لكى تعدد « سمة معينة » بينما « جين واحد » قد يمسارس تأثيره على سمات مغتلفة •

ويقودنا هذا الى النظريات « عديد التأثير الوراثى » فهؤلاء الذين يتغقون مع النظرية بأن أمبلوب الوراثة أو أسلوب الانتقال في « الفصام » عديد التأثير يشيرون بأن المرض لا يتطابق بدقة بالغة مع نمط « مندل » في الانتقال حيث التواثم « أحادية اللاقحة » « متطابقة » ١٠٠٪ للفصام ( التطابق هو التماثل التام في الحصائص في التواثم المتماثلة ٠٠ ) • وعلى ذلك فأن الافتراضات « عديدة التأثير الوراثي » بخصوص الانتقال تقرر بأن « الشدود البيوكيمائي » لا يتوارث ، أن كل ما يتوارث هو « الاستعداد » لتطوير المرض ، وأن البيئة « تثير » هذا الاستعداد اذا ما كانت مجهدة أو مرهقة (٢) • •

(1)

Modern synopsis of Psychiatry.

<sup>-</sup> Harold, I. Kaplan, DM.

Benjamin J. Sadock, M.D.
 Stress is the condition of the body when it is being influenced by real or (imagined) pressure, or stressor».

The stress or may be: "Physical as in the case of noise, bright lights and so on. There are also."

"Psychological stressors in the form of conflict Frugtration."

<sup>«</sup>Psychological stressor» in the form of conflict Frugtration and similar conditions,

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

- developed the concept of the "general adaptation syndrome» (G.A.S.). One of the most important features of the "general adaptation syndrome de that the major responce to stress depends upon two main channels: The first is the nervous system» reaction primarily through the activation of the "automomic centers in the hypothalmus.
- The second is an endocrine reaction through the production of hormones of the pituitary and adrenal glands.
- Selve chas shown that animal exposed to continue stress for a long periods go through three phases of the (GAS).
- The first phase is the dnitial alarm reaction. This early signal that all is not right with the organisms is followed by the "resistance phases in which the biothemical defences are moblized to offset the effects of the stressor.
- If giress continuous, the animal eventually experiences the exhausation phases. The result can be physical, illness, Psychological disturbance and even death.

# علم الوراثة السلوكي

وما دمنا بصدد و الخصائص الوراثية » وما تحدثه هذه الخصائص من سمات واستجابات مختلفة بين البشر ، فان هذا النوع الجديد الذي يطلق عليه اسم : - « علم الوراثة السلوكي » يقفز أمامنا لكي يضم تصنيفات جديدة يتم « التعويل » عليها فيما يختص بالسلوك واظهار ... المقارنة ما بين الكائنات العضوية من أدنى المراحل الى أرقاها تطورا •

وفي حماة الصدد يشسيد البروفسير و فول » ورفيقه « ويس » J-L Fuller-R-E. wimer (x) السلوكية » بأن الرجال والفئران و وفصائل الشلمانزي » يختلفون في المظهر وفي السلوك للهوان وفي تمبير أكثر شمولا : ان هذه الأنواع تميز أو تتمايز بوضوح لأنها تتباين وراثيا ١٠٠ وبامعان النظر في مذا الطريق نجد أن حقل علم النفس المقارن يتعايش بوضوح مع علم بأن الطبيعة قد أبرزت في اتجاهها أنواعا هائلة للغاية ومتعددة « للأجهزة بأن الطبيعة قد أبرزت في اتجاهها أنواعا هائلة للغاية ومتعددة « للأجهزة وذلك مظهر يجب أن يؤكد عليه وهو أن علم الوراثة السلوكي يختص ولاتوريعات والأسباب « للفروق الفردية » داخل نطاق السكان للفاية المتواجدة بالتوزيعات والأسباب « للفروق الفردية » داخل نطاق السكان للقاواجدة التواجدة ال

 <sup>(</sup>X) Comparative-Psychology.
 A Modern Survey "Behavior Genetics", J.L. Fuler and R.E. Wimer Chapter.

فى السمات متضمنة : ... عنصر الذكاء « العدوان » ... الاستجابة للضغط وما شابه ذلك • (Weshler 1952) • • وفى هذا الموقف نجد أن « المساهمة النسبية للوراثة والبيئة » قد تكون بمثابة الاهتمام لنا رغم أن التفاصيل « للميكانزمات » ... والتى من خلالها تعمل الفروق الوراثية والبيئة لكى تؤثر على السلوك ... تبدو غامضة !!

وهنا ينطلق « علم الرراثة السلوكى » لكى يصل الى تصنيفات محددة وواضحة اذا ما يطلق عليه اسم : ... « الفينوتيب » ... « الطراز المظهرى » « Phenotype» وبين ما يطلق عليه اسم : ... « النمط الوراثى » • « طراز جينى » Genotype • والطراز المظهرى هنا ... « فينوتيب » .. ليس سموى « سمات وراثية » • • والطراز المظهرى هو « مقولة » « منظورة » أو بمعنى أكثر وضوحا : ... أن الطراز المظهرى هو « مقولة » في خطة التصنيف لتحديد الأشياء الحية لمجموعات مختلفة على اساس « الخصائص الفيزيقية المنظورة » التى تحملها هذه الأشياء الحية مثل : ... « اللون » ... « الحجم » ... « الوزن » ... الغ • • • • • •

● وفى علم الوراثة السلوكى امته « مفهوم » « الفينوتيب » ـ « طراز مظهرى » ـ لكى يشمل : ـ العمليات السلوكية ـ قابلية التعلم ـ « تفضيل الكحول » ـ « « مشروبات روحية » • • •

آما النبط الوراثي • «Genotype» فقد كان أول من أشار اليه « يوهانسن » « جوهانسن » عالم الوراثة الدنماركي • W. Johansen وقد أجرى هـذا العالم الكبير أساسا للتمايز بين « الفينـوتيب » و « الجينوتيب » • • • أو « النبط الجينى » الذي هو بايجاز شديد جملة الوراثة التي تلقاها الفرد أساسا في صورة « د ن أ » • • • • (DNA) وتمشيا مع هـنا نســتطيع القـول بأن ما يطلق عليه اسـم : ــ وتمشيا مع هـنا النبط الكيميائي في ( د ن أ ) أو في «جزئي دن أ » الذي يحدد التركيب الفزيقي للكائن العضوى ـ هو ما يسـمي بالنمط الوراثي • • وحمض « دن أ »

. (DNA-Dexyribnuleic-acid) المستخرج من «کروموزومات» «نوی» الخلایا یمکن تفتیته الی عدد صغیر نسبیا من الکونات هی نوع من السکر یعرف باسم : ... دی آکس « ریبوز » می Deoxyribose ، و « حمض فسفوریك » و اربعیة مکونات تسمی : « بقواعیه النیو کلیوتید » ... «Adenine» و هی : « الأدنین » «Adenine»

و « الجوانين » Guanine» و « السيتوزين » «Cytosine»

noverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

و « الثيمين ، A:T «Thymine» (A-T--G-C) A:T « الادنين ، في مواجهسة « الثيمين ، و « الجوانين ، في مواجهسة « السيتوذين ، صلحه العكس ، أو العكس ،

( انظر تركيب ال : DNA ه الدى اكسى يبونوكليك ، ومو المادة التي تحمل في اتجاهها التصميمات الرئيسية للوراثة في صورة شفرة وراثية ) •

وجزئيات ( د أ ن ) المختلفة تحمل وحدات وراثية مختلفة ، وان ما يقرب من ٢٠٠٠٠٠ من جزئيات ( د ن أ ) في « النواة » ، وبداخلها ٢٦ كروموزم يجمل أكثر من مجرد المعلومات الكافية لتطور الكائن العضوى البالغ التعقيد ٠٠



نموذج لجزی، ( د ن ۱ )

واذا ما وجدنا على سبيل المثال أن a الجزئى a يحتوى قاعدة واحدة فقط a فانها اما ان تكون a أو a أو a أو a واذا ما احتوى الجزئى قاعدتين اثنتين فقط فان العلومات المكنة سوف تكون a أو a مثل :

AA, AG, AC, AT, GA, GG, GT, CA, CG, CC, CT, TA, TG, TC. TT

واذا ما احتوى الجزئى ثلاثة قواعد فانها سوف تكون 4 أو ٦٥٠ الجزئى يحتوى ٤ قواعد 4 م ٢٥٦ أنواعا مختلفة من المعلومات ، واذا ما كانت هناك ١٠ قواعد 4 ما كانت هناك ١٠ قواعد عدا 4 أو ٢٥٦ مركر انسواعا ممكنة من المعلومات ٠٠ وعندما « تتزاوج » هذه القواعد كى تظهر فى شكل « لولب حلزونى مزدوج » ، فان عدد المعلومات الممكنة هنا يتحدى الخيال البشرى ــ كما يقول عمالم الوراثة الأمريكي ــ « أشلى مونتاجو » المعلم قائلا : ــ بأن كل جين من المعتقد انه مكون بواسطة آلاف من القواعد منظمة فى « تتابع متفرد » للغاية داخل جزئى د ن أ ٠

تلك لمحة سريعة لكى يتم التصنيف ما بين « الجينسوتيب » • و « الفينوتيب » ، ثم تخطو خطوات أخرى لكى تقدم شرحا موجزا لما يعرف باسم : قانون السيادة في الوراثة حيث نجد أحيانا ان تأثير « الطسراز المظهسرى » « Phenotypic effect» لطراز وأصد من « الليلات » alleles – « يعجب » الآخر بوضسوح – ولنقسدم مشالا محسوسا وواضحا • • • « متجانس القرآن » (  $\times$  × ) « Romozygocs» ( قار أسود ) ( صيغة النبط الوراثي B/B ) « يتزاوج » مع « متجانس القرآن » بني اللون • • (b/b) يعطى لنا جيلا أول (E/b) أسود من ناحية « الغراز المظهرى » ، ومن ناحية « النبط الجينى » أو « النبط الوراثي » . (E/b)

<sup>(</sup>  $\times$   $\times$  )  $\times$  متجانس القران  $\times$  Homo پشیر الی و الجینات المتزاوجة  $\times$  • • • • ان و النمط الوراثی  $\times$  منا بجینات متباثلة تماما ( كلامها سائد أو كلامها  $\times$  متنجی  $\times$  ) پشیر الی الولود  $\times$  متجانس القرن  $\times$  •

#### التصنيف:

ويأتى قانون « التصنيف المستقل ، في الطريق ونحن بصدت تفسيرات موجزة للغاية لأهم قوانين الوراثة ، وهذا هو القانون الثاني الذي يتم تفسيره بهذا المثال المحسوس ان « الفأر ، هنا هو « المتجانس القرآن ، «Homo» (dd) والصطبغ بصفة مخففة (لون) D/D

و وبتزاوج ، أو توالد و الأسبود المكثف ، • وبتزاوج ، أو توالد و الأسبود المكثف ، يعطى و البيل المخفف ، (b/b, d/r) يعطى و الأسبود المكثف ، في الجيل الأول (F1) ويرمز اليه هكذا : ... (B/b, D/d) ... وفي الجيل الثاني • F2 نجد أن كلا من : ... الأسبود والمكثف يحمل احتمالا يصل ألى إلا ، وهذا يعنى يصل ألى إلا ، البنى والمخفف يحبل احتمالا يصل ألى إلا ، وهذا يعنى تماما أنه في كل يوم أو في حدود كل يوم نجد أن الجيل التاني F2 يحمل فرصة ٣ من ٤ لكى يصبح أسبودا أو مكثفا ، ا في ٤ فرصة لكى يصبح بنيا ( بنى اللون ) أو مخفف • • ولأن كلا الوضيعين قبد تم يصبح بنيا ( بنى اللون ) أو مخفف • • ولأن كلا الوضيعين قبد تم و تصنيفهما » بشكل مستقل ، فأن و الأسبود المخفف » والبنى المكنف في الفأر يتم العثور عليهما في هذا و الخليط » أو و الهجين » ، في نسب تتواجد بوضيوح بواصيطة ضرب الاحتمالات للعنصرين الاثنين المستقلن •

• الأسود الكثف : (3/4x4/4 = 9/16) ، و البنى المكثف :  $3/4 \times 1/43/16$ 

الأسود المخفف :  $3.16 = 3.14 \times 3.74 = 3.16$  ، « البنى المخفف » •  $1/4 \times 3.74 = 1.716$ 

والواضح أن الافتراضات « للتصنيف المستقل » استقراء من الملاحظة بأن هذه النسب تحدث داخل الحدود « للتغير العشوائي » •

وتدخل « الطفرة » في هذا المجال ونود هنا ان نفرق بوضوح ما بين «Chronosome muations» « طفرة الكروموزوم » «gene muations» و « طفرات الجين » •

ان الأولى تتضمن التغير فى التركيب الكلى «للكروموزوم» ــ كما أوردنا من قبل ــ حيث يمكن اكتشاف هذه «الطفرة» تحت المجهر ــ أما الثانية « طفرة الجين » فهى تتضمن بوضـوح التغيرات الكيميائية فى الجينات

الفردية ... ويعتبر هذا النوع من الطفرة عاملا أساسيا يغير في اتجاهه من تعدد الجينات ، وهو بمثابة المادة الحام للتغير التطوري في الأنواع ، ويطلق عليه اسم: ـ « التغير الفجائي » · « spontaneous change»

الطفرة يمكن اعتبارها بمثابة التغير في « التتابع » لقواعد النيوكيلوتيد الأربعة في جزئيات (DNA) ، وأن هذا التغير قد يحتوى الاضـــافة و لزوج النيوكليوتيه ، الزائد ، أو الحذف ، أو اعادة التنظيمات المختلفة لتتابع النيوكليوتيه

## الشلوذ الوراثي والسمات الرتبطة بالجنس:

**(大)** 

ويقودنا و الشفوذ الوراثي ، الى بيان و السمات المرتبطة بالجنس ، ، وفي أي طريق يمارس هذا الشدوذ ويؤدي الى صفات أو خصائص معينة ٠٠ ان العمى اللوني (\*) \_ على سبيل المثال \_ هو « سبمة ، يتم حملها فقط بواسطة الكروموزوم (X) ويصيب غالبا الذكور ، ولقد استطاع الكشف أن « يقنن » بوضوح هذا المرض بين الأجيال في حالة تزاوج الأب المصاب أو الأم المصابة وأن يَحدد التوارث للأجيال ٠٠ ثم خطأ «الاقتراح» الذي يشير الينا بان د الذهان الهوسي الاكتئابي ، الذي تحدثنا عنه من قبل .. قد يعمل جدوره في هذا الكرومزوم (X) !!

ولندخل هنا في صلب الموضوع فنقول : .. انه عندما تحدد الصغة أو « السمة ، «Trait» بواسطة « الجين ، الراقه أو المستقر في الكروموذوم (X) فان هذا يعنى في اتجاهه أن «الكروموزوم » (X) يحمل « الجينات » للخصائص أكثر مما تحمل الجيئات الأخرى لتعديد الجنس • أن هــذا الكرومزوم 🗶 يحتوى « الجيئات » التي تفتقد في « الكروموزوم » 🖞 وهذه الجينات تعبر عن ذاتها في الذكر أو في ذرية الذكر ، لأنه لا شيء يتواجد في الكرومزوم ٢ قد يمارس تأثيره ٠٠

والتاثيرات لهذه الجيئات تظهر في الأنثى فقط ، اذا ما كان الجين متواجدا في اثنين من الكرومزومات

<sup>-</sup> Psychology A. Biographical Approach.

Genetic Abnormalities ...

Heredity and Behavior «Malinda jo levin». Color blindeness: may be Hereditary or acquired ... Hereditary types are transmitted as recessive ... some times. (X) Linked ... These includede : «achromatopsia» ... (Total color blindeness), monochromatism (partial color blindness) ability to recognize one of (3) basic color .. and «dichromatism» (ability to recognize (2) of the (3) basic color ...

inverted by 11ff Combine - (no stamps are applied by registered version

وفى الشكل المهين امامنا بحيث يتوادث ( العمى اللونى ) نجد ان « الكروموزم الأسود » \* هو «الكروموزوم» (\*) الذى يحمل الجينات لهذا المرض • واذا ما توارث الانسان منل هذا الجين فسوف يصاب ، ولا يتواجد هناك « جين مناظر » فى « الكروموزوم » \* للرجل من شهانه ان « يحاصر التأثير » للجن المصاب فى الكروموزوم (\*)

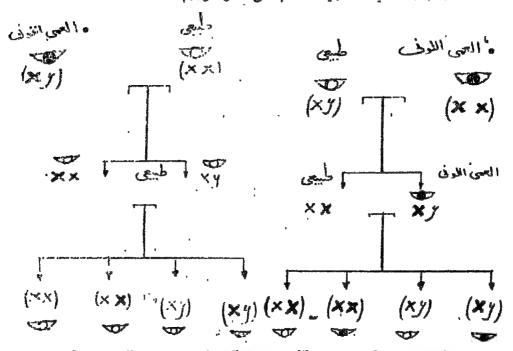

In a «mating» of a «color-blind man with a enormal woman», since the «defective gene» is «sex linked», it is transmitted through the daughters of this mating and appears in a half of their sons .. (2) in a mating of color blind woman withe a normal man, the defective is transmitted to all the sons, but to none of the daughters who are, however, «Carriers».

Such a carriers is mated to a «colour blind man in this digram in the second partental generation and half of the grandsons and half

of the grond daughters are-color-blid.

"Six Linked Trait».
 Colour blindness: is an ability to distinguish certain colour. The different types of "colour-blindness» may be explained as an absences of one or more of the "colour cones". Withe no "Red Cones one is unable to distinguish red from green.

<sup>(</sup>باز) إن الكرومزوم من يسبب و النزيق العبوى » ومن أشهر العباء التي حملت الصفة ب حاملة الصفة ) للنزيق العبوى الملكة و فيكتوريا » لأن الكرموزوم بي أالذي حمل الصفة كان الا متنجيا » « بينما الكرومؤروم الطبيعي الله »

● واذا ما اقترن هذا الرجل بامرأة سليمة (١) تحمل اثنين من الكروموزوم الطبيعية ، فان كل الأولاد سوف يتلقوا بالطبع الكروموزوم السليم X من أمهم ، والبنات أيضا يتلقين الكروموزوم (X) من الأب الذي يحمل « الجين المصاب ، ٠٠٠ وهؤلاء دائما لهم قدرة طبيعية للابصار ، أو « ابصار طبيعي » ٠٠٠ ان الجين للعمى اللونى « متنحى » «Recessive»

الجين والتوازن الورائي ــ « صيغة هاردي » « فينبرج » أو قانون « هاردي فينبرج » •

Human Heredity. Sex-Linked Traits.

(1)

<sup>(</sup>٢) لعد عام د٠ روبرت بشرح هذه الصيغة بطريقة ميسرة كما سنرى فى الصفحات القادمة ٠٠ وقام البرونسير و وينشتر ۽ بشرحها أيضا فى طريقة غير معقدة ١٠ أما د٠ جورج بيرتز فقد توغل وبستى فى شرح وتحليل هذه الصيغة بطرق معقدة للفاية ، وقد تجنبنا هذا التعقيد واكتفينا بهذا القدر فيما يختص بصيغة « هـساردى فينبرج » الشهيرة ٠٠٠٠٠٠٠٠

الانتخساب الطبيعى ، فان « التعسد للجينات » فى السكان يبقى ثابتا جيلا وراء جيل ، وهذا الاستقرار أو الثبات من شأنه ان يطلق عليه اسم : « التوازن الوراثى » «genetic equilibrium» ، ومن هنا لا يحدث تطور أو مظاهر تطورية ، لان التطور البيولوجى يأخذ مكانه بصورة واضحة عندما ينقلب هذا التوازن الوراثى كنتيجة حتمية للطفرة ٠٠

واذا ما اردنا هنا ان تحد التعدد للنبط الوراثى المعطى فى السكان فاننا نستخدم فى هذا الشأن « صيغة » ( هاردى فينبرج ) الشهيرة والتى ظهرت عام ( ١٩٠٨ ) ·

واذا ما افترضنا ان « الليلات »  $a, A \cdots \sim a, H$  متواجدة في السكان مع التعددات P+Q=1.0 من الواضع أن P+Q=1.0 حيث P+Q=1.0 للسكان P+Q=1.0

الأفراد في السكان اما أن يكونوا « متجانسي القران » « لليلات السبائدة » . (AA) أو وجسود « المتنحى المزدوج » • (aa) ، أو « متخالفي القران » (Aa)

ان « التعددات ، لهذه « الأنماط الوراثية المختلفة ، داخل السكان في جيل متواجد سوف يتحدد بواسطة الطريق « لمزج الجاميتات » ٠٠

اذا ما افترضنا أيضسا أن « التزاوج عشوائيا » ، وان الأفراد ينتجون أعدادا متساوية من « الجامينات » ، وان « الجينات » وال « الجيئات » لا تحدث فيهما « الطفرة » ، فان « الجاميتات » من المتوقع ان « تمتزج » كما هو موضح في الشكل التالى :

| الجاميتات    | (A)        | (a)        |             |
|--------------|------------|------------|-------------|
|              | <b>(p)</b> | <b>(g)</b> |             |
| (A)          | (AA)       | (Aa)       | <del></del> |
| ( <b>p</b> ) | (p )       | (pg)       |             |
| (a)          | (Aa)       | (aa)       |             |
| (q)          | (pq)       | (q )       |             |

● وعلى هذا قان التعدد ل : ... (AA) أقراد p2 التعدد ل
 aa أقراد q2 p قراد (Aa) أقراد q2 · 2 q

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

p² + 2pq + q² = 1.0 : بان : -1.0 ومن هنا نستطيع القول بان : -1.0 .
 حدث : - 1.0 تشل ۱۰۰٪ للسكان .

وتلك مى صيغة « ماردى فينبرج » ، التى نستطيع استخدامها
 فى اجراء التحديد الواضع « للأنباط الوراثية المختلفة » فى السكان •



● القدرة الواضحة للسيطرة على اللسان وجعله في هذه الصورة تبدو د متوادثة » • وتظهر لنا د شجرة النسب » تظهر د التوادث » للقدرة « للسيطرة على اللسان في هذا الشكل » •

وباستخدام «صيغة» هاردى « فينبرج » • فاننا نستطيع «التحديد» كم من الأفراد « متخالفي القرآن » ، وكم من الأفراد « متجانسي القرآن أي للقدرة على السيطرة على السنتهم • onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



 $(p+q)^2$  وتستخدم  $(p+q)^2$  وينبرج  $(p+q)^2$  وتستخدم و سيغة هاردي فينبرج  $(p+q)^2$  ومناك  $(p+q)^2$  ومناك  $(p+q)^2$ 

• • وهذه الحدود الجبرية لها قيمة في دراسة الاحتمالات • •  $(P + q)^n$ 

ویستغدم د التحلیل الورائی » قوانین الاحتمال و د التوزیع کثیر الحسیدود » . و د التوزیع ذو الحدین » ۰۰

ان الاحتمال للحصول عل (x) د احراز » في ٠٠ (n) د محاولات مستقلة ، ٠٠ يتم التعبير عنه بهذه العميقة التالية : \_\_

.  $F(X) = (p^x) (1-p)^{n-x} ... For (x) ...$ 

. Where (n) is the constant probability of «a» sussesses for each trial ...

وينسيق القام هشا لشرح بعض فوانين الاحتمسال وطرق تطبيقها على د التحليسل

لندع منا (R) تمثل الجين للقدرة على السيطرة ، (r) تمتل الجين لعدم القدرة ، والقدرة على السيطرة أما ان تكون « سائدة متجانسة القران RR أو « متخالفة القرآن ... (Rr) ... وعدم القدرة قد يكون في صورة « المتنعى المتجانس » (rr) •

وان الأنباط الوراثية سوف يتم توزيعها وفقا « لصيغة هاردى وان الأنباط الوراثية سوف يتم توزيعها وفقا « الميغة هاردى « فينبرج » • 1.0 • ( $P^2 + 2$  pq + ( $q^2$ )

حيث:  $P^2$  مى التعدد « للسيادة المتجانسة القران » ( أفراد )  $q^2$  ... (Rr) مى التعدد للأفراد « متخالفي القران » (RR) مى التعدد « للمتنحيات المزدوجة » (rr)

حينئذ النسسية المتوية للأفراد « متخالفي القران ، من المتوقع ان تكون 88%

وطالمًا أن النسبة للذين يستطيعون السيطرة على السنتهم في السكان 48%

فان النسبة للأفراد « متجانسي القرآن » لليل السائل سوف تكون منا 36% = 48 — 84

ولكن ماذا عن التعددات في الجيل القادم 0.00 انثا نعرف ان :  $(p^2 + 2 pq + q^2) = 1.0$ 

  $P^2 = 0.36$ . 2 pq = 0.48 and  $q^2$  0.16

الآن:

وعلى ذلك فان التعدد P ك: ... « الليل » (R) في السكان

| √ 0.36 | = 0.6 |           |                    |             |
|--------|-------|-----------|--------------------|-------------|
| V 0.16 | = 0.4 | في السكان | (r) « الليل » -: J | والتعدد (p) |

● ان التعدادات « للأنعاط الوراثية المختلفة» فى الجيل القادم سوف تتحدد بواسطة الطريقة التى تمتزج بها الجامينات ٠٠٠٠ واذا افترضنا ان م التزاوج عشوائيا » ، وان كل الأفراد ينتجون تقريبا اعدادا متساوية للجاميتات ، وان الجينات (a, A) لا تطرأ عليهما « الطفرة » ، فان و الجاميتات » من المتوقع ان « تمتزج » ، كما هو موضع فى الشكل التالى :

| میتات » | الجا» R | ī    |                |
|---------|---------|------|----------------|
|         | 0.6     | 0.4  |                |
| R       | RR.     | Rr   | <del>- /</del> |
| 0.6     | 0.36    | 5.24 |                |
| r       | Rr      | rr   |                |
| 0.4     | 0.24    | 0.16 |                |

وعلى ذلك في « الجيل الثاني » نجد « النمط الوراثي » من التوقع (RR) (Rr) (rr) يكون هكذا : ... (rr) عكن هكذا = 48% 16%

ومن هنا فان « التعددات للنمط الوراثي ، هي نفس الوضع كما يظهر لنا في الجيل السالف ٠٠

وفيما يختص بالصيغة السائفة الذكر وبيان أهميتها في « علم الوراثة السكاني » يقرر البروفسير «A. M. Winchester» بأن هذه « الصيغة » غير المقدة قد أصبحت جزءا ضروريا لدراسة « توزيع الجين » في نطاق السكان • •

ولقد أهملت هذه د الصيغة ، مدة من الوقت حيث انصب جهد علماء الوراثة على دراسة قوانين د مندل ، ولكنها ... أى هذه د الصيغة ، يبرز دورها بوضوح ، ومن هنا يستخدم د ونيشسبتر ، رموزا أخرى مخالفة لكى

يصل الى نفس النتائج التى تم التوصل اليها سلفا ٠٠٠ ولذلك فهو يشير بأنه اذا ما افترضنا بأن (1/16) من العينة لا تستطيع ان تسيطر على لسانها ، أو لا تملك قدرة التحكم ... كما قلنا من قبل .. فاننا نعلم ان همذه النمسية « متجانسة القرآن \* ( × ) . «Recessive - allele» لليل المتنحى «Recessive - allele» ( تعنى كلمسة «عسلى « صفة مضادة » من احدى « الصفتين المتضادتين » المحمولتين عسلى الكروموزمين المتقابلين في « الانقسام الاختزالي » للخلية التناسلية ) .

وبناء على هذا ندع: 
على هذا ندع: 
التعدد « لليل المتنحى » • (b) • • • وحيث أن كل انسان يحمل اثنين من « الليلات » في كل موضع « لنمطه الوراثي » (+) ، فاننا نستطيع أن نمثل التوزيع لاثنين من « الليلات » في نطاق السكان كما يلي :

هذا کسر  $(b^2)$  هذا کسر التعداد التحدد القيمة  $(b^2)$  هذا کسر  $(b^2)$  هذا کسر  $(b^2)$  التي لا نستطيع أن  $(b^2)$  نستطيع أن نحدد القيمة  $(b^2)$  کما يلي :

$$b = \sqrt{b^2}$$
 or ....  $\sqrt{\frac{1}{16}}$  ....  $\frac{1}{4}$ 

وحيث أن « الليلات » للجين في نطاق السكان اما (a) أو (b)

 $a = (1 - b) \dots \text{ or } \dots \quad 1 - \frac{1}{4} \dots \frac{3}{4}$ 

وهـذا يعنى في اتجاهه أن ال $\left(\frac{1}{4}\right)$ لـا يطلق عليه اسم : «gena-pool» (أي الاجمالي الكلي للجينات المختلفة في السكان) تتألف

<sup>(×)</sup> د متجانس القران » • • د متماثل الصفات » فى الوراثة ، وهو الفرد الذى يرث صفات متشابهة من كل من الأب والأم ، أما متخالف الفران المدى الذي يكون فيه د ذوج فهو د الكائن الحى » الذى يكون فيه د ذوج المسيفات المضادة لصفة ما متكونه من عوامل وراثية مختلفة ( عادة احدهما سائد والآخر متنحى ) تنيجة د لزيجوت » قد مكون من اتحاد د جاميطات » ذات تركيب داخسلي غير متماثل • •

 <sup>(4)</sup> وقد تم شرحها من قبل ، ويطلق عليها أحيانا اسم : « الحالة الجينية » وهي مجموعة الموامل الوراثية في الفرد ٠٠

$$(R)$$
 ، الليل  $(r)$  عن  $(r)$  تمثل  $(r)$  الليل  $(r)$ 

ومع هذه النتائج يبين يدينا بوضوح بالغ ، فائنا نستطيع ان نحدد التعدد للافراد » « متخالفي القرآن » ٠٠٠ في « العينة ، كما يلي :

$$2ab = 2X \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{6}{16}$$

التعدد للأفراد « متجانسي القرآن » « الليل النسائد » (RR) مسوف يكون :

$$a^2 = \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \left(\frac{9}{16}\right) ...$$

وفى كثير من الحالات يبدو مقنعا أن يتم استخدام النسب المثوية أو الأرقام العشرية بدلا من الكسور لصيغة « هاردى » (١) « فينبرج » ، الشهيرة •

ونفس المشكلة تظهر بوضوح \_ مع القدرة للتحكم فى اللسان \_ فى « شكل جدولى » « باستخدام الارقام العشرية » \_ وهذه النتائج حينما تترجم الى اعداد حقيقية للاشخاص سوف تأتى بنفس النتائج عندما تم استخدام الكسور • •

استخدام صيغة ( هاردى فينبرج ) للتحليل للتعدد ٠٠٠ ل . و د الانماط الوراثية ، في السكان ٠

• في هذا المثل  $\left(\frac{15}{16}\right)$  من العينة تستطيع التحكم والسيطرة ، بينما  $\left(\frac{1}{16}\right)$  لا يستطيع

|              | R (a) = 0.75     | r(b) = 0.25                 |
|--------------|------------------|-----------------------------|
| R (a) = 9.75 | RR'(a) = 0.5625  | Rr (ab) = 0.1875            |
| r (b) = 0.25 | rR (ab) = 0.1875 | rr (b ) = 0,0625<br>(Known) |

<sup>(</sup>X) Evolution and population genetics.

(X) The Hardy Weinberg Principle.

(R) = الجين للقدرة للسيطرة ٠٠ ، (r) = الجين لعدم القدرة على الشيطرة ٠٠٠ ، (b) ، (R) : التعدد » ل (r) ، (b) ، (R) ، التعدد » ل (c)

$$b^2 = \left(\frac{1}{16}\right) = 25\% = 0.0625$$

● لا تسطيع السيطرة ٠٠٠٠ « ومعلومة » ٠٠٠٠ (rr)

$$b = \sqrt{0.0625} = 0.25$$

• النسبة ك : الليل (r) في السكان ٠٠٠٠٠٠٠

$$\bullet \qquad a = (1 - b) = 0.75$$

• النسبة ك: الليل (R) في السكان ٠٠٠٠٠٠٠

a<sup>2</sup> = 0.5625

 النسبة لتجانس القرآن ١٠ أفراد يستطيعون التحكم أو السيطرة في السكان ١٠٠٠ (RR)

2 ab = 0.3750

• النسبة ولتخالف القرآن، ٠٠٠ أفراد يستطيعون السيطرة •

#### ايجاز :

من خلال التفسيرات السابقة كان العامل الوراثي يؤدى دوره في كثير من « السمات » والأمراض ، حيث الاحاطة البالغة لخصائص الأبوين من الناحية الوراثية يستخدم « كاداة » نعرى من خلالها ماذا يحمل الجيل الأول والثاني ، وقد ظهر ذلك بوضوح كامل من خلال التوارث « للعمى اللوني » • • وفيها يختص بالامراض الذهائية – أي العقلية – قد تعمل اقتفاء أثر أسرة حيث أصيب الأبوين بهذا المرض العقلى • • • هذا من جانب ومن جانب آخر نجد أن « الخصائص الوراثية » التي يتم انتقالها من جيل لآخر – في أمراض العقل – لا تؤدى الى خلق « حواجز جامدة به بعمزل عن أوضاع البيئة ومشكلاتها س • • • وبذلك يزول التصور القديم بأن الوراثة في مواجهة البيئة أو العكس لأن البحوث الجارية تلقى هذا الاستفسار كيف تحدد الوراثة « جهد الفرد » وعلى أي درجة نجمد أن

الظروف البيئية الملائمة أو غير الملائمة يمكن أن تغير من هـذا الجهـد المتوارث ·

### ثم نعود في نفس الموضع لنقرر بشيء من الايجاز ما يل :

ان بعض الخصائص التى يتم حملها بواسطة « الجينات المتنحية » مى : « العمى اللونى ـ « اشتقرار البشرة » ـ « النزيف الدموى » ـ وليست ازواج الجين برمتها تتبع « نمط » السيادة والتنحى ، لأن أغلب الخصائص البشرية يتم تحديدها بواسطة عدة جينات تعمل مع بعضها بدلا من عمل زوج واحد للجينات • •

ولا جدال بأن « العنصر الوراثى » يؤدى دوره فى ظهـــور أخطر الامراض العقلية ـ « الفصام » ـ ولكن قابلية الاصابة لهذا المرض ، وطرق الانتقال من جيل الى جيل آخر تعمل فى غموض واضح ٠٠ وهذا ما يجعل التصنيف لانتقال هذا المرض وظهوره فى جيل من الأجيال من الأمور العسيرة ٠٠ ومن هنا لم يظهر أى اتفاق واضح بين خبراء علم الوراثة فى هذا الشأن ١٠ اذ يشير البعض بأن « الجين المتنحى » أو « الجينات المتنحية » (١) Recessive genes قد تختص بنسب لا بأس بها فى ظهور هذا المرض العقلى انطلاقا من الحقيقة القائلة بأن الأفراد المصابين عقليا قد « انحدروا من آباء أقارب ١٠ ( أولاد العم ) ٠

Introduction to psychology.

(1)

Ernest — R. Hilgard, Rita 1, Atkinson, Richard, G. Atkinon
Genetic influences on Behavior.

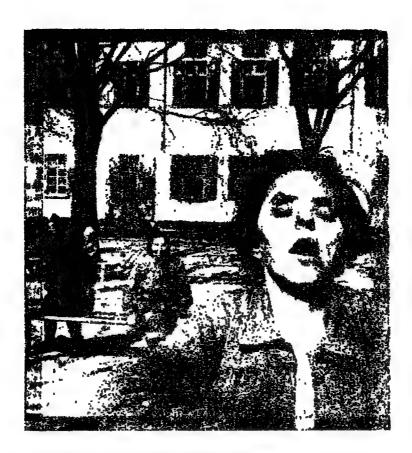

الشخص ، الكاتاتونى ، قد يبقى بلا حركة وبغير أن يبدى أية استجابات على الاظلاق تعدة ساعات مستمرة ٠٠ وتبدو العدورة واضحة لهاه الراة وقد فتحت فمها ، أما عيثيها فهى تصف مغلقة ... وفى هذه العدورة تبدو « الراة الكاتاتونية، » على هذا الوضع الغريب حتى يتوم أى فرد فى الطريق تكى يقودها إلى منزلها ٠٠ ومثل هؤلاء المسابين ذكورا أم اناثا لا تظهر عليهن أى مبادرة أو متاومة عندما ياتى الآخر لكى يقودها من مكان إلى آخر ال

- The Disorganized personality, «Professor kisker»,

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



هِوُلا، هم الأطفال المضطربين « سيكلوجيا » ، وهم ضحايا « الانسحاب الطفولى » أو « انسحاب الطفول » ، ولان هؤلاء الأطفال في حالة انسحاب مستمر ولا يظهرون أية استجابات على الأطلبات • ويظهلون تصرق الروابط مع الآخرين مع أقرائهم ، يتم تصنيفهم في نطاق « الفصاميين » لل وطالما أن الإمكانيسة « للدمار المخي الفامض » تتواجد في هذه الحالات ، فان أغلب « الاكلينيكيين » يغضلون وصف هذه الحالات الشاذة بإنها مجهولة الأسباب !!

ويدلل الخبراء من ناحية أخرى على أن هذا المرض يعود الى نظرية « الجين السائد » ، فاذا ما وجدنا أن كلا العضوين «لزوج الجين » قد حمل هذا العطب المؤدى فى طريقه الى المرض فان توقع « الفصام » قد تصل الى نسبة ١٠٠٪ ، واذا ما حمل عضو واحد لزوج الجين هذا العطب فان التوقع قد يكون أقل بكثير • ثم ينتقل الخبراء بأن دور العنصر البيئى لا يمكن اغفاله فى التعجيل بهذا المرض وتطهوره أو كما يقرر « كالمان » ـ وهو من الأعلام البارزين فى هذا الشأن سما يلى :

ووراثياً يبدو واضحا وضروريا أن نفسر استجابات « الفصام » على انها تعبيرات ، اما لتكوين عادات خاطئة أو لسوء « التكيف » المضطرد للعلاقات العائلية المضطربة ٠٠٠ ان النظرية الوراثية تشرح لنا لماذا تظهر هذه الظواهر المتعددة في عضو معن لأسرة معينة وعند وقت معين ٠ ؟!!

#### ما بين الكشف والغموض:

تبدو المهمة شاقة ومضنية في نطاق علم « الوراثة السلوكي » حيث يضم هذا المجال الجديد ــ الذي أشرنا اليه من قبل ــ طـرق الكشف الوراثي والسيكولوجيا لدراسة التوارث « للخصــائص الســلوكية » للأفراد ، وغنى عن البيان أن هناك « خصائص » فيزيقية مثل : تركيب العظم ( × ) ولون العين والشعر والقوام للانسان ١٠٠ الت تبدو واضحة على انها خصائص متوارثة من جيل الى آخر ١٠٠ لكن « علماء الوراثــة السلوكيين » يركزون جهودهم وكشوفهم على الدرجة التي نجد فيهــا الحصائص السيكولوجية مثل : « القدرة » « المزاج » ــ « الاستقــراد العاطفي » « تنتقل من الآباء الى الأبناء ا! وبينما تبدو طرق الانتقال واضحة وتنتسب الى عطب أو خلل وراثي في نطاق الأسرة ، ويصبح هذا أمرا واضحة فيما يختص ببعض الامراض ــ يبدو الغموض سمة بارزة في أمراض أخرى كأمراض العقل التي قد تصيب الانسان فجأة أو تتدرج به أمراض أخرى كأمراض العقل التي قد تصيب الانسان فجأة أو تتدرج به البشرية » قد أثمر وأفاد لاعطاء صـــورة تامة عن الأمراض الوراثية أو البشرية » قد أثمر وأفاد لاعطاء صــورة تامة عن الأمراض الوراثية أو بعض الاضطرابات العقلية بوجه عام «

ومن هنا يقرر علماء الوراثة بأن بعض الاضطرابات العقلية يمكن أن « يقتفى » أثرها و « تنسب » الى جين واحد وبناء على هــــذا تقفز أمامنا صورة « العته » «Idiocy» الذي يصيب بعض الأطفال ويؤدى الى الموت في مرحلة مبكرة ٠٠ ففي الشكل الطفلي يبدو الطفل طبيعيا

<sup>(×)</sup> تبرز الموامل الوراثية في كثير من أمراض العقل وأمراض أخرى ، وقد قام البروفسيد « وينسشتر » باجراء « مسح شامل » لهذه الامراض وأشار الى أن خبل الشيخوخة أيضا قد يعود الى عوامل وراثية ، وفي هذا الصدد يقول :

May persons have normal or brillant minds during the great part of their Lives, but in old age show a progressive deterioration in mental capacity ... This condition is probably due to the degeneration of the «brain tissue» which is a part of the general degeneration of the body organs which occurs in old age. There is certain degree of such degeneration in most old persons but it much more pronounced in so many than in others and the "tendency» to develop demntia «is in flunced by heredity ... Kalman» made a study of large numbers of «twins» and Found a «concordance» of (42, 8) percent among (MZ). twins over 59 years ... of 75 pairs of (DZ) twins over (59) which were included in the study. This indicate the influnce of heredity, but as with-feebl-mindeness it is not possible to trace the Condition to any one gene.

عند الميلاد ، ولكن أعراض المرض تبدأ في الظهور في غضون الشهور الأولى أو في غضون عدة شهور!!

ومن هنا يبدأ الهبوط التدريجي في « القدرات العقلية » والعطب في قوة الابصار الفردية في طريقها الى فقهادان البصر تماما ٠٠ « العمى الكامل » ، وقد يحدث الموت أحيانا قبل العام الثاني للطفل ٠٠ ويمكننا ان توجز الصورة بأن التدهور العقلي ثم الموت قد يحدث أيضا قبل ان يبلغ المريض العام الحادي والعشرين ٠٠ ومن هنا يقرر علماء الوراثة بأن هذا « العتة » ٠٠٠ Amaurotic Idiocy . ٠٠٠ قد يبدو نتاجا واضحا علاجينات المتنجية الاتوموزهية » (١)

ومن الجدير بالذكر ان « الجين » أو هذا الجين آكثر انتشارا بين اجناس بالمقارنة الى اجناس أخرى ، ما بين « اليهود الأوربيين » أكثر وقوعا وانتشارا بالمقارنة الى الاوربيين غير اليهود !!

ويشير البروفسير « وينستشر » Wincheter (٢) أن هسدًا لا يعنى في اتجاهه أن الجنس اليهودي يحمل « الجينات المتنحية الضارة » أكثر من أية مجموعات أخرى ، ففي الواقع هناك الحقيقة الواضحة التي تشير الينا بأن بعض الأوربيين يحملون « جينات » آكثر لقابلية الإصابة بالسل أكثر مما يحمل اليهود ، وهذا يحمل حقيقة أخرى تشير بأن هناك تغيرات في المجموعات السكانية المختلفة في « التعدد » أو الكثرة لأي « جين » معين ضارا كان أم نافعا ، ثم ينتقل « المسح الوراثي » بعد ذلك الى خصائص « الفصام » في التوائم أحادية اللاقحة « وتزايد » معدل « التطابق » بينهما بالمقارنة الى التوائم « ثنائية اللاقحة » وتزايد ) نظر الشكل المبين أمامنا فيما يختص بالفحص بين التوائم ) .

أما « الذهان الهوسى الاكتئابي » فهو يحمل بغير شك خصائص وراثية ، وقد أعطينا لخصائصه من قبل وصفا موجزا وقلنا انه «يصنف» ضمن الاضطرابات العقلية الحادة ، ولكى تكتمل الصورة أمامنا نضيف بأن هذا المرض قد شخصه « كاربلين » عام « ١٨٠٠ )

وانتقل التشخيص بعد ذلك الى صورة أكثر شمولا ٠٠ وانطلاقا من ذلك يطلق عليه علماء النفس Bipolar Depression أى الاضطراب يطلق عليه علماء النفس Swing towards Depression

"Genetics», (7)

Survey of Human Herdity. (1)

وهى الحالة المصاحبة للاكتئاب الشديد ، وعندما تشتد هذه الحالة تظهر الهلوسات و « الهذاء » (١) ٠٠ delusions من جانب المريض ، حيث تظهر « الاعراض الجسمية » الواضحة كانخفاض ضغط اللهم وفقهدان الشههة ازاء الأكل ٠٠ ونقص افراز « اللعاب » وحالات الأرق !!!

وتبدو الحالة المتناقضة في صبورة ( الهوس ) (٢)

ويستخدم بوضوح هذا اللفظ اسما « لذهان ، معين ، كما يرد كمقطع ٠٠ يعنى الجنون أو الهوس أو المبالغة الشديدة أو الولع الزائد ، أو القيام بعمل عنيف اجبارى ٠

وفي هذا الوضع يبدو المريض في صورة التفاؤل الزائد عن حدوده وبغير مبرر خارجي ، ويتميز بتزايد « النشاط الحركي النفسي » ، وتدفق الأفكار غير المترابطة ، وقد يصاحب هذا كله باعراض جسيسة كارتفاع ضغط الدم وتزايد ضربات القلب ، والافتقار الى النوم وفقدان الوزن بوجه عام ٠٠٠ ومن هنا وجب التمييز بين الاضطراب الذي يطلق عليه : «Bipolar Depression» وهو الاكتئاب الذي يطلق عليها اسم : «Bipolar Depression» وهو الاكتئاب الذي يعود الى حالات حقيقية من الإحباط قد شهدها الفرد خلال مراحل حياته كفقدان عزيز لديه ، أو حوادث مجهدة عبرت حياته كلها ٠٠ وفيما يختص ، بالاكتئاب الأول الذي ينقلب الى « هوس » نجد أن « نسبة » التطابق عالية » بين التواثم « أحادية اللاقحة » ، فعندما نجد أن « نسبة » التواثم قد أصيب بحالة « الهوس » ثم الاكتئاب » فان الشقيق « الماثل وراثيا » تظهر عليه نفس الاعراض وبوضوح ٠٠٠

<sup>(</sup>١) . « والهذاء » في الطب العقلي كما يتول با « ده وليم الغولي في « موسوعته المعتمرة هو الوهم أو المنطق أو « المعتمد » القاسد ، ومع مجانبته للواقع لا يمكن تصحيحه أو انتزاعه من الشخص المريض مهما كان المريض على درجات عالبة من الفهم والادراك ، ولذلك يعتبر « الهاذي » فافد الاستبصار » .

<sup>(</sup>۲) هذا المرض آكثر شيوعا بين النساء منه بين الرجال ، ولفد أطهرت الدراسات د لشجرة النسب » ان « التطابق » بين التواثم « احادية اللاقحة » ٨٤٪ وتصل الى ٦٤٤٪ بين التواثم « ثنائية اللافحة » ، ثم أظهرت دراسات أخرى بطابقا أعلى ١٩٦٧٪ ، ٢٦٥٣٠٪ على التوالى •

وعلى أية حال نجد أنه فى حالات الاكتئاب التى يطلق عليها :

unipolar-depression « التطابق ، مابطاً للغابة ، ويصل الى معدل الاشقة أو الاشقاء غير « التواثم » • • وهذا يشير الينا بأن الاكتئاب الطبيعى ، وهو وليد الظروف « واحباطات فى الحياة ، لا ترتبط البتة مع عوامل وراثية ، تلك العوامل التى تمارس تأثيرها الفعال على « الذهان الهـوسى الاكتئابى » أو ما يطالق عليه :

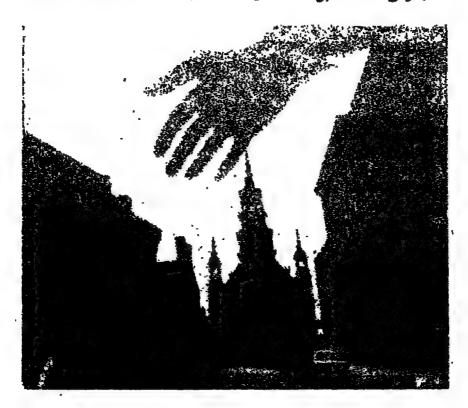

في « الفسام » تؤدى « الأفكار المسطرية » الى خلق عالم مخيف ومل بالرعب والنازع » بحيث يصبح من العسير على الآخرين أن يتغلوا إلى هذا العالم أو يقهموه » كما يظهر في هذه العمورة »

الدراسة « للفصام » في التوائم • للفصام الله في التوائم • في التطابق : • نسبة التطابق : • (ثنائية اللاقحة) (DZ) • (البلد) «الفاحص»

|                                                   |    | <br> |  |
|---------------------------------------------------|----|------|--|
| ا<br>الدراسات القديمة »<br>• « الدراسات القديمة » |    |      |  |
| آلمانيا ۱۹۲۸ و لوکسنبرجر ،                        | ٥٨ | صغر  |  |
| الولايات ۱۹۳۶ « راسنوف وآخرون ه<br>المتحدة        | 71 | 14   |  |
| السويد ١٩٤١ « ايسين مولر »                        | ٦٤ | 10   |  |
| الولايات ١٩٤٦ « كالمان ،<br>المتحدة               | 79 | 11   |  |
| بريطانيا ١٩٥٣ « سلانز »                           | 65 | 12   |  |
| الیابان ۱۹۶۱ د اینوی ،                            | ٦. | ١٨   |  |
| الدراسات اللاحقة                                  |    |      |  |
| النرويج ١٩٦٧ • كرينجليين ،                        | ٤۶ | 10   |  |
| الدنمارك ١٩٦٩ « فيشروآبخرون ،                     | ٥٦ | *7   |  |
| فنلنه ۱۹۷۱ « ماينزېي »                            | ۳٥ | 74.  |  |
| الولايات ۱۹۷۲ د الن » وآخرون<br>المتحدة           | 24 | ٩    |  |
| بريطانيا ۱۹۷۲ « جو تسمان »                        | ۸٥ | 14   |  |
| « وشیلهز »                                        |    |      |  |

#### بعض صور من الشذوذ:

ويأخذ الكشف طريقه في بيان صور الانحراف أو الشذوذ ، ولقد تعرضنا من قبل لبعض « الاعراض ، التي تصيب الرجال والنساء ، ونضيف في هذا الصدد بأن هذه الاعراض وما يصاحبها من ظواهر قد نم تحديدها بوضوح ، وتم تصنيفها في نطاق « الشذوذ الجنسي البشري » Human sex-Anomalies (۱) ... Turner syndrome» وببرز أهم الشممكل « عمرض تيرنر » خصائصه فيما يلى : « أن هذا الكاثن البارز أمامنا أننى من حيث« الطراز الظهرى ، ولكن مع وجود « بويضات » تفتقر الى النمو الطبيعي ، وحيث تصاب الراة بحالات العقم الواضح « والقوام القصير » والثدى الضامر ، والرحم الضئيل • ورغم أن هذا « العرض ، السالف الذكر يتميز بالعقم الا أن حالة واحدة سليمة قد وردت ضمن مواليد « تيرنر » ، ولقد مم القحص « السيتولوجي » · «cytology» ﴿ وهو العلم المختص بدراسةً تركيب الحلية في سكونها وانقسامها ) لهذا النوع من الاعراض ، وأظهر في اتجاهه عدد ، الكزوموزومات ، الجسمية في نواجدها ٢٠٠ ثم أظهرت الدراسات ان الكثرة أو التعدد لمواليد « تيرنر » الأحباء قد قدرت بحوالي ٢ الى ٣ لكل ١٠٠٠ لموالية الانات ، وقد ينسب هذا الهبوط الواضح مع المعدل المرتفع للموت « داخل الرحم » ( ٩٠٪ أو أكثر الأجنة ٠٠٠

«Fetus» (Xo «Fetus» منه الكلمة « حميل » وهو الجنين في الشهور الأخيرة من الحمل ٠٠٠

والطلاقا من هذه الاعراض عنر « جاكربز » ورفاقه عام ( 1909 ) «jacobes» على الحالة المعلومة الأولى والتي تعرف باسم : triplo (X individuel (Y) وتحمل ٤٧ « كروموزوم » ( (XXX ) ومن الواضع ان هذا الكائن انثى من حيث « الطراز المظهري الجنسي » ، ولكن في غضون العمر ٢٣ عاما يوجد لدى هذه الانثى الأعضاء التناسلية المارجية الطفلية ، والنمو غير الكافي للغاية للأعضاء التناسلية المداخلية

The «Science of Genetics». An introduction to Heredity.

George, W. Burns.

<sup>«</sup>Tetra» بادئة معنــــاما ثلاثی و «tripio» ۰۰۰ مادئة ومعناها الربعة ، Penta بادئة معناها خياسی ۰

" •

وجدير بالذكر بأن بعض الاناث (XXX) يحملن النهو الطبيعى الواضح ، ولكن الأخريات تظهر عليهى علامات النخلف الذهنى أو يظهرن الشدوذ للخصائص الجنسية الثانوية والأولبة ٠٠٠ والسكل مصاب بحالات « العقم » ٠٠٠ ثم تبرز أمامنا حالات أخرى فى نطاق التصنيف وتأخذ مسندا الرمسيز (xxx التpolox) وقد تم الوصف الكامل لهذه الحالات والاعراض حيث المظاهر مماثلة تماما لحالات : tripolox ولكنها فى الواقع أكثر تميزا ٠٠٠ وعلى وجه العموم نجد انه كلما زاد عدد الكرموزومات (X) كلما هبط مستوى الذكاء ، كما يظهر ذلك فى « عرض كلاينفلتر » ( × ) ٠٠

ثم اهتم الفحص بهسنا التكوين (xyy) الذكرى ونبط سلوكه وتصرفاته ولاحظ فريق من الباحثين نواجد مظاهر الشذوذ للأعضاء الجنسية الداخلية والخارجية في البعض من هؤلاء الذكور ، ولقسه تم التصنيف لهؤلاء عام (١٩٦٥) عندما لاحظ « جاكوبز » حدوثا مرتفعا لهؤلاء الذكور ٠٠٠ ( ٩ من ٣١٥) قد تم التحفظ عليهم في قسم العناية المركزة في مؤسسة الجريمة ، ثم ما لبثت حالات أخرى مماثلة أن وردت بعد ذلك الى الواقع في النصف الأخير لعام ( ١٩٦٠) وقادت الى الاعتقاد بأن هؤلاء الذكور • (xyy) آكثر عدوانا ويرتكبون جرائم مليئة بالعنف والقسوة آكثر من الذكور الطبيعيين !! ولا جدال بأن « عينات من الجرائم الشهيرة المنشورة قد وجهت الاهتمام البالغ الى المظاهسر الواضحة « للانحراف الكرموزومي » •

| « المتهم » 😝      | ● الموقع    | ﴿ الْتَهِمَةُ         | ● دعوى<br>قضائية               |
|-------------------|-------------|-----------------------|--------------------------------|
| هوجن »            | « باریس »   | قاتل                  | غير مذنب<br>بسبب واجد<br>(xyy) |
| ه ریتشارد<br>سیسك | ۽ سُيکاغو ۽ | قاتل<br>متعدد الجرائم | غیر مذتب<br>بسبب<br>جنونه      |
| د لورنس<br>مائل ۽ | د ملبورن ،  | قاتل                  | غیر مڈئب<br>بسبب               |
| ء روبرت<br>تیت »  | « مليورن ،  | قاتل                  | جنونه أيضا                     |

### معالم القمـــوض :

التزاوج بين بشرتين مختلفتين من حيث اللون ، وكيف و يظهر اللون في الجيل الأول ، وماذا يحدث للجيل الثاني ، (×) و الاشقرار ، وكيف يأتي الوليد من أبوين طبيعيين من حيث و الطراز المظهري ، ٠٠ كل هذه الأمور قد تم تصنيف و ميكانيزماتها ، بشيء كبير من الوضوح ـ كما سنري في هذا الصدد .

•

لكن « الورطة » كما يبدو لنا تتمثل في تصنيف « المكانيزمات » لأمراض العقل أو بعض أمراض العقل ــ مثل « الفصام » ــ حيث يشوب

(×) علینا أن تلاحظ منا أن « الطراز الظهری Fhenotype (×) الجنسی المام یصبح ذکرا لهؤلاه (۲۷۷)

Variation: in biological sence-change in an organism: or species due either to environmental conditions or to Herededitary or to "mustion»: in a statistical sence equivalent to devation from the mean.

هذه « المكانيزمات » الكثير من أوجه الغموض ، وحيث يبدو « التخمين » هنا هو الأمر السائد والمكن حتى يستطيع « الكشف الوراثى » أن يضع أساسا سليما لهذا الانتقال في أمراض العقل من جيل الى جيل آخر ٠٠

وفيما يختص بتوارث هذه الخصائص المركبة مثل: « ظلال اللون أو ظهور البشرة الشقراء في وليسد لأسرة ما ، كانت عوامل الكشيف والتحليل تسير بافسسطراد قبيل القرن التاسسع عشر ، وقد أوجز البروفيسير « نورمان روثول » Norman V. Rothwell ويعتبر حجة في فرع التحليل البيولوجي والوراثي سده التحليلات حيث تتبع بعمق هذه « الميكانيزمات الوراثية » ، وكيف يتم انتقالها من جيل ال جيل آخر ، وأشار الى أنه قبل مطلع القرن التاسيع عشر كانت الطرق الاحصائية وأشار الى أنه قبل مطلع القرن التاسيع عشر كانت الطرق الاحصائية تتقدم بشكل بالغ وسريع لكي تفحص في اتجاهها ما يسمى : «بسمات» أو خصائص « الطرز المظهرية المركبة » ، ومن هنا فأن القياس « للسمات البيولوجية ، وتطبيق الطرق الاحصائية عليها يشكل الأساس السليم والواضع لمنهج • • « القياس البيولوجي » • • ومن هنا أيضا يتعن علينا والمناس التي يظهرها هذا التغير الكمى » أو الى منهج « التغير الكمى » والتي يطلق عليها اسم « الحصائص الكمية » • والتي يطلق عليها اسم « الحصائص الكمية » • والتي يطلق عليها اسم « الحصائص الكمية » • الكمية »

وهذه « التغيرات الماثلة أمامنا يمكن أن « تقاس » ويتم التعبير عنها في « صيغ » أو تعبيرات رياضية واضحة ومحددة • •

ولقد كان « جوهانسن » هو البيولوجي الأول : johansen الذي أزاح الستار ، بل ونفذ بعبق الى طبيعة « التغير المتصل » أو المستمر ، • في هذا الشأن ، وهو الأول أيضا الذي ميز ما بين « الطراز الجيني » الذي ورد شرحه سلفا ــ وبين « الطراز المظهري » • • • «genotype» «phenotype» • • • •

وفيما يختص بالجينات و « التسوارث الكمى » ، كان عالم الوراثة « نيلسون اهلى » يقدم وضوحا وافيا بل وقويا بان « خصائص اللون فى القمع » - « الحنطة » - لا تعتمد على واحد ، بل على « أزواج عديدة من الليلات » التى يطرأ عليها « تصنيفا عشوائيا » • • • ( انظسر قانون « التصنيف المستقل » في آخر الكتاب ) •

Variation: inbiological sence-change in an organism: or (1) species du either to environmental conditions or to Hereditary or to emuations: in a statistical sence equavalent to devation from the mean.

 <sup>(●)</sup> ويعتبر هذا الجلد الفسخم مرجعاً والنبأ في « التحليل الوراثي » •

Ps Pure breeding red
grained Pure breeding white. 11113; RrRr Rr - intermediate ped. الجاستات الكوية المحاسد الكوية المحاسد المحاس RrR 123 TTR RRF Rrr 1 R. P. (FIXFI) 1 4 3 RRR RTR Rrn 123 TRR TTR RRI r Rr hpp RRR .3 RrR 123 PRR :2 4. , З Ľ, RRE 1 23 Rin 3. : 3 1, Ó **L** . 

## ● « التوارث الكمي في القمح » •••••

«Kernel color» depends on «three pairs» of «alleles». Bach gene which contributes to «pigment Formation (RRR) adds an equal dosage.

Their «alleles» (r r r) contribute nothing to «pigment formation. The «trihyrid» carries «three genes' for pigment, and produce, «Kernel «intenediate in color» between the parents.

The (F1)2 Forms eight classes of «gametes» when these combine in all possible combination a range in «shade» is found.

The «punnet square» show only the number of effective pigment genes carried in the off spring. Only 1 of 64 possesses six pigmet genes and only 1 out of 46 carries none at all. all the other «offspring» «vary in shade» between the original «PI) parents.

● واذا ما أردنا أن ندخل فى صلب الموضوع نشير بأنه عندما يحدث و الخلط » أو التزاوج ٠٠ أى ٠٠ و خلط السلالات » وهو عملية « تزويج سلالات » مختلفة من النوع الواحد لتنشأ منها سلالات جديدة ) نقرل : انه عندما ينشأ و الخلط » بين « اللون الأحمر » ( النقى الصافى ) مع اللون الأبيض ( النقى الصافى ) فان الجيل الأول (F1) يظهر أمامنا ويطلق عليه اسم : « وسط » أو : « ما بين ٠٠ بين » • « «intermediate-genes»

#### «quantitative inheritance»: (\*) التوارث الكمي

« Trihybrid» • • « ان الهجين الثلاثي »

#### «intermedilte genes»

Neither the gene for red nor white is «dominant» or recessive. «this is a case where both genes express themselves partially. Such genes are called «intermediate genes».

<sup>&</sup>quot;Strike Berger" ... «Genetics» .. Second edition .. (\*\*)
(\*\*x\*) «Quantitative inheritance» ...

ما بين الجيل الثاني (F2) واحد من ٦٤ يحمـــل اللون الأبيض ، وبالتقريب واحـــد من ٦٤ أحمر اللون تماما مثـــل : الأبيض والأحمر للآباء ، ٠٠٠

وهكذا قد فسر « نيلسون أهلى » «Nilson-Ehle» هذه النتائج على الأساس « الثلاثة أزواج للجينات » التي « تصنف » بشكل مستقل • • ( « قانون التصنيف المستقل » ، وقد قمنا بشرحه سلفا • )

( انظر الشكل الماثل أمامنا أيضا لمزيد من الوضوح ) .

كل من « الجينسات للاحمرار » (R1 R2 R3) سوف تعطى كيسة متساوية « للصبغة » ـ « اصطباغ » الى « الفينسوتيب » alleles. « الليسلات » « التأثيرات تراكبية ٠٠ تضاف مع بعضها ٠٠ « الليسلات » ، ومن الجينات الصبغة تا ٢٥ تا ٢٠ سوف تعطى لا « اصطباغ » ، ومن ثم لا احمرار الى « الطراز المظهرى » (١) « فينوتيب » ٠٠ كما أن التأثيرات للجينات المختلفة ب المتباينة به هي « تأثيرات كمية » ١٠ انها قد تضاف مع بعضها في « تناقضها » أو تضادها « للسيادة الكاملة » أو « نقص السيادة » ١٠ الله السيادة » ١٠ السيادة »

ان عامل « التوارث المتعسدد » يعرف هنسسا باسم : « التوارث الكمى » او ما يطلق عليه اسم : « التوارث البيلوجيئى Polygenic » أن التوارث يعتمد بشكل واضح في « الفعل المركب للجيئات » ، او الفعل المركب للعديدمن الجيئات )

كما ان « عامل التوارث المتعدد » يعرف ايضا باسم : - « التوارث البليوجينى » ، « ويتضمن » فى اتجاهه بأن « عدة أزواج للجيئات » وكل واحدة على حدة لها تأثير مماثل ، فى الامكان قياس أثرها ومفعولها على « الخصائص » التى يمكن أن تتأثر أيضا بواسطة عوامل بيئية أو عوامل البيئة . • • •

Understanding Genetics, Norman, V. Rthwell. Continuous Variation and its analysis. verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

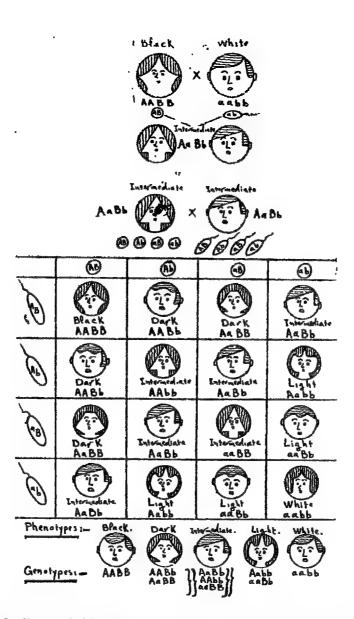

winheritance of skin color». A mating between a black» and white person produce woffspring» intermediate win shade». Two persons of this "genotype" shown here who are intermediate will have off spring who vary in color from Black through various .. lighter shades .. to ., white ..

ولا جدال بأن لون « الحبة » في القمح - « الحنطة » - قد أبرز في التجاه أيضا نقاط هامة ومتعددة ، ومن أبرز هذه النقاط أن بعض علماء البيولوجيا في القرن التاسع عشر قد اعتقدوا بأن التوارث القام على « المزج » أو « الخلط » سوف يفسر بوضوح بالغ هذه النتائج ٠٠

وعلى أية حال فاننا نجد مايلى: « بالرغم من أن الجيل الأول (F1) يعمل فقط « فئة واحدة » أو « طرازا واحدا من الفينوتيب » ( ما بين بين الله الآباء ) «inter mediate to the parents» فان نتائج الجيل الثانى (F2) تظهر لنا بوضوح أن « المزج » ، أو « التوليفة الوراثية » لم تظهر ، لأن « التطرفات » ( الأبيض والأحمر ) قد برزت أو ظهرت مرة أخرى بدون تغير • Variation

ومن هنا نستطيع القول: بأن « مدى النغير » أو « المدى للتغير » الذى شوهد فى « الجيل الثانى » (F2) يشير بوضوح بأن « الجينات » تنعرَل ، وأن « اعادة التجميع » تأخذ مكانها بوضوح •

ولم يمض الوقت الطويل على « صياغة » التفسيرات السالغة حتى وجدت التطبيق البارز لها في نطاق « الفروق للون الجلد » في الكائنات البشرية ( الانسان ) ١٠٠ ان كل الأفراد بلا استثناء يحملون « صببغ الجلد » المتواجد في الخلايا التي يطلق عليها اسم « الخلايا الليمفية السوداء » ١٠٠ و بمعنى آكثر وضوحا : ان كل الأفراد يحملون صبغ الجلد الذي يتواجه في « الميلانوسايتس » للطبقة الحيية للبشرة الانسانية ، وأن كميسة « الميلانين » في « الميلانوسايتس » للبشرة الانسانية ، وأن كميسة « الميلانين » في « الميلانوسايتس » المجلد أو للون العين وغيرها ) هي المسئولة بوضوح عن « الظلال المتباينة » للجلد أو للون العين وغيرها ) هي المسئولة بوضوح عن « الظلال المتباينة » للجلد أو للون المجلد في الانسان ٠٠

وهنا نشير بأن « الجين المتنحى الاتوزومال » قد يعمل على وقف تكوين « الميلانين » ويؤدى بالطبع الى « الاشقرار » ( اللون الأشقر ) ، كما أن هذا الجين « لا يقتصر على مجموعة ما من البشر ٠٠ ولكى ننفذ الى صميم الموضوع نقول : ان طرق القياس للون الجلد في الكائنات البشرية للآباء البيض والسود ، وما يخرج منهما عن ذرية (F1) كان محدودا للغاية ، البيض واللحظات قد تم تفسيرها على أساس « التوارث الكمى » ، حيث ولكن الملاحظات قد تم تفسيرها على أساس « التوارث الكمى » ، حيث فجد بالتقريب « زوجين ل : الليلات المستقلة » ٠٠٠

independent alleles « متضمنة » في هذا الشان ٠٠ ثم تظهر أخيرا الطرق الأكثر دقة باستخدام : Spectrophotometry (١) ٠

وقد أدى هذا الاستخدام لتقدم واضح لدرجة « الاصطباغ » وأشارت اللاحظات الواضحة بأن ثلاثة أو أربعة أزواج تباشر عملها في فروق لون الجلد ٠٠ وبالرغم من أن هذه التفسيرات الحالية قد تبدو وكأنها مبالغ في تبسيطها ، الا أنه لا مجال للشك بأن « تغيرات اللسون » ٠ color «variations» تعمل في اتجاهها « الأساس البليوجيني «polygenic basis» وان عددا صغيرا نسسبيا فقط هن « أزواج الجينات » ، قد أصبح متضمنا بطريق مباشر في هذا الصدد ٠٠

« وعلينا هنا أن نخطو لنقول : أن الأفراد بنفس « الطراز المظهرى » genotypes « فينوتيب » قد يحملون « الطرز الجينية المختلفة للغاية » (Aa Bb) (xx) (AAbb) (xxx) (aaBB)

وعلى سبيل المثال ايضا ١٠ الافراد « للطرز الجينية » الثلاثة التالية سوف يحملون نفس « الطرز المظهرى » ــ ما بين بين » ــ او الوسط : intermediate phenotype

مع تجاهل اثر البيئة في هذا الشأن » و مع تجاهل اثر البيئة في هذا الشأن » و عما ان التزاوج أو « الاقتران » بين شخصين للطراز الجيني (Aa Bb) «dihybrid» • « مجين ذو صفتين وراثيتين » • «dihybrid» سوف يؤدى الى تواجد الذرية التي تظهر في اتجاهها المدى للتغير (٢) ١٠٠ ( انظر ايضا الشكل المائل المائ

ويمضى البروفسير « نورمان » Norman في مزيد من الافاضة العميقة في شرح عوامل التغير ، ويخلص الى القول الواضح بأننا نعرف قدرا قليلا بخصوص التوارث للخصائص المركبة للغاية مثل : الذكاء ٠٠ السلوك ١٠٠ الشخصية ، ولكننا في نفس الوقت نعرف قدرا كبيرا فيما يختص بالأساس الوراثي .«genetic basis» « للصسفات الظاهرية » للكائنات الحية ٠٠

Continuous variation and its Analysis.

<sup>(</sup>١) أداة لقياس شدة الضوء النسبية بين مختلف أجزاء الطيف ٠٠

<sup>(</sup>٣) لزيد من التفصيلات في هذا الصدد ٠٠٠ أنظر :

nverted by Hir Combine - (no stamps are applied by registered version

ولا جدال بأن الصفات المخالفة كانت بمثابة مؤشر يبين لنا كيف تنتقل الصفات والخصائص من جيل الى آخر ٠٠ وما هى « الميكانيزمات » الوراثية لهذه الخصائص ١٠ التى تبرز بوضوح فى « سمات » ويحيط بها الغموض الشديد فى « سمات » أخرى مثل : الاضطرابات العقلية بوجه عام وفى أغلب صور الاضطراب ) وبوجه خاص مئل « الفصام » حيث يظهر أمامنا أكثر من مدخل لتفسير هذا المرض ونشأته ، ومن هنا يشير بروفسير « جورج كيسكر » ٠٠ « G Kisker الى ما يلى :

بينها يبدو القول واضحا فيها يختص « بالتأثير الوراثي » في تطور ونمو « الفصام » لأن هذا أمر لا يتأتيه الباطل – الا أن « طراز » أو طرز « التوريث » لم ترس بعد ، فهناك بعض النظريات التي تؤكد على « الجين المتنحي » • (Kalaman 1953) وهناك النظريات الأخرى التي تفترض « الجين السائد المفرد » ، ثم مدخلا آخر يؤكد بأن هذا الاضطراب الحاد يعتمد على « التفاعل لاثنين من الجينات » ، واحسدة حاملة للصفة أو الاضطراب (Karlson) (Modifer (Karlson) والأخرى محورة (١) ١٩٧٧

وغنى عن القول بأن الوضوح ـ لمثل هذه الافتراضات برمتها ـ تبدو محدوديته ، لكن النظرة الأكثر قبولا وشيوعا فى هذه المرحلة « للميكانيزم الوراثى للفصام » فتتبــلور بأن هذا الاضطراب يكمن فى « التــوادث البليوجينى » ـ الذى تحدثنا عنه بشىء من التفصيل من قبل •

# « التوارث الكمي » والمعامل ( × ) للتحديد الوراثي :

لقد تعرضينا من قبل وبایجاز لحصائص « التسوارث الکمی » (۲) «Quantitative inheritance» ورأینا فی الطریق بعض نماذج لهسندا التوارث ۰۰ ولا جدال بأن هذا « التوارث الکمی » یرسی قواعد له فیما تختص بالسلوك البشری وطرق التوزیع من جیل الی آخر ۰۰ ویبدی هذا الفرع جل اهتمامه بفعل الجین الذی یمارس تأثیره علی المستقبلات ـ « أعضاء الحس » وعلی الخلایا العصصیبیة و ۰۰۰ «enervecells» وعلی الغدد الصصماء

Schizophernia : A Major Mystery.

<sup>(1)</sup> 

Polygenes: «Two or more different pairs of calleles» withw
Presumed cumulative effect governing such quantitative trait as
size, "intelligence» pigmenation...

۰۰۰ ویؤدی الی و تعاظم القابلیة «للتعلم فی طرق مختلفة ۰۰ ثم یبدی همتمامه أیضا ۰ بالتأثیر و البلیوجینی » «polygenic (may genes). والذی یتضمن التأثیر للجینات الفردیة التی لا یمکن أن تنفصل ۰

● ومن خلال هذا كان الظهور « لمعامل التحديد الورائي » في صيغة الحصائية بسيطة وغير معقدة على الاطلاق تشير الينا بأن ... « التغييرية ... قابلية التحول في السلوك البشري • Variability قد تنتج اما من « عوامل وراثية أو بيئية » • • وعلى ذلك التأثير الفينوتيبي » • ( طراز مظهري ) • Phenotypeic effect « لطراز جيني » معين « دالة للبيئة » التي يتواجد فيها الطراز المظهري • • وفي شكل رمزي نضع ما يلي :

 $6^{2}P = 6^{2}G + 6^{2}E + 6^{2}EG \dots$ 

حيث: ــ (6) هي « التبيايڻ » •••••• «Varianac»

(x) Variance-term in Statistic for the square of standard devation or the mean of the squares of the individual devation from the mean.

وما یکتب فی أسفل یرمز أو یشیر الی : « الفیوتیب » (P) أی : طراز مظهری ، مظهری ، هنا ۰۰ « الطراز الجینی » ۰۰۰ (EG) ، ۰۰۰ (EG) ، ۰۰۰ «genotype environment interaction»

- ان النسبة « للتباین الفینوتیبی » (طراز مظهری) «المنسوبة» الی
   « مکونات » أو عناصر وراثیة ۰ ... 6°G / 6°G ... المنسوبة» المحاونات » أو عناصر وراثیة بالم المحاونات » أو عناصر وراثیة بالمحاونات » أو عناصر وراثیة بالمحاونات » المحاونات » أو عناصر وراثیة » المحاونات » أو عناصر وراثیة « المحاونات » أو عناصر وراثیة » أو عناصر وراثیق » أو عناصر ور
- • المعامل للتحديد الوراثي ، • الذي يتراوح ما بين ○
   الى واحد صحيح • •

ان نقطة الفرق أو الاختلاف بين المعاملين ١٠٠٠ (١) Two coefficients هو أن جزءا للتأثير الوراثى برمته يعود الى « الجينات السائدة » قامعة أو « خامدة » في اتجاهها « الليلات المتنحية » ٠٠٠

Cofficient of genetic determination.

Behavior Genetic: Branch of study concerned with heredity and its effects on behavior.

وجزءا يعود الى « التفاعل » ما بين الجينات عند مواضع (١) مختلفة ٠٠

وهذه الناثيرات لا تنتقل الى الذرية offspring نتيجة للانكسار « لتجميعات الجين » خسلال تكوين الجاميتات ٠٠ وبطرحها من « التباين الوراثي برمته » يعطى : 6²A ... قياس للتغير « الفينسوتيبي المتوارث » ٠٠٠

#### The genetic model:

Concerns itself with the influence of Herediatry factors determining abnormal behavior. It deals with the disturbances of the «genetic-code», and «abnormalities» of the chromosomes.

#### The «Constitution model»:

Also emphasizes genetic factors, but goes beyond the «basic mechanics» of heredity to include all those physical event which influence a persons, development from Fertilization to birth.

#### «Biochemical Model»:

- The «biochemical Model» of abnormality takes a variety of forms. The most recent emphasis has been on the «neurohormone» chemical substance affecting the transmission of the nerve «impulse».
- Notepinephrine and serotonin are neurohramoness which appear to be closely associated with some or more mental disorders:

#### - Brain Damage model :

Brain damage model is directly delated to abnormal behavior in many cases. Such a change may be the result of accidental injury: various types of infection, toxic substance, degeneration of the brain Tissue accompaning normal aging or pathological conditions and other conditions such as brain tumors.

Variability: term applied in a general biological and psychological sence to phenomena subject to change, continuous or discontinuous, in statistics the amount of dispersion of the values in a frequency distribution as measured by "standard devation".

-- Braintumors, or neoplasms: are abnormal growth in the brain tissue, which result in apsychological symptoms, in about 50 percent of the cases. In the other 50 percent of those the neoplasm, is in one of the silent areas of the brain important tissue changes can take place without external sings of the process.

In tumors of the frontal-lobes it is quite possible to have large masses of pathological tissue with few signs of epersonality disorganized, or none at all.

An individual's «hereditary potential» carried by the chromosome and genes which influence psychological as well as physical characteristics.

Some-genes are dominat, some recessive and some «sex-Links most Human characteristics are polygenetic that is determined by many sets of genes...

«Selective breeding», mating animals that are high in certain characteristics are «polygenetic» that is determined by many sets Traits or low in certain traits, is one method of studing the influnce of heredity.

Another method of partialing out of effect of environment and heredity is the «twinstudy» in which the characteristics of identical or «monozygotic those of «fraternal», or «dizygotic twins» (who are no more alike genetically than ordinary sibling).

All behavior depends upon the interaction between heredity and environment: — the genes, set, the limits of the individual's potential but what happens to this potential depend upon the environment.

Although the statistical term «interaction» is commonly used to describe relationship in which animals of «different genotypes» react differently to some aspect of their environment, it is conceptually better to think of genes and «stimuli» as which act together within organism to determine its phenotype.

The «genotype» of an individual is fixed at «Fertilization» ... but the «phenotypic consequences» of that genotype depend upon its life history in a brod posible sence.

# SOME «INHERITED» DISORDERS OF MAN.

«dominat will be abbreviated as (D) «Recessive» as (R) ...

- Klinfelter's syndrome (Apparent male who is strile with marked breast development and always with small gonads after puberty) charectarized by two (XX) «chromosomes» and (Y) incidence (1) in (1,000)...
- --- Hermaphroditism where both males and femals sex-gland tissue are present.
  - incidence : (1) in (1000).
- Gynecomastia (development of feminine breasts in male (D).
- «Epliepsy» .. chronic nervous disorder characterized by periodic conulsive attack. (Genetic Factor undoubtly present but at present not undurstood.
  - incidence: 1 in (250).

Anencephaly (Absence of the brain).

Bossibly (R).

Incidience: (1) in (1000)

Amourotic idiocy (Abnormal storage of fats, mental impairment leading to idiocy-blindness, paralysis and death.

(incidence: (1) in 50,000).

Down's syndrome mongolism (Trisomy (21) ...

Incidence: (1 in 700)

Manic-depressive psychosis. (Mental disorder characterized by emoitonal oscillation between «mania» and depressed.

Incidence: Slitely less than 1 percent.

Neurotic temprament (Functional nervous disorder.

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Schizophrenia (Disturbance in reality, realationship personality).

Some (R) but with variable expressivity, others (D).

Some cases not genetic at all «Microcephaly», incidence :

(1 in 25,000 — 50,000 births) (to be distinguished from forms of microcephaly caused by irradiation in «utero» and similar environmental conditions).

#### Mental Disorders

Autonomic dysfunction (Riley's syndrome) crying without tears excessive sweating emotional instability. (R).

Incidence: (1 in 100 to 1 in 200).

Albinism (congential absence of pigment in skin:

- Generalized (Albinism of the whole body (R).
- Partial (Albinism of the Fore head-neck. Linea, or white fore-lock) (D).
- Occular (Albinism Limited to the eye) esex linked (R)

# بدايات علم النفس المقارن

نحو أساس بيولوجي للسلوك المرات من الجينات الي السلوك iverted by fiff Combine - (no stamps are applied by registered ver

When we speak of the genetics of behavior, we are using a verbal shorthand as a matter of convenience.

Genes never directly detremine behavior. Behavior is the product of the activities of population of cells in muscles and «gland's of the body».

The eparticular genes activated within cell lead to specilation of that cell into skin, hair, muscle, receptor, neuron and so on .

But a gene's effects are not restricted to those cells in which the gene is active. Other cells may be depend upon the activity of that cell and so be affected by the gene indirectly. Thus pituitary dawrfism stems from «defective gene aciton» in cells in the «pituitary» which produce growth Hormane.

One behavior also necessarily involve many genes. There must be an organism to behave and each of its essential structures has its own complex genetic determinats.

The human brain with its twelve billion enerve cells and almost infinite number of interconnections and pathways may well be the most complex structure in the universe!!

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Recent discoveries has made it dramatically clean that there is an intimate relationship between «brain activity» and behavior ...

Emotional reaction's, such as fear and rage have been produced in inimal and Humans by mild electrical stimulation of sepcific areas in the brain,

Electrical stimulation of certain areas in human brain will produce sensation of pleasure and pain and even survived memories of past events -.

Understanding Human biology is essential for understanding human behavior ...

خلال الأعوام الماضية استطاع الكشف أن يتعرف على « ابنية » مخية وان يحدد مناطق معينة ومدى صلتها بالسلوك البشرى ، ولقد كان هذا الكشف قد بدأ بالفعل منذ ما يقرب من مائة عام لكى ينعرف على سائر التعقيدات التى يتميز بها المنع البشرى وأن يحدد أيضا ما هى « الفواصل » التى تميز أرقى الكائنات من أدناها فى نطاق التذكر أو اختزان الذكريات، وفى مجال التصورات والتخيلات وسائر « الملكات التى تفرد بها الكائن البشرى ٠٠ ورغم طول الرحلة المليئة بالكشوف فان عوامل المعموض قد تحيط بنا فى أكثر من اتجاه ، وما زال الكشف فى مهده يعطى لنا القليل فى نطاق البحث والتنقيب ٠٠ ويكمن التحدى الرهيب فى تصنيف سائر الاتصالات العصبية للمنع ، وان كان الكشف قد أبرز لنا أكثر من صلة وثيقة بني «بنية» وبنية أخرى ، وأن يحدد لنا من خلال التدهوو أو التفكك لهذه الصلة ، كيف ينشأ المرض العقلي ، وكيف يحدث الاضطراب فى تصورات الانسان وسلوكه ازاء ما يجرى حوله من ظواهر ٠٠

ولقد استطاع الكشف أيضا أن يجرى تقسيماته فيما يختص بتركيب المنع ، وأن ينسب وطائف المنع ، وأن ينسب وطائف بعينها الى هذه التركيبات ، ومن هنا كان الترتيب أمرا واجبا لكى نكون على بيئة من أمرنا ونحن بصدد أوليات التقسيم . .

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

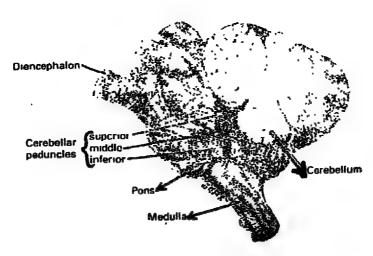

 ◄ تمثيل تخطيطی د اساق الخ البشری » يظهر انا كيف ان د الخيخ » يتصل مع مده وانطقة مه

The «cereballum» (Little-brain) is like a mainture version of the cerebrum .. it is convered by the «cerebllar cortex» and has a set of deep «cerebliar Nuclei» that project to «cerebllar cortex ... just as the "thalmic Nuclei» project to cerebral cortex ...

This Figure shows the «brain-stem» with the «cerebellum». dissected away on one side to ilustrate the «superior» — "middle» and «in Ferior» «cerebellar peduncles» ... "bundles» of white matter that connect the «cerebellum» to the "brain-stem» ...

#### اوليسات :

ينقسم المنح البشرى الى ثلاث طبقات مركزة حيث أطلق على الطبقة الأولى اسم « القلب المركزى » أو « اللب المركزى » البدائي • •

الجهاز الطرفى « وسسوف نعود اليه بشىء من التفصيل فى هذا الباب ٠

المنع . «Cerebrum» والمعنى الحرفى لهذه الكلمة . • «Cerebrum» هو الجزء الأمامى للمنع ، وهو يتألف من « شقى المنع ، أو اثنين من شقى المنع ينقسمان الى فصوص • (أنظر الشكل) •

وهذا الجزء الأخير هو المركز الرئيسى لسائر العمليات العقلية الراقية ٠٠ من الادراك والاستجابة للتغيرات التى تحدث من حولنا فى البيئة الى عمليات التفكير والتجريد المركب ٠٠ وفى هذا الشكل أيضا نجد كيف تترابط هذه التركيبات وتتداخل مع بعضها ٠٠

واذا ما ركزنا النظر هنا على « الفلب المركزى » • «Central Core» فيحد أنه يحتوى الغالبية لساق المنح «Brain-stem» (\*) وتظهر هنا البنية المخية التى يطلق عليها اسم « النخاع المستطيل » في التركيب وتعسدد الوظائف يبدأ بعض الوضوح فيما سيختص بالتركيب والوظيفة • وبايجاز شهديد تستطيع القول بأن السطوح الداخلية والخارجية لهذه « البنية » تتميز بواسه ه الشق المركزى » ، أما المظهر الخسارجي «outer aspect» فهو يتألف من : الياف عصبية » • nerve fibres تعتبر « ممرات » مكونة بواسطة « الشوكي » •

المادة السنجابية «grey matter» أو الخلايا العصبية تقع مركزيا داخل ال : Medulla بعض هذه الخلايا السالفة الذكر تكون محطات الترخال للأعصاب الحسية ، senceory nerves الصاعدة الى المخ : • أيضا العديد « للأعصاب الدماغية » تظهر من « النسويات » في ال : Medulla

بالم المناك ما يطلق عليه اسم: المراكز الحيوية «autonimic reflex activity» «المرتبطة مع « النشاط الانعكاسى الاتونومى » « مركز التنفس (١) ... مراكز الانعكاس للتقيؤ والبلم والعطس • •

أ ﴿ لَا الْعَمْلِ الْمُعْلَى ﴾ والذي يسمى « العصب المبعد السادس » تجد أن الأصل أو المشاعل في النخاع المستطيل «medulla» وأيضا « العصب الوجهى » أو العصب الحادي عشر الساعد » ، « والعصب تحت اللسان » • • ويضيق المجال لذكر الوطائف المقدة للنخاع المستطيل •

<sup>(</sup>۱) يتكون المركز النفسى من مجبوعات متعددة لل : ليورونات خلايا عصبية في أجزاه مختلفة للنخاع المستطيل Medulla المورود جهاز وظيفي مستقل ، ويتواجد أيضا ما بين العد الأعلى لقنطرة Pons والتقسيمات الدنيا للنخاع Medulla في المنطقة الملتمسقة لل « التكوين الشبكي » ولا يوجد هناك اتفاق شامل فيما بذا كان « المركز التنفسي » ينظر اليه كتكوين تشريحي مستقل حدى، يماثل نواة واحدة أو جزء « للتكوين الشبكي » يظهر تخصصه لتنظيم حركات التنفسي .



● القلب البدائى او د اللب البدائى ، ٠٠٠ «Central-Core» ــ و د الجهائي المترفى ، ١٠٠ تسلمان المترفى ، ١٠٠ تسلمان المترفى ، ١٠٠ تسلمان المترفى ، ١٠٠ تسلمان المترفى ، ١٨٠ المتحديث ، المتحديث ، المتحديث ، المتحديث ، التعافر التعافر التعافر التعافر التعافر المتحديث ا



يطرا على اللغ تقيرات ملعوظة اثناء مراحل الحياة ، وفي الشكل الايسر يظهر اللغ الطبيعي اشاب « يافع ، ، اما الشكل الأيمن فيظهر « مع الرجل المسن ، حيث تلاحظ هنا بل « النسبج » قد ضهر لغ هذا الرجل التقدم في العبر ، وهناك ايضا الساعسات واضحة في د البطيئات ماو الفراغات التي تعتوى ٠٠ د السائل المخي الشوكي ٥٠٠٠ عتد مركز الغ ١٠ وهذه التغيرات الواضعة مصاحبة بواسطة التغيرات البكروسكوبية في خلایا اللے ٠٠

- Professor George W. Kinker
   The Disorganized Personality,
- Third Edition.

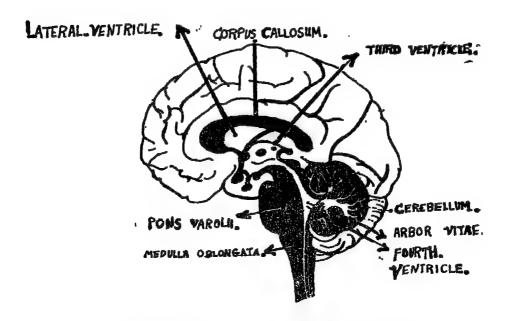

في علاقته بالقنطرة والخ ٠٠٠

💰 ، للخيخ ، «Cerebellum» ، و للخيخ ،

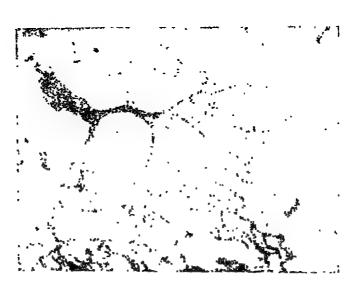

من « المُخبَّخ ۽ البشري ٠٠٠ «A-Purkinje» من « المُخبِّخ ۽ البشري ٠٠٠ • "From Human cerebellum»

# وتبدو الوظائف بايجاز فيما يلي:

فى النخاع المستطيل غالبية « الأعصاب الحركية ، سماعة السكل الهابطة من منطقة الحركة motor-area للقشرة المخية (أنظر الشكل) الى « الحبل الشوكى » « تعبر » cross-over من اليسار الى اليمين ومن اليمين الى اليسار ـ وعلى ذلك نصف الكرة المخى يحكم كل الحركات العضلية على الجانب الماكس للجسم ، والمنطقة التي يتم فيها التعابر تعرف باسم : ... Decussation of the pyramids

ان بعض الأعصاب الحسية « الصاعدة » «ascending» الى المنع من « الحبل الشوكى » « تعبر » من اليسار الى اليمين وبالعكس ، وأن هذا يكون ما يطلق عليه اسم « التقاطع الحسى » «Sensory decussation»

# المُغيخ (x):

وفى وضع ملتصق للخلف « لساق المغ » يتواجه تركيب ملتف يعرف باسم « المخيخ » باختصار ويختص « المخيخ » باختصار بوطائف جوهرية مثل : التنظيم للتنسيق الحركى للجسم ، وتركيب

 <sup>(×)</sup> يبدو تركيب و المخيخ ع معقدا للغاية ، ومن حيث الأداء الوظيفي أيضا ٠٠٠
 وقد تجنينا الدخول في هذه التفصيلات المعقدة لضيق المجال ٠٠٠٠

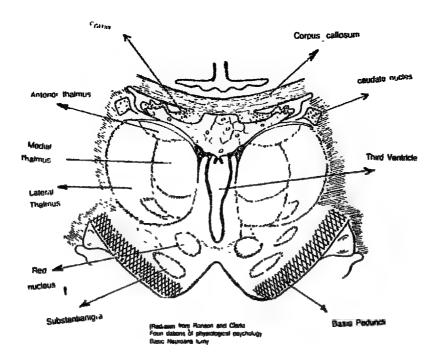

لا يختلف على الاطلاق بين الفقاريات الدنيا Lower Vertebrates (۱) والأسماك والثعابين والكائن البشرى ، ان الحركات النوعية « تحفز » بواسطة القشرة المخية ، ولكن تنسيقها وتوافقها بالعلاقة الى البيئة يعتمد على « المخيخ » ، وتتباين وظائفه في تنظيم الايقاع العضلي والسيطرة على كافة الحركات المتضمنة في عمليات السباحة للأسماك أو لطيران الطير ، أو التدريب على الآلات الموسيقية للانسان ، ، والدمار لهذه البنية يعنى الخلل تماما لهذه الأفعال أو هذه الحركات برمتها ، .

وفيما يختص بالتركيب نجد أن المادة السنجابية · White matter تتواجد لكى تكون السطح « للمخيخ » بينما المادة البيضاء arborvitae : عليه اسم :

Introduction to psychology.

Hierarchical structure of the Brain.

قنطرة فارول ، جزء من المنح الحلفي «Hind-Brain» وتقع فوق النخاع المستطيل Medulla ان الألياف العصبية «nerve fibres» التى ، تغزو » ونترك المخيخ تفعل ذلك بواسطة ثلاثة ممرات تعرف باسم : «سمويقات المخيخ » مع المخيض » به علم المركزي •

ومع المنح ٠٠ «Mid Brain-«Mesencephalon» ، السويقات الدنيا ، تصل « المخيخ » مع النخاع المستطيل « والحبل الشوكي » ٠٠

السويقات الوسطية تصل « المخيخ » مع « قنطرة فارول » Ponsyarolii

#### الهاد ... الثالامس : «Thalmus»

جسم « بيضى الشكل » على الجانبين في « الدماغ النائى ، «Diencephalon» كما سنوضح فيما بعد ٠٠ وتعمل منطقة « المهاد » كمحطة «للترحال» وتوجيه المعلومات القادمة الى المنح (١) « من مستقبلات الحس » للابصار « والسمع » والتنوق والشم ٠ أما المنطقة الأخرى للمهاد فانها تلعب دورا خطيرا ورئيسيا في السيطرة على النوم واليقظة ، وتعتبر عزا « للجهاز الطرفي » ٠ «Limbic System»

والثالامس بمثابة « لوحة التوزيع » (٢) حيث كل « الممرات الحسية الواردة المؤدية الى نصفى الكرة المخين تتقابل وتتلاقى • وبمعنى أكثر وضوحا » : ان « الثالامس » بمثابة البوابة أو المدخل على الطريق الى « القشرة المخية » • • ومع أى عطب يصيب «نويات الثالامس» فإن القشرة

<sup>(</sup>۱) « الثالامس » ۰۰ « المهاد الحسى » : متواجد على كل جانب « للبطين المخى الثالث » ۰۰ يتألف أو يحتوى « كتلتين » للمادة السنجابية ، تفطى جزئيا بواسطة المادة البيضاء ، ويحتوى الكثير من « النويات الجوهرية » من أهمها : ...

MGN ... LGN ... Thalmic relay nucleus For hearing ... Thalmic relay nucleus for vision ...

<sup>(</sup>٣) وتتم التقسيمات « الفرعية التشريحية » للمنع وفقا لما يلى : \_ المنع الأمامى . ويشمل « القشرة المخية » و « الجهاز الطرفى » و « العقد القاعدية » ٥٠ و « الدماغ البينى » أو الشنائي ويشمل : \_ الثالامس و « الهيبوثالامس » ٥٠ « المنع المركزى » ويطلق عليه اسم : mesencephalon « والمنع المخلفى » ويشمل : « المخيج » و « القنطرة » ٥٠ ثم النخاع المخى ويتضمن « النخاع المستطيل » ٥٠ ويضيق المجال لذكر التقصيلات التشريحية لهذه المناطق الدقيقة ووطائفها ٠٠

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



• رسم تخطيطي يظهر لنا ، كيف يقوم • التشريعيون ، بتقسيم فرعي للمخ البشري • The Nervous system Peter Nathan

المخية تكاد نحرم تماما من أية معلومات بصرية \_ سمعية لمسبة تذوقية \_ وعندما كان التشريح في مهده كان هناك الاعتقاد بأن والمسارات البصرية، تمر خلال الثالامس ، وبذلك أطلق على الثالامس اسم « مبتذل ، هو « المهاد البصري » الذي تم تعديله وأطلق على الثالامس اسم : « المهاد الحسي » • «Sensory-thalmus» وتنقسم الثالامس بواسطة الطبقات الثلاث للمادة البيضاء · White matter الطبقة الأمامية والجانبية والوسيطي · (أنظر الشكل) • وكل طبقة بمثابة تجمع للنويات تصل الى ٤٠ نوبة ، وقه تم تمييزها بصورة واضحة ، وهذه النويات الثالامس قد تمايزت ، وسميت في حدود المجموعات المختلفة المتعددة للمعايد متضمنة مظهرها « الهستولوجي » ، ووضعها التشريحي ثم اتصالاتها ، والفثات الثلاث هي « فريات الترحيل الحسية ، ٠٠٠ «Sensory relay-nuclei» والنويات والنويات التي التي يطلق عليها اسم : \_ : هassociation nuclei». یطلق علیها اسم : \_ دintrinsicnuclei ونويات الترحيل الحسية « تتلقى الاسقاطات من المهرات الحسية ، الصاعدة النوعية وفي اتجاهها يتم الاسقاط الى المناطق الحسية للقشرة المخية ٠٠ ان النويات الرئيسية لهذه الفئة هي الأجسام الجانبية التي يطلق عليها اسم: -«Lateral geniculate bodies»

inverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

متلقية « الألياف البصرية » Visual Fibres ومرحلة الى « القشرة البصرية » Medial geniculate bodies الأجسام الأخرى التى يطلق اسم : متلقية « الاستقاطات السمعية ، ومرحلة الى القشرة السمعية ،



فى الغار الكبير ـ د جرد » ـ وفى التجربة التى ادت الى د ازالة » المنطقة التى يطلق عليها : «Ventromedial-hypothalmus» يتناول حيوان التجربة طعامه بافراط بالغ حتى يعمل وزنه ال اضعاف اضعاف وزنه الطبيعي الله

Ventromedial "hypothalmus": Area of the hypothalmus, important to the regulation of Food-intake.

"Electrical stimulations» of this area will make an experimental animal stop eating , destruction of the «brain tissue» produce voracious eating eventually leading to obesity.



• نظره جانبية للمخ البشرى الشرح جزئيا ١٠ يظهر د الآياف المرسلة ، من د المهاد ، د النالاس ، ال النشرة ، ويتم التمايز د لنويات المهاد » بواسطة اوضاعها د الطوبوغرافية » داخل المهاد ، وبواسطة انماط اتصالها مع د التشرة المخية » ، دوعل سبيل المثال لا الخصر نجك أن دنواة الترحيل المهادية للسمع » (.M.G.N.) ترسل ال د التشره السمعية » أو بعنى أكثر وضوحا : أن د الألياف » د لنواة الترحيل المهادية للمسع » ترسل الى التشرة السمعية ١٠ الى ، التلفيف المسفى الأعل » • ٠ لتواة تصوحات عليا المسفى الأعل » • ٠ لتواة ويتما

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

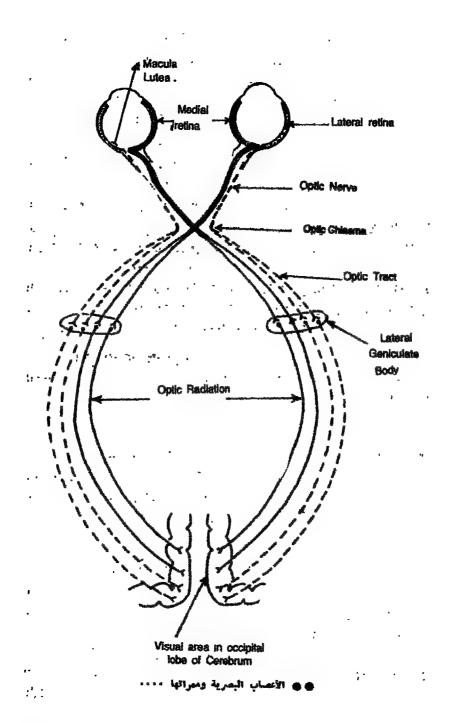

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

اما النويات التي يطلق عليها اسم: عليها عقب ازالة القشرة المخية ، وتتحلل نهائيا عقب ازالة القشرة المخية ، وتتحلل نهائيا عقب ازالة القشرة المخية، ثم تأتي أخيرا النويات التي يطلق عليها اسم: ... ناميط الى القشرة المخية ، وعلى ذلك تبقى سليمة تماما عقب ازالة القشرة المخية ، وهذه النويات أيضا لها اتصالاتها مع بعض المناطق الثالاماثية الاخرى ... مع « التكوين الشبكي » مع بعض التركيبات المتعددة « للجهاز الطرفي » .

وإذا ما عدنا إلى المسارات البصرية «optic tracts» قائنا نبعد الله منه المسارات تمر خلفا خلال المغ لمجبوعة من الخلايا العصبية تعرف باسم الأجسام الجانبية و Lateral-g-b. وهذه الأجسسام الجانبية السالفة الذكر تقع تماما أسفل وخلف التالامس ، وهي تتألف من خلايا عصبية ومن هنا نجد أن الألياف العصبية تسير خلفا ووسطا كاشعاع بعمرى لتنتهى في المنطقة البصرية للقشرة المخية في « الفص القسدالي للمناخ في « الفص القسدالي المنتهى في المنطقة البصرية للقشرة المخية في « الفص القسدالي للمنته في « الفص القسدالي المنته في « الفس القسدالية في « الفص القسدالية المنته في المنته ف

#### ( انظر الشكل الثاني )

to terminate in the evisual areas of the cerbral cortex in the occipital lobe of the cerebrem.

#### الهينو ثالامس:

ثم يبرز ما تحت المهاد أو ما يطلق عليه دالهيبو تالامس، Hypothalmus وقد ورد شرحه كبنية مخية مركزية رئيسية في مسخل الكتاب ، وسوف نمود اليه بشيء من البيان ٠٠ أما د التكوين الشبكي ، فقد جاء شرحه بايجاز ٠٠ في المبحث الأول من الكتاب ٠٠

.

ومن منا تستطيع القول بأن المنع البشرى يتألف من ثلاثة تقسيمات اولية ما يطلق عليه اسم: «المنع الأمامى» forbrain ( أنظر الشكل) والمنع المركزى ـ الوسطى • midbrain ثم المنع الخلفى hindbrain وبداخل كل تقسيم يوجه هنساك عدد من التركيبسات • البعض منها مشتركا لكل أنواع الحيوانات ، والبغض الآخر يعتبر مميزا للكائن البشرى وحده • وهذا ما يفصل الكائن البشرى بكل خصائصه العقلية الراقية • •

# SS الزيد من التمايز لتركيبات الجهال العصبي المركزي :

« التجويف »د البطينات الجانبية » • • التقسيمات الجنيفية • • « التقسيمات الفرعية » • د المستفات في النافيج Telencephalon. المنح الأمامي Prosencephalon

 المغ
 المهاد • تالامس
 ميبو تالامس
 الجسم الصنوبرى Diencephalon

• د البطين المعي الثالث ،

• • القناة المعية ،

. . • « المخيخ » • « القنطرة » • « البطين الرابع » . . Metencephalon 

• د القناة المركزية ، •

• د الحبل الشوكي ،

• د الحبل الشوكي ه

#### المقسارنات :

ويستلزم الأمر هنا بعض التعقيدات فيما يختص باجراء المقارنة بين مخ الكائن البشرى وما ينطوى عليه من تعقيدات بالغة ، وبين أمخاخ الفقاريات الأخرى وهذا ما « يفتى » في شأنه فرع « علم النفس المقسارن » الذي تحدثنا عنه قبل ٠٠ وفي هذا الصدد يشير البروفسير ( جيسس مورل(١) ) James A. Horel. بأنه في نطساق الفقاريات وصسل a الجهاز العصبي المركزي ، إلى حجم ملحوظ للغساية والى تعقيدات ، تبعث على الدهشة والمجب ، وأن محاولات الفهم من الناحية الامبريولوجيسة Famprylogy « وهو ما يتعلق بدراسة تكوين الجنين » تبدو مشرة للحصول على صورة رئيسية وواضحة للخطة الرئيسية لخ الفقاريات ٠٠ ففي مستوى الجنير «Embryo» ( وتعنى كلسة «Embryo» الحيسوان في دور التكوين قبل أن يستكمل نبوء ويكون عادة داخل البيضة أو داخل جسم الأم) • يوجد الشكل الذي يماثل « الأنبوبة العصبية » والأجزاء المتطورة في هذا الصيد ، وهذا التطور يكون في اتجاهه هذه المراحل ١٠ المخ الأمامي ٠ «forebrain» أو ما يطلق عليه اسم : «Prosencephalon» المنح الواسسطي ثم « المنع الخلفي » أو ما يطلق عليه Rhom Bencephalon hind-brain ثم يظهر « الحبل الشوكي » هو اتصال خلفي لهذه الأنبوبة العصبية ٠٠

# (Mid-brain) «Mesencephalon» (۲): المنح المركزى:

يحتوى و المنح المركزى ، نويات الأجسام الأربعة التوأمية أو مايطلة. عليها اسم : .<Corpora-quadrigemina>

ويتم تعريف هذه الأجسام على أنها كتل أربعة من مادة عصبية مكونة المجزء الخلفى للمخ المركزى ، أو « الدماغ الأوسط ، · · فضلات العين ، ويحتوى أيضًا النواة الحمراء ، ونويات عصسب محرك عضلات العين ، والعصب البكرى الرابع والمادة الفحماوية في القاعدة · · · ان كل إلمسادات الصاعدة حاملة النبضات الى « الثالامس » المهساد سوشقى المنع ، والمخيخ

<sup>-</sup> The brain and behavior in Phylogentic perspective... (1)

 <sup>(</sup>۲) « المنع المركزى » : ... علويا الى « القنطرة » ، وهو الاستمرار المساعد « لسان المنع » «Brain-Stem» أو تجويفة » « التناة المخية » التي تصل « البطن المنعي المناك » مع « البطن المنعي الرابع « ۱۰ ويضيق المحال لمزيد من التفاصيل بخصوص « المنع المركب والوظيفة ، والأعراض »

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

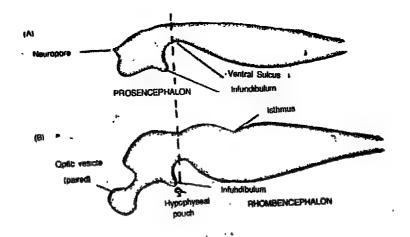

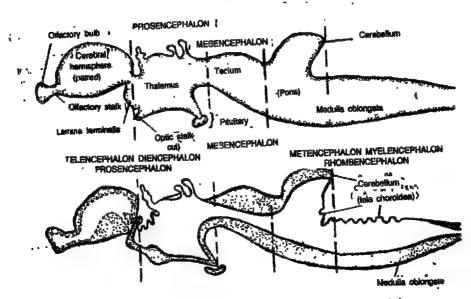

• رسم تخطيطي و للتطور الجنيني ، للمخ ٠٠٠

(A) . الغ الأمامي البدائي ، يجرى تميزه من البقية « للانبوبة العميية » ٠٠

(B) التقسيمات الرئيسية الثلاث قد أرسيت · ·

(C) مرحلة اكثر تضجا ١٠ او تطورا ٠٠

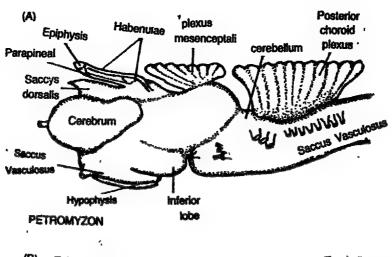

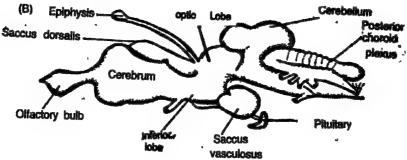

#### **SCYMNUS**

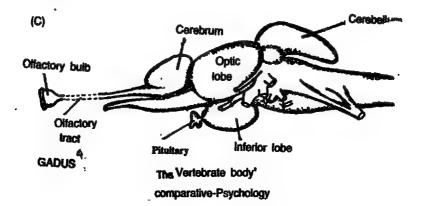

تمر خلال العماغ الأوسط وأيضا « المسارات الهابطة ناقلة النبضات الى « النخاع المستطيل » والحبل الشوكى • • والدماغ الأوسط هنا مثل النخاع المستطيل يحتوى « نيورونات » للتكوين الشبكى • •

واذا ما اتجهنا صوب الوظائف لنويات المخ المركزى نجه أن هذه النويات تقوم بانجاز مجموعة من « الوظائف الانعكاسية ، الجوهرية :

« الأجسام الرباعية الأمامية »: « The anterior quadrigeminal bodies» : ... المراكز البصرية الأولية ومتضمنة ٠٠ في انعكاسات محددة ، استجابة الى منبهات الضوء ، بما في ذلك « انعكاسات التوجيه البصرى » والتي بواسطتها نجه ان الحيوان الذي لا يحمل « شقى المنع » بل يحمل « الدماغ الأوسط » « mid brain» يستجيب لمنبه الضوء بواسطة تحريك عينيه وجسه •

# «The posterior «quadrigeminal bodies». : الإجسام الرباعية الخلفية

وهى : « المراكز السسمعية الأولية » ومتضمة : فى « انعكاسات التوجيه الصوتى » ، حيث يتجه الحيوان الى مركز الصوت الجديد ، ونويات الأجسام الأربعة التوأمية تظهر مسئوليتها للانعكاس الذى يطلق عليه اسم : ــ انعكاس الحذر أو اليقظة وتبدو وظائفه واضحة فى « تأهب » الكائن العضوى واستعداده التام لمواجهة أية مواقف طارثة ٠٠

# اللغ أو الدماغ الثنائي : Diencephalon

ويواصل « البروفسي » جيمس تفسيماته قائسلا : « بأن حجم المهاد الظهرى » فى الحيوان يرتبط ارتباطا وثيقا بكمية القشرة المخية التى يمتلكها هذا الحيوان ٠٠ كما أن « القشرة المخية » « حزمة » من الخلايا « تغطى شقى المغ » ٠٠ أو ما يطلق عليها اسم : (١) Neopalliam

[ أى ذلك الجزء للجهاز العصبي المركزي الذي تطور مؤخرا من حيث النشوء والرقى ــ القشرة المخية بعيدة من المنطقة الشمية ، ويتم تمبزه عن : «Pallium» وتعنى « الطبقة القشيسيرية ، Pallium» للمخ الأمامي » ]

ثم يتابع و جيمس » قوله : ... بأن هناك بعض الوضوح فيما يختص بوجود و المهاد الظهرى في نطاق الفقاريات الدنيا » التى لا تمتلك و قشرة مخية » ، أما الوظائف و للمهاد الظهرى » فانها ترتبط بشكل وثيق مع القشرة المخية ، لكن المصاعب تبدو في اكتشاف المساهمة الفذة المتفردة للمهاد الظهرى لوظائف المخ • •

#### التماثلات:

ولقد ظهر بوضوح التماثل من حيث التركيب في نطاق المغ ، أو ما يطلق هنا عليه : التركيبات المخيسة المتشابهة من حيث التركيب ، ومن حيث « الاداء الوظيفي » • • لهذا العضيو ، وهذا ما يوجزه لنا « بروفسير جيمس » أيضا في دقة بالغة للغاية ، فهو يشير الى الرسوم التخطيطية الواردة أمامناه للبرمائيات» (٢) وأصولها المستركة «Amphibian» وهذه الرسوم التخطيطية تظهر لنا « المخ الأمامي » لعديد من الفقاريات وتظهر لنا الخطوط التطورية المقترحة من « البرمائيسات » من أصل مشترك • •

فى نطاق المنح ٠٠٠ و مجموعات الخلايا ، يطلق عليها هنا اسم : و الماذة السنجابية ، Grey matter • ٠٠٠ و و مسارات الليفة ، تسمى : المادة البيضاء وWhite matter • د المادة السنجابية ، التي تغطى

Neopallium: — the evolutionary recent expanded surface, Layer (\) of the cerebral Cortex» which is the primary «Co-ordination Center» of «motor» and «Sensory» Functions involving all sences and all parts of the body ...

 <sup>(</sup>٢) البرماثيات وتطلق على الحيوانات التي تحيا حياة مزدوجة في البر والماء مثل
 الضفادح •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

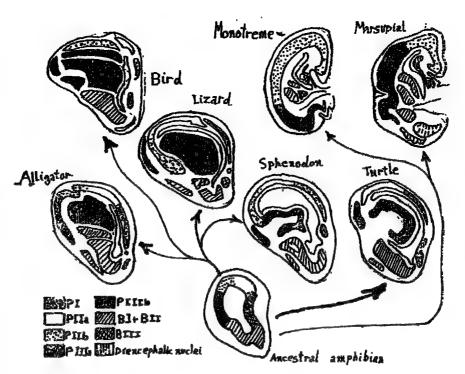

- تمثیل تخطیطی للتطور للمخ الامامی ۳۰ «Fore-brain» من د البرمائیات ء
   من اصل مشترك الى الحیوانات الراقیة الحیة ۳۰۰
- و حيث نلاحظ في هذا التمثيل ٠٠ « البرمائيات ٠٠ » «amphibian» وجنس من « الزواحف النادرة » ٠٠ «sphendon» « والثدييات الأولية » Birds « «Trutle» من « البحرية ٠٠٠ «Alligator والسلطاء البحرية ٠٠٠ « «Marsupial والسعلية ٠٠٠ ( الكنفر )

- المنح الأمامى » تسمى « القشرة » • • • بينما « المادة السنجابية المتوغلة » يطلق عليها اسم : « نويات ما تحت القشرة » • • • ان المناطق المظللة في الرسم البياني تمثل « المادة السنجابية » وتشير الى التركيبات التي من المعتقد انها متشابهة تركيبيا • •

ان المنطقة التي يرمز اليها بهذا الرمز PI يطلق عليها اسم: - « حصان البحر » من تركيب hippocompus ويتألف « حصان البحر » من تركيب قشرى مدفون في أعماق المنح ويتواجد حصان البحر في «الثدييات الدنيا» مشل: « الكنغر » «marsupials» ( أنظر الشكل المبين أمامنا ) •

كمسا ان المنطقة التي يرمز اليها بهذا الرمز (PIIla) (PIIIb) قد طرأ عليها التطور بشكل ملحوظ ـ وفي « الثدييات ، هذه المنطقة تشبر الى ما يطلق عليه اسم : «Neocortex. Neopallium».

ويقودنا هذا الى « الجهاز الطرفي » - الخصائص والوظائف - ومن وجهة تطورية ثبجه ان هذا الجهاز لا يتواجه في الكائنات العضوبة أو في

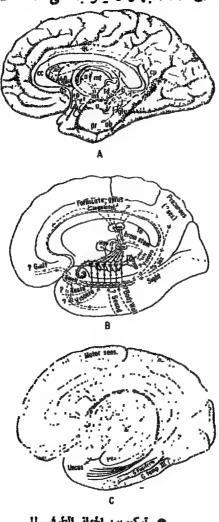

● تركيبب الجهاز الطرفي اا

The brain and behavior in Phylogentic perspective.

Correlates of behavior.

Comparative psychology,

verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

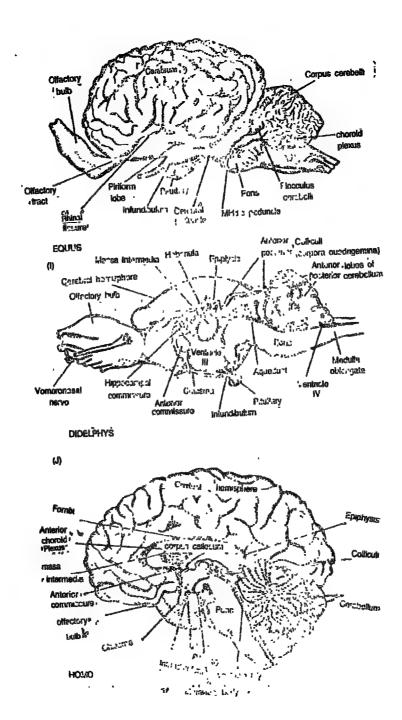

تصدع الشخصية ــ ٣٥٣

د الثديبات ، فى نطاق النشوء والرقى ، ويتصل هذا الجهاز اتصالا وثيقا مع الهيبوثالامس ، ويبدو انه ينظم النشاطات المتتابعة الضرورية لاشباع الاحتياجات العاطفية ، الموجهة بواسسطة « الهيبوثالامس » — كما ان « النشساطات الغريزية » « « التزاوج » — « الهجوم » — « الهرب » الدنيا — مثل : — « التغذية » — « التزاوج » — « الهجوم » — « الهرب » من مواقع العدوان تحكم بواسطة هذا الجهاز . . . ( أنظر الصورة المبينة أمامنا ) .

# الزيد من التفصيلات:

ويتكون «الجهاز الطرفى » «Limbic system» من مجموعة من التركيبات والمناطق فى «المخ الأمامى » Fore-brain تتصل ببعضها اتصالا وثيقا من الناحية التشريحية ، وتتصل أيضا مع البنية المخية التى يطلق عليها اسم : مد الهيبو ثالامس » Hypothalmus • والتركيبات الرئيسية « للجهاز الطرفى » تتضمن : « اللوزة » مد كتلة نووية كبيرة «amygdala» مدفونة فى العمق « للفص الصدغى » « elذا ما أردنا تفصيلا ثم « نسيج قشرى » مدفون فى أعماق المخ • • • واذا ما أردنا تفصيلا أكثر نقول : مد « ال الجهاز الطرفى » يتضمن « التلفيف الحزامى » • فالتهويف الحزامى » • و « التلفيف الحزامى » • و « التلفيف المنن » « و « التلفيف المنن » « و « التلفيف المنن » « و « التلفيف المنن » • « والنواة اللوزية » • و « التلفيف المسنن » « و « التلفيف المسنن » و « التلفيف المسند » و « التلفيف » و « ا

و « القبوة » «Fornix» و « القبوة » ٠٠ هنا بمثابة المسار « للألياف العصبية «Tract of nerve fibres » عند « قاعدة المخ » أسفل الجسم الجاسى • «corpus callosum» تصل « حصان البحر » مع الأجسمام الحلمية «mamillary bodies» ( أنظر الأشكال المبينة المامنا ) •

ووفقا للاتصالات المتعددة لهذه التكوينات مع المناطق القشرية ٠٠ « السبعية » و « البعدارية » فان « الجهاذ ـ الطرفى » يلعب دوره الفعال في عملية تركيب « التنشيط الوارد » ٠٠٠ وهناك ملاحظات تجريبية وملاحظات « اكلينيكية » تقرر بأن هذا الجهاذ وعلى الأخص « حصان البحر » يشارك في « الاستجابات العاطفية » التي يظهر من خلالها الحيوان أو الكائن البشرى موقفا سالبا أو موجبا « لمنبه » معين ـ ومجهل القول يشير بأن النشاط المسترك لكل هذه التكوينات يؤكد

التنظيم للسلوك البيولوجي المركب مشكل: « الجنس أو الاستجابات الدفاعية » •

وفى أوراق بابز الكلاسيكية ٠٠ «Papez» محاولات للاشارة بأن العواطف ليست نتاجا سحريا ، ولكنها عملية فسيولوجية تعتمد على « ميكانيزم تشريحي » ٠٠

ان مجموعة من التركيبات ترتبط مع « تلفيف مقوس » على السطح الوسطى لشقى المخ تعرف باسم : . . « الفص الطرفى » ٠٠٠ واقترح «بابز» منذ عام ٣٧ ما يلى : . عندما نتعامل مع المراحل المختلفة لديناميكيات العواطف والشعور والوظائف المرتبطة الأخرى ، نجد ان هذه القاعدة للعواطف تتضمن جزءا « للقشرة المخية » ٠٠٠ المنطقة التي يطلق عليها اسم : \_ septal-region « المركب اللوزى » \_ و « حصان البحر » الذي يتصل اتصل المسالا واضحا مع « النويات الثالامائية الأمامية » ومع « الهيبوتالامس » والأجسام الحلمية ٠٠٠

ان هذا يكون و شبكة » أو الشبكة التي تنتقل بواسطتها والنبضات، من و الهيبو ثالامس » الى و القشرة المخية » وتعود بواسطة القشرة الى الهيبو ثالامس •

هذا بایجاز شدید من حیث الترکیب ، ومن ناحیة الاداء الوظیفی مازالت الأمور غامضة للغایة وان كانت الكشوف قد استدلت علی بعض الوظائف الأساسیة لهذا الجهاز فی نطاق السلوك العدوانی أو السلوك بوجه عام ، ومن هنا نجد ان ازالة « النواة اللوزیة » أو « اللوزة » بمعنی أدق یحول ذكور بعض الحیوانات ( القردة ) الی حیوانات « الیفة » وفی نفس الاتجاه نجد آن « اللوزة » تؤدی دورها فی السلوك العدوانی • مساوه فی مساوی الحیوانات الراقبیة أو الكائنات البشریة الراقییة ( الانسان ) • • •

ويبدو التعرض « للاعراض الاكلينيكية » أمر الا به منه و نحن بصدد الوظائف لهذا الجهاز حيث نشير هنا بأن تدمير « الفص الجدارى » • «Temporal Lobe» ثنائيسا ... متضمنا في اتجساهه التدمير « للمركب اللوزى » « التلفيف لحصان البحر » يؤدى الى ظهور أعراض واضحة تسمى بأعراض أو عرض : ... «Kiuver Bucy Syndrome» و « تتميز في حالة فقد القدرة على تمييز المؤثرات الحسية » agnosia » فحص كل الأشياء

ارتباطات المجز والسلوك مع النطقة « لدمار الغ »

| عدم الوعي . عدم القدرة على تميين المؤثرات " الفص الجدارى ، |                                    | ميهى ١٠٠ وصورت ١٠ العماد المحوافز وتقلبات المزاج · اليمن المهية ، القطاع المنافر المن | الا تنظيمها ٠٠ عدم استرجاع لفظى ضئيل ٠٠ تدهور ذهنى ٠ أيسر | من دون قصاعه مع عدم مسين المحمدة وهمية القريبة وهي تسميله قبل الاصابة ثم «أمنيزيا » رجعية | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                   | <ul> <li>عدم القدرة لاتخاذ توعية دنيا من التفكير والتجريد والتركيب « الفص الجبنى</li> <li>لم الجنسي « اللبيدو » والاخفاق في « كف » النشاطات .</li> <li>دان للاحكام الاخلاقية</li> </ul> | كية العجــز المجــز | Cold of the Control o |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عدم الوعي في مواجهة المواقف ٠٠ الوقوع                      | الصلة مع الخارج - ذهول ، عدم الوعي | الفدره لتمييزه الإيفاع الموسيقي "الإصوات ال<br>خمول اكتثاب ، هوس ضئيل « عدم الشهية »<br>غيرية مدينة إلى فقدان الشيعية ، وانقطاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الصعوبة في تجميع الصور أو تنظيمها ٠٠ علم                  | ,                                                                                         | والاجتماعية ٠٠<br>« ذهان <sub>ب</sub> كرساكوف » · خبل · | الاندفاع ١٠ اللامبالاة ١٠ عدم القدرة لاتخاذ<br>قرار يا ٠ تزايد النشاط الجنسي « اللبيدو »<br>سلوك عدواني ٠ الفقدان للأحكام الأخلاقية                                                     | الارتباطات السلوكية |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

فى الخارج بواسطة الفم بصورة قهرية · · عدم القدرة لتجاهل أية مؤثرات في الخارج ·

كما ان التدمير أو العطب « للأجسام الحلمية » من شأنه أن يؤدى • (×) • أعراض » يطلق عليها اسم : - « ذهان كورساكوف » (×) • Korsakoff's Psychosis»

مرض عقلي له أيضا أسباب عديدة أشهرها ... مثلا ... ادمان التحمور ، والى جانب ذلك توجد صور أخرى مثل : ... «برانويا الخمر» alcholic ويتميز « باعراض هذائية » من أهمها ارتياب المريض في سلوك زوجته مما يؤدى الى قيامه بسلوك علواني • والأفراد المصابين « بلعان كورساكوف » يعانون من حالة النسيان العميق والحاد ، ويتكرون هذا النسيان لانهم على غير وعي به • •

<sup>(×)</sup> و سيرجى كورساكوف و ( ١٩٠٠ سـ ١٩٠٠ ) وهو من أبرز المؤسسين للميادات النفسية في و روسيا القيصرية و ، وقد سمى هسندا و الذهان و باسمه داخل الأوساط والدراسات الاكاديمية والنفسية والطبية أيضا \*\*

### هذا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد مايل :

ان كلا من « الفص الجبهى » و « اللوزة » يتصالان مع «الهيبوثالامس.» ويشاركان معها الوظائف التنظيمية للجوع • وأى صدع أو عطب أو أذى للنواة التى يطلق عليها اسم : — (VMH) «Ventromedial-nucleus» (VMH) في « الهيبوثالامس » يؤدى الى تناول شره للطعام — كما ان التنشيط للفس المنطقة أو « البنية » أو « النواة » يزيل الرغبة في تناول الطعام •

والتنشيط أيضا لمنطقة أخرى يطلق عليها اسم: ــ«Med'al Fore».

Brain bundle».

والمناطق الهيبوثالامية المترابطة « يؤدى الى انتصاب ه القضيب علرجل وسلوك التزاوج ــ « الاقتران » ــ في ذكور القردة ٠٠ وعلى العكس نجد ان العطب في المناطق الأمامية للهيبوثالامس «يزيل تماما الرغبة في السلوك الجنسي ٠٠ وهناك مؤشرات بأن «السلوك النومي المرضي» هو نتيجة طبيعية « للنشاط العصبي المنتشر متضمنا هنا اجزاء « للمهاد » و « الجهاز المنشط الشبكي »

R.A.S. «Reticular activating system».

ومن هنا كان الكشف للمناطق المخية ، ونوعية الوظائف لهذه المناطق امرا لاغناء عنه لكى يقف علم النفس على أرض صلبة يستطيع من خلالها ان يشخص بوضوح بعض ظواهر الصدع ، أو الخلل لدى الكائن البشرى فى مراحل معينة واذا ما ارتد هذا « الصدع » الى مناطق واضحة ايقن الكشف تحديد أدائها الوظيفى وأصبحت هناك ارتباطات واضحة ما بين العجز فى مناطق مخية وبين مستويات من التدهور فى الشخصية تشمل : \_

النسيان ، والتدهور في الادراك ، وفي « الخمول » ، والاكتئاب الحاد وافتقار القدرة على استرجاع ذكريات معينة ١٠٠ الغ ١٠ وهذا ماتم الوصول اليه بشيء من الوضوح ١٠٠ لكن هناك سهمات من الاضطراب قد تلاحق الانسان « ولا ترتد » الى خلل وظيفي واضح في نطاق المخ ، وتتمثل في حالات : التهيج أو الحساسية الى أى مؤثرات حسية أو القلق ، وقد تحمل هذه الصور كلها أو بعضها « أصلا سيكولوجيا » منشأه سوء التكيف مع البيئة أو فقدان التكيف معها وفقا لعلاقات مضطربة أفضت الى ظهور هذه الاعراض وتطورها ١٠٠

#### THE LIMBIC SYSTEM

The Limbic system lies under the «Cerebral hemispheres» it is called the «old Brain» because it appears in lower species of animals as far back as «reptiles». The Limbic system consists of an «interconnected ring» of structures that include:

The thalmus, the hypothalmus and hyppocampus, amygdala. Centers in the hypothalmus govern motivation and emotion, behavior such as eating sleeping-sex hunger, fear, and pleasure are influenced by this site ...

The hyppocampus is a structure that control memory, damage tion this area result in an inability to consolidate information in the brain so that it can be stored for future refrence.

The camygdlas has been associated with aggresion. A. tumor in this area can cause destructive behavior and surgery in this region of the brain can transform a violent individual into a calm, quiet one!

Because of the limbic system's neural connection to high brain centers through the «thalamus», it has been proposed that the «old brain» and the «New brain» are bound to come into conflict.

According to «neurophysiologist» «Paul Maclean», formerly of the national institute of mental health, the human brain has gone through three sages of evolution threaby what amounts to the three separate brains.

The earlist part of the human brain, the portion that takes up much of the chind-brain, is a birthright from our reptile ancestor. Within this brain are instinctual programes, or cinborn patterns, of behavior. relating to hunting, nmating, breeding.

The second brain taking millions of years to evolve came with our heritage as «mamals». Together they make up the limbic system. It is within this system that emotion and basic drives are governed.

The third and realatively recent part of the brain is the «cerebral-cortex».

Unfortunately the «new brain» has not enough time to develop strong connection with the «old brain» and therefore the thinking «rational cortex» cannot overcome the signals» from the emotional limbic system.

This would explain for example how one can emotional love a parent who on a rational level has not been very good, or feel guilt about an activity when realistically the guilt is unreasonble.

Within this dual system there are also clues to the causes of people unreasonable «aggression».

It is the «Maclean's view» that with the continued evolution of the brain, the «cerebral cortex will develop stronger ties with the «old brain» and then will be able to exercise more control over it.

#### THE CEREBRUM

The cerebrum constitute the largest part of the brain and is divided by a deep cleft termed: «The Longitudinal cerebral fissure.

«This fissere» devides the cerebrum into two distinct parts, the right and left rerebral .. hemispheres.

Deep with the brain this two hemispheres are connected by a mass of «white matter» .. (nerve fibres) known as the «corpus-callosum» ...

The «peripheral part» of the cerebrum is composed of «nerve cells» or «greymatter» forming the «cerebral Cortex».

Fach hemisphere of the cerebrum is divided into «Lobes»:

- Frontal.
- Parictal.
- -- Temporal.
- --- Occipital.

In each hemisphere there are three deep «Fissures» or «Sulci» which play a large part in forming the boundaries of the lobes ..

— The «Central sulcus». Fissure of Rolando». Separates the «Parietal» from the temporal lobe ...

The Parieto-occipital sulcus separate the parietal and temporal lobes from the occipital ..

The «Lateral sulcus» «Fissure of Sylvius) separate the parietal and temporal from the occipital lobe.

#### Interior of the cerebrum and midbrain:

The cerebral cortex is composed mainly of «nerve cells». Within the cerebrum the lobes are connected by masses of «nerve fibres» or tracts which make up the «white matter» of the brain ..

The «Fibres» which link the different parts of the brain and spinal cord» are:

#### «Association Fibres»:

Which connect the different parts of the cerebral cortex by extending from one «gyrus» to the next, or between «adjacent lobbes».

#### «Commisural Fibres:

Which connect The two «cerebral hemispheres».

#### «Projection Fibres» :

Which connect the various parts of the brain with one another, and coninue down through the spinal cord or nerve fibres passing up from the spinal cord to the cerebral hemispheres.

#### The «internal Capsule»:

is an important area consisting of «projection fibres». All «nerve impulses» which ascend to and descend from the cerebral cortex are carried by fibres of the «internal capsule. This fibres lie deep within the cortex between the «basalganglia» and the thalamus ..

بعض الشروح والاضافات

### قانون الانعزال:

في الشكل السالف الذكر مربع « بيونت » وهو عالم وراثة كبير عمل في « كامبردج » في بدايات هذا القرن يظهر « قانون الانعزال » أمامنا ، وفي هذا الشكل أيضا يتبين لنا كيف ان الجينات تنتقل • وان (T) هنا تمثل الجين للعملقة ( الطول ) أو الطول • • • (1) وللقزمية » أو القصر ، C للزهر الملون ، c يشير الى الزهر الأبيض • وهنا نجد أن « النمط الوراثي » للنبات الطويل . « العملاق » ... مع الزهر الملون يجب أن يكون • (TTCC) و متجانس القران » • لكلا الزوجين من « الليلات » ... «Alleles» تسمى الجينات الزميلات ذات التأثيرات المختلفية • • « الليلومورفات » • «Allelomorphs» تسمى الجينات الزميلات ذات التأثيرات المختلفية • • « الليلومورفات » • « «متحافل النبات القرم الأبيض يرمز اليه بهذا الرمز (ttec) »

وعندما ندخل في اعتبارنا قانون و مندل » الأول ... وقانون الانعزال مد نجد ان و الجاميتات » الناتجة بواسطة و نباتا الأبوين » يجب ان تكون. (tc. TC)

وعلى ذلك فان الذرية من « للجيل الأول » \_ كلها \_ (F1) مسوف تكون « متخالفة القرآن » Hetrozygous لكلا الزوجين من « الليلات» « alleles» ويرمز اليها هكذا : \_ (Tt Cc)

ولكى يتواجد هناك الطول فان « النبط الوراثى » يبجب ان يحتوى. على الأقل ــ الجين (T) ولكى يـــكون ملونا يبجب أن يحتــوى على الجين C ومن الشكل السابق يمكننا ان ثلاحظ بوضوح أنه من ١٦٠ و مرج ، ممكن ٩ سوف تظهر في شكل ملون ونبات عملاق - ٣ طويل أبيض - ٣ قرم ملون - ١ فقط قرم أبيض - ولكن ماهي النتائج التي يمكن استخلاصها من مربع و بيونت ، !! و ان النتائج التي يمكن المحصول عليها تؤكد أن زوجين من الجينات ينتآلان بشكل مستقل من الآباء الى الذرية و و يصنفان ، بحرية ، وهذه الفكرة متضمنة بوضوح في قانون و مندل ، الثاني وهو ما يعرف باسم : - وقانون التصنيف المستقل ، الذي وضعه و مندل » ، ويقرر هذا القانون الشهير : - بأن كل وج من و الخصائص المتناقضة ، قد يتجمع مع أى من زوج آخر ، وفي لغة عصرية نستطيع القول : - بأن كل و عضو ، لزوج من و الليلات » قد يتجمع و عشوائيا » مع أى عضو لزوج آخر ،

# · الايضاح للتغاير • أو أيضاح « مورجان للتغاير »

لم يكن أمام « مورجان » من يديل سوى ان يقترح ما قال به : «De Vries» بتبادل المادة بين الكرموزومات المتشابهة تركيبيا ،
لأن « الصفات المعنية » : - « العبن البيضاء ، والجناح القصير في ذباب
الفاكهة - تظهر « الارتباط الجنسي » ، واذا ما وجدنا ان « الجينات »
لكل صفة من هذه الصفات السالفة الذكر قد حملت ، أو تم حملها
بواسطة الكروموزوم (لا) كما تقترح مادة « الارتباط الجنسي » ، فأن
الطريق الوحيد لتفسير الحدوث « لتجميعات جديدة » ممكنة هو اقتراح
« تبادل المادة » بين اثنين من الكرموزومات

وعندما « زاوج » « مورجان » انثى « العين البيضاء والجناح القصير» مع : \_ الذكر ( ذباب فاكهة ) ( العين الحمراء والجناح الكبير ) \* فان النسل «Progeny» كان مماثلا فيما عدا ان « الجنسين » قد حدث لهما العكس ١٠٠ الانات من الذباب ظهرت بصورة طبيعية واضحة وبلا استثناء ، والذكور حملت \_ كلها \_ العين البيضاء والجناح القصير ( انظر الشكل ) والنتائج منا هو ما ثم توقعه اذا ماكانت الجينات للعين البيضاء والجناح القصير قد حملت بواسطة ٪ من الكروموزمات •

ثم قام «مورجان» «ليزاوج» الذباب في الجيل الأول ، ويحسل بالتالى على ( ٢٤٤١ ) من النسل في جيل ثاني كما هو موضح في الشمال : . Morgan (911) b.

• العبن المراه [0] • العبن المساء.

• المناكي الكسير \_\_\_\_ (الله عني)

(الله عني)

• العبن المياد و العبن المراه و المرا

الله من المردوري من المناف المنتبط المنون بسيده (W) والمذع النصر (M) المناف ال

وعلينا ان نلاحظ هنا ان الذباب مع « تجميعات » صفات الجد \_ ( العين البيضاء والجناح القصير ، ثم العين الحمراء مع الجناح الكبير ) كانت وضحة ومنتشرة في كلا الجنسين ( الفئات من i الى vi . • لكن الاكتشاف الباعث على المحشة والعجب فهو ظهور عدد لايستهان به من الذباب مع اثنين من « التجميعات الأخرى « لصفات العين والجناح » •

الفتات من: V الى viii •••

ان افتراضات « مورجان » لتفسير هذه النتائج الحاسمة تظهر في الشكل (b)

(a) F2 results. : نتائج الجيل الثانى:

(b) Hypothesis to explan (a) الافتراضات التفسير

الرموز كما هي في الشكل السابق ٠٠

| الآباء Fi العين البيضاء والجناح القصير · « ذكور » · |          |          |                 |            |           |                |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|----------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|--|--|--|--|--|
|                                                     | الاجمالي | الذكور   | الإثاث          | الاجنحة    | العيون    | العين الحمراء  |  |  |  |  |  |
| 750                                                 | 1541.    | ii 391   | i 359           | قصيرة      | بيضاء     | والجناح الكبير |  |  |  |  |  |
| 791                                                 | } 1341   | iv 352   | iii 439         | كبيرة      | حمراء     | اناث           |  |  |  |  |  |
| 455                                                 | 900      | vi 237   | <b>▼ 218</b>    | « كبيرة »  | د بيضاء ۽ |                |  |  |  |  |  |
| 445                                                 | }        | viii 210 | <b>v</b> ii 235 | ، قصيرة ١٠ | حمراء .   |                |  |  |  |  |  |
| 2441                                                |          | 1190     | 1251            | الاجمالي . |           |                |  |  |  |  |  |

|                                 | ~ >      | "انوبر | X %                                                                             |                          |                        |                     |    |  |
|---------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|----|--|
| (F <sub>1</sub> )               |          |        | ***                                                                             | ايته "                   | *خناد                  |                     |    |  |
| وجاميات الآباء                  |          |        | ×"                                                                              |                          | y                      |                     |    |  |
| × <sub>m</sub> × <sup>+</sup> + | بريغاسنب | 63%,3  | (10) x # "<br>(10) x # "<br>(\(\forall ) \(\forall \) \(\forall \) \(\forall \) | X w<br>X w<br>X w<br>X w | (iv)<br>(vi)-<br>(vii) | x y y x + y x + m y | ', |  |

● وهنا يواصل « مورچان » اكنشافاته الجوهرية ويثترض بأنه في ٣٦٦٦٪ للبويضات « تبادل العوامل » يأخذ مكانه ـ تداما كما تتنبا « دى درايز » De Vries \_ بين اكرموزدان .
 التن من الكرموزدان .

عند ذباب اللاكوة وحاز على جائزة نوبل عام (١٩٢٣) قام بتجاربه العميقة في نفس الساو كالتنوات. ما يين الالكوة وحاز على جائزة نوبل عام (١٩٢٣) قام بتجاربه العميقة في نفس الساد خلال السنوات. ما يين ۱۹۱۱ ، ١٩١٩ عندما زاوج بين ذباب الفاكهة ـ المين البيضاء والجسم الأصفر ـ انات ـ والمين الحمواء والجسم الرمادى ـ ذكور ـ حتى وصل الى نتاتج يقينية يتم د التعويل » عليها ، ومن خلالها كان الاكتشاف الخطير اللى يختص بقاعدة د الارتباط الجزئي » ، والذي اطلق عليه « مورجان » ـ الفانون الثالث للورائة ، نم القانون الرابع ايضا ، وقد سبق ان فسرنا قانون د مندل » الاول والشـانى من قبل بشى، من التعميل ٠٠

## معدل الطفرة: «Mutation rate»

ذهبت لتكون الجيل الحالى ٠٠ ثم « الجينات الطافرة ، التي قدر لها البقاء أو الحياة ، وانتقلت من أجيال سالفة أو سابقة ٠

ولقد ظهر واضحا ان « للجينات السائدة » تحدث اضطرابات حادة ، كما أن هناك بعض الأطفال الذين أصيبوا من جراء ما يسمى « بالطفرة الطازجة » ، وبذلك فان نسب الأطفال للصابين بهذه الطفرة السالفة الذكر صوف يكون ضعف معدل الطفرة ، طالما ان كل طفل أو وليد جديد هو نتساج المزج أو الخلط لاثنين من للخلايا التناسلية ٠٠ « نطفة » « أو منى » ، و « البويضة » وفي تعبير جبرى اذا ما وجدنا أن : \_ (m) هي « معدل الطفرة » ، حينلذ نجد ان النسبة للاطفال المولودين والمتأثرين ( المصابين ) من « الطفرة الطازجة » سيكون (2m)

واذا ما وجدنا انه لا وليد من للأطفال المصابين قد بقي على قيد الحياة، حينئذ فان نسبة الأطفال المتأثرين ( المصابين ) في كل جيل من الأجيال سيكون (2m)

ان العلاقة المعامة للحالات التي تعود الى « الجينسات الطافرة » ما بين نسب الأطفال الذين ولدوا مصابين سوف يرمز اليها بهذا الرمز (A) ، « معدل الطفرة يرمز اليه بهذا الرمز : (m) ، « والملائمة » لهؤلاء المصابين سوف يرمز اليها بهذا الرمز (f) ، وبذلك نضع هذه الصيغة: A = 2m/1 - F.

« الملائهة » منا تستخدم بعنى النسبة لعدد الأطفال المولودين الى الأفراد المتأثرين لمتوسط حجم الأسرة فى اجمالى السكان ، وحيثما نجد ان المتأثرين ليست لديهسم ذرية وان « الملائمسة » مسفر ، حينئذ • مسفر ، حينئذ (2m) ميث نجد (2m) ونستطيع القول بأن كل الحالات تعود الى الطفرة الطازجة فى كل جيل •

A = 2m/1 - 9/10 حيث نجه P = 2m/1 - 9/10 حيث نجه (9/10) آن « عدد الجينات الطافرة » في السكان في وضع مستقر عند هذا الرقم ، لأن ال : \_ (20m) من الأفراد المتأثرين سوف « يستبدلوا » أنفسهم بواسطة P = 9/10 ، « وانفقد » يوازن تماما الحالات الجديدة الحادثة بواسطة « الطفرات الطازجة » •

تمدع الشخصية \_ ٣٦٩

واذا ما وجدنا ان « الملائمة » 1/2 ، حينئذ فان نسب الأطفسال . المولودين متاثرين ــ سوف يكون : 1/2 ــ 2m/1 ــ الم

حيث نجد 4m من الأفراد المتأثرين سبوف يصبحون 40 / ٤٠/ في سكان لمليون طفل حيث (m) واحد في 100,000 . • • و (2m) أي ٢٠ أي ٢٠ ( نصف الإجمالي ) سوف يولدون لآباء أسوياء ، (m) أي ٢٠ ( ربع الاجمالي ) سوف تدركهم الاصابة لأنهم ذرية أو أطفال لـ (2m) لأفراد متأثرين ( مصابين ) نتيجة للطفرات في أجيال سابقة •

وفى ايجاز تقول ان شجرة الأسرة تختلف حيث نجد ان و الملائمة ، 9/10 وان العدد الاجمالي للمتأثرين ( المسابين ) يصبح (20m) أو 200 في سكان لمليون طفيل حيث (m) واحد في (100,000) ان عدد الأطفال المولودين لآباء غير مصابين كنتيجة و للطفرة الطائجة سوف يكون (2m) أو عشرين في المليون ، وهذا 1/10 للعدد الاجمالي للأفراد المصابين • وعلينا ان ننوه هنا بانه في حالة الملائمة ، (0/10) فان نسبة الأفراد الذين ولدوا متأثرين سرادا ماكانت (m) ولحسد في الميون أو واحد في 5,000 سوف يكون 200 في المليون أو واحد في

# « التمابر » « Crossing-over»

اثناء « الانقسام المنصف » أو « الانقسام الاختزالي » ن المخادة الذي يحدث في عملية تكوين الخلايا الجنسية يتعرض الكروموزمان اللذان ينتميان لنفس الزوج لما يسمى « بالتعابر » ن الكروموزمان اللذان ينتميان لنفس الزوج لما يسمى « بالتعابر » ن الدرسان أقول ؛ \_ « خلال المرحلة التي يطلق عليها اسم : \_ « المرحلة التي يطلق عليها اسم : \_ « المرحلة التمهيدية » « Prophase» للانقسام الاختزالي الأول « عندما تصبح الكروموزومات المتشابهة تركيبيا أيضا تصبح في حالة اتصال مع بعضها عند نقاط مميسة ، وهذه النقاط هي التي تعرف باسم : \_ « التصاليات » أو «التصالي » « الكروموزومات هنا تنفصل ، ثم تعيد الاتصال • ، ( انظر الشكل ) • والنتيجة الواضحة : ان أجزاء من « الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابهة تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابه تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابه تركيبيا تغير « موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابه تو موقعها » آخذة معها « جيناتها » • الكروموزومات المتشابه المتشابه المتشابه المتشابه و المتشابه المتش

وهذه (الكروماتيدات) مع مكملاتها الجديدة للجينات تعرف باسم التعابر ، ولقد ظهر واضحا أن عدد «التصالبات ، التي جرى تكوينها في «المجموعات الثنائية ، خلال الانقسام الاختزال (المنصف) وأيضا كمية التعابر Crossing over تختلف من زوج واحد الكروموزمات المتشابهة تركيبيا ۱۰ إلى ۱۰ آخر ۱۰ أن « تصالب واحد ، أو « عدة تصالبات ، قد يتم تكوينها ، وبالطبع كلما كانت الكروموزومات «أطول، كلما كانت المررص متاحة لعدد «التصسالبات ، التي من المتوقع أن تحدث ۱۰ كما أن عدد التجميعات المكنة للجيئسات في « الجاميتات ، سوف يعتمد على العدد والوقع للتصالبات نسبة « للتتابع » للجينات ۱۰ وعلى ذلك فان أهمية « التعابر » ودلالاته تظهر في ارساء تجميعات جينية جديدة » كحافل « للتنوع الوراثي » المحديدة » كما أن عدد التورود « التوراث» المحديدة » المحديدة » المحدود التورود « التورود » المحدود « التورود » المحدود « التورود » المحدود « المحدود » المحدود » المحدود « المحدود » المحدود « المحدود » المحدود »



● الارتباطات المكنة ما بين خريطة الترابط للبابة القسساكهة «Drosphila» والجزء المناظر د للكروموزوم العملاق » ( الكبير ) د للفنة اللعابية » • •

الأرقام على خريطة الكروموزوم مناظرة لمسافات الخريطة ٠٠٠

الرموز 1 px 1 1 a l 1 hy l النج ١٠٠ مناظرة لمواقع الجينات المتعدة ١٠٠ كاستقراء من مادة « التعابر » «Crossing over» من مادة « التعابر »

ان كل رمز من هذه الرموز يشير ال خاصية معينة : ... "My يشير الى الجسم المحدب • PX الل النموذج • الضفيرى » لتشعب العروق في الجناح • الل العين البنية • • الخ • •

انظر الشرح والتنسير لظاهرة « التعابر » في الكروموزوم في آخر الكتاب •

رسم تغطيطي يظهر لنا كيف ان « التعابر » للكروموزومات بن الكرومات الصبغيات ــ Chromatids يؤدى في المتشملية تركيبيا homologus chromsomes يؤدى في اتجاهه الى « التنوع الوراثي » ١٠٠٠ ان التجميعات الجديدة الممكنة في « الجاميتات » تمتمد على عسدد « الجينات » المتضمنة وموقعها على الكروموزومات نسبة للتصالبات • ان « التعابر » أيضا يأخذ مكانه خلال المرحلة التمهيدية للانقسام الاختزالي الأول • • وفي هذا الشكل يظهر ما يسمى بالتصالب chiasmata وأيضا التصالبات

وقد استخدم لفظ د التعابر ۽ بواسطة عالم الوراثة الأمريكي الكبير. « مورجان » عام ١٩١٢ ، واستخدم أيضا بواسطة عالم الوراثة « كاتل » حيث يشير « التعابر » الى حدوث « تجميعات جديدة » - كما بينا من قبل ــ وقد حمل مورجان منذ عام ١٩١١ عب، هذا الاكتشاف الخطير ا الذي احتـل اهتماما بالغـا في نطـاق علم الوراثة · morgan's evidence for وكانت نظيرية عيالم الوراثية « للتبادل بن الكروموزومات ، المتشابهة تركيبيا لم تلق أي اهتمام في ذلك الوقت ، ولم يكن هناك أى وضوح في حدوث هذا « التبادل ، لكن تجــارب « مورجان » على « ذبابة الفاكهة » Drosphila melanogaster قد قدمت الدلائل الكافية والعملية « للارتباط الجزئي ، وعلى ذلك لم تكن هناك أية بدائل على الاطلاق للتخلى عن نظرية ، De Vries « والقائلة » بتبــادل المـادة « بين الكروموزومات المتماثلة من حيث التركيب ، ولانريد هنا ان نغوص في تفصيلات معقدة فهذا من شــان بحوث الوراثة ٠٠ هذا وقد حمــل البروفسيير ٢٠٠٠ المراثة Whitehouse « هوایت هاوس » عبه الشرح الكامل لهذه التجارب في كتاب ضخم معقد تناول فيه كل قوانين الوراثة منذ عصر « مندل » وظهور قوانين عام ١٨٦٦ حتى هذا القرن •

- Towards an understanding of the mechanism of Herdity. H.L.K. white House. 1972.
- The Theory of chromosomal crossing over.

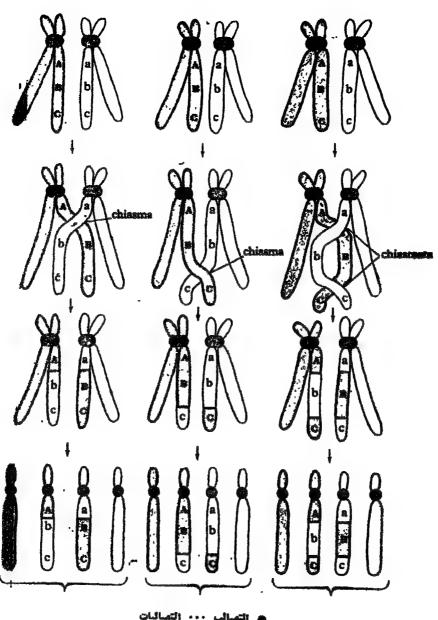

"مرحلة بستون" ما فبل: الله نعتساً المي فتركل. سلملة بتي يتم بليدا" التزارج: ايماة إنزيدة بتالم "التمالب" ﴿ "المرملة بالمسالية". سطة تستكون مابين. الانتساكا بششتزالى القعل والثافت. "رجلة إسكون" ( التنابا ببئة الدُ فَعَرَالَ الْمُأْلُّمِ. "أَعَادَةً وَأَعَادَةً وَأَعَادَةً وَأَعَادَةً وَأَعَادَةً وَأَعَادَةً وَأَعَادَة الشيرى: التجيع"، التجيع"، التجيع"،



# «Hydrocephalus» « استسقاء النماغ » •

- الحجم الطبيعي للسائل الدخي الشوكي "C.S.F." يبدو امرا ضروريا لوطائف
   الجهاز العصبي الطبيعية •
- التوقف د لتدفق هذا السائل ، أو الأفراز السريع غير الطبيعي يؤدي بالطبع الله د استسقاه الدماغ » ٥٠ وحينها يتواكم د السائل المخي الشوكي » فأن النسقط الثالج يؤثر على د الجمحمة » أو يتسبب في تمددها ، ويؤدي الى دمار اللغ ٥٠ وفي مثل علم المالات يظهر هنا د التخلف المالي » بمدورة واضحة ٥٠٠
- . واستسقاه النماغ يعدت احيانا في البالفين ، ويبدو هذا الأمر شائما كعالة: « خلقية » • Congential في الأخفال المنفاز • •
- ويضيق الحال هنا لكى ندخل فى تلصيلات بخصوص ، الدورة للسائل المغى الشوكى » والتركيب الدقيق للبطينات المغية Ventricles ، ووظائلها ، •

### البطيئات أو « التجويفات » Ventricles

نى داخل الدماغ سـ كما هو موضع فى الشكل الوارد فى الكتاب البيوب أو تجاويف أو « بطينات » أدبعة هليئة بالسائل الذى يطلق عليه اسم : سـ « السائل المخى الشوكى » CSF وهناك « البطين الجانبي الأيسر » · · . لايستان الجانبيان » ثم البطين الثالث والرابع · · ويقودنا الشرح فيما يختص بهذه « البطينات » الى ذكر سريع للغاية لما يطلق عليه اسم : « الدماغ الأمامى » ثم المناغ المناغ الأمامى » شقى المنع » ويأخذ حجما كبيرا فى الكائن البشرى ويخفى أو « يحجب » الدماغ الشسائى «Diencephalon» » والدماغ الأوسط » mid brain «

« ويغصل » شقا المنع » ... بواسطة « الشسق العلولى المركزى أو الوسسطى . Median longtudinal Fissure عنسدما ينظر اليسه من أعلى • وفي قاع هذا « الشق » يتم رؤية « حزمة مكثفة » للألياف البيضاء الجارية المستعرضة التي تكون « خيوطا قارتة » ، أو وصلة • • تصل أحد نصفى الكرة المخيين بالنصف الآخر • • وهذا ما يعرف باسم: ... والجسم الجاسي » Corpus callousm الذي تصل « اليافه » الى : ... والجسم الجاسي » Corpus callousm الذي تصل « اليافه » الى : ... والمحسم الجاسي » (10 X 10)

واذا ما انشطر هدا « الجسسم الجاسى » طوليا ، فإن « البطين الشالت » المسائى » يسكن ورقيتهما بوضوح كامل و والبطين الشائت هذا « تجويف » و كامل و بمنسابة تجويف و للدماغ التنسائى » و وكل وعنين جانبى » والبطين الشائت هذا « تجويف » و بطين جانبى » « المعاملة الاحساخ التنسائى » و بطين بالناطر و شق المخ و بالرغم من انه ينسب وسطيا الى المهاد و الثالامس » و شق المخ و بالرغم من انه ينسب وسطيا الى المهاد و الشائل المخى الشوكى المنائل المخى السائل المخى المهاد المنائل المخى المهاد من انه ين اثنين من « المهاد » و يتصل مع البطين الجانبى بواسطة المجانبية ما بين اثنين من « المهاد » ، و يتصل مع البطين الجانبى بواسطة و المتانبة ، تعرف باسم : و المنائل المحانبة ، تعرف باسم : و المحانبة ، المنائل المحانبة ، تعرف باسم : و المحانبة ، المحانبة ، المحانبة ، المحانبة ، تعرف باسم : و المحانبة ، المحان

و« السائل المخى الشسوكى » يكسون ويفرز داخل بطينسات المخ بواسطة « الضفائر المشيمية » أو « خلايا الضفائر المشيمية » ، ويتكون مذا السائل من محلول لجزئيات صفيرة ... « ملح » ٠٠ « جيليكوز » ..

النع ... وتبدو وظائفه في انه يعمل على تكوين غلاف وقائي لخلايا الدماغ... ويحفظ حجم محتويات الدماغ ثابتا ... كما يعمل على تبادل المواد الفذائية بينه وبين الخلايا العصبية .

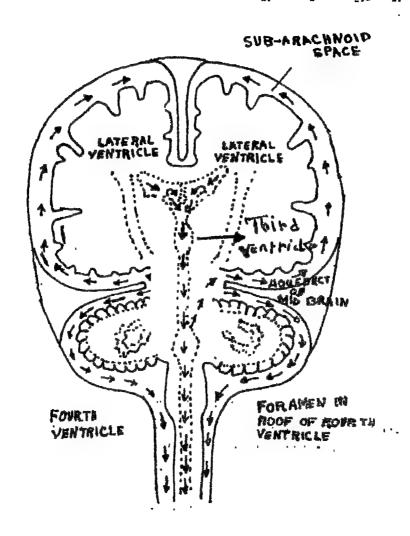

. البطينات المخية ،

وسم تخطيطي بظهر لنا التدفق و للسائل الغي الشوكي » cerebro-Spinal fluid (c.s.f.) w

<sup>•</sup> الأسهم المائلة أمامنا تحدد الجاه التدلق • •

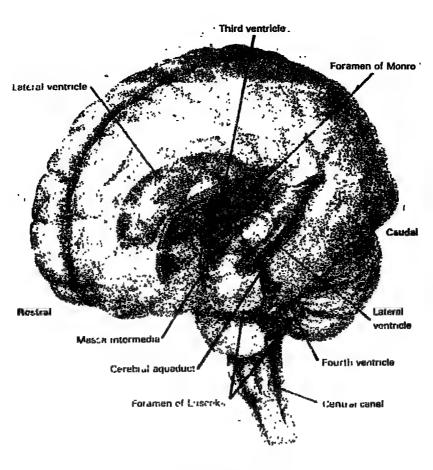

### • • د الجهاز البطيئي للمخ ، • •

- البطيئات الجانبية «Lateral Ventricles» متصلة تتقابل في ، البطين المثنى الثالث » الله يقع بين « المهادين » ، ٠٠٠ خلال « القائة المغية » في منطقة ، النج الركزي » « والبطين المغي الثالث » يتصل مع « البطين المغي الرابع » الذي يقع في المنطقة « للمغيغ » ٠٠ .
- وتلاحظ هنا أن د البطين المعى الثالث هو د التجويف ، د للدماغ البيني » ، أو Diencephalon
- وكل د بطين مخى چانبى ، ( ايمن وايسر ) هو د التجويف ، لنصف الكرة المخى التنافر » .

# العصاب التجريبي «Experimental - Neurosis»

وهي التجارب التي أشرف عليها و بافلوف ، في معمله خلال المرحلة ما بين ١٩٢٧ ، ١٩٢٥ وتهدف الى احداث حالات من الانهيار العصبي للكسلاب التي تتصسف بأحد النبطين ، المتطرفين أو « المتميزين » : سه «النبط الهزيل الكفي» ، « والنبط القوى الاثارى » ، وقد تمكنت العالمة السوفيتية الشهيرة م ك « بتروفا » من اجراء هذه التجربة الفريدة حيث استخدمت في هذه التجربة كلين : سكل منهما يحمل جهازا عصبيا من النوع المتطرف ، احداهما « نبط هزيل كفي » والآخر « قوى أثارى » ، ولقد بدأت « بتروفا » باجهاد الجهازين العصبيين عن طريق تكوين ولقد بدأت « بتروفا » باجهاد الجهازين العصبيين عن طريق تكوين ستة أفعال « منعكسة شرطيسة » ، ذات « استجابات مرجاة » « كمنه شرطي » وقوى « كمنه شرطي » بعب أشد صعوبة وذلك باستخدام « منبه كهربي » قوى « كمنه شرطي » بعب أشد صعوبة وذلك باستخدام « منبه كهربي » قوى « كمنبه شرطي » بعب أشد صعوبة وذلك باستخدام « منبه كهربي » قوى « كمنبه شرطي » بعب أشد صعوبة وذلك باستخدام « منبه كهربي » قوى « كمنبه شرطي » من شأنه ان يحدث « ارجاعاً دفاعيا » غير شرطي »

وكان على الكلبين ان يستجيبا معا و استجابة شرطية ه كان يلعقا وعاء الطعام ، واستطاع الكلبان في بداية الأمر ان و يلعقا » هذا الوعاء من الطعام ، ولكن مع التكرار المستسر وزيادة فاعلية و الصدعة الكهربائية اصيب كلاهما بانهيار عصبى ، لكن و الأعراض » قد اختلفت اختلافا بارزا ، ففيها يختص بالكلب الأول وجهازه العصبي من و النهط الهزيل اختفت كل و الأفعال المنعكسة الشرطية » لديه وغلب عليه النوم والنعاس و أما النساني وهو من و النهط القوى الاثارى » فقد زالت عنه كل و الارجاعات الكفية » ، وتعيز سلوكه بطابع الهياج الشسديد واستسر الوضع لعدة شهور فيما يختص بالكلبين ، ومن هنا تجد ان طروفا واحدة قد تسبب في حدوث نتائج متعارضة لدى الاثنين من الكلاب : سوعصاب كفي » للأول وعصاب أثارى « للثاني »

# الطغرة :

ويتم تعريف « الطفرة » Mutation على انها التغير المفاجى والدائم فى « الجن » ، gene ففى مقطع من « الكروموزومات » تحدث طاهرة يطلق عليها اسم : \_ inversion وتعنى هنا التغير الواضح فى المرقم د التتابع »

 $\frac{1}{r+1} \frac{r^{1-r}}{r} = \frac{r}{r} \frac{1}{r^{r-1}} \frac{1}{r}$ 

لأوضاع الجين ، وعلى ذلك فان و التتابع الجينى ، ٠٠ وعلى ذلك فان و التتابع الجينى ، ٠٠ وعلى ذلك فان و التتابع الجينى ، ٠٠ وصبح تتابعا فى مشلل هذا الوضاع : \_\_\_ وفى و الكروموزومات ، الصغيرة للخلايا العادية نجد ان الظاهرة السالفة والذكر من الصعوبة ان يتسم اكتشافها ، ولكن فى و كروموزومات ، والنسد واللعابية العاممة وغموم تحت المجهر ، والفاهرة بوضوح تحت المجهر ،

و « الطفرة » بمعناها الدقيسق للغاية هي : « طفرات الجين » qualitative حيث تحدث « تغيرات كيفية » Gene mutations» في « للبينات » ذاتها : ... في تركيبها الكيمائي أو تغيراتها الفيزيائية ، وغداة « الطفرة » ن أي بعدها فأن «الجين» المتغيرة تتجه لانتاج « جين » من نمط جديد ... واشهر « طفرة » تتمثل في ظهور « النزيف الدموي » الموصورة المختلال في تجلط الدموي » الموضورة المختلال في تجلط الدم ، حيث تفرز المواد التي تساعد على تجلط الدم الى ظهور نزيف بكمية غير كافية ، ويؤدى أقل « جرح » عند هؤلاء المرضي الى ظهور نزيف خطير ن واغلب للطفرات ان لم تكن كلها « تغيرات للرسائل الوراثية » التي تكين « شغرتها » في مادة د ن ا DNA

ولكن بعض تغيراتها من نوع أقل احكاما ... الى حد ما ... يرجع الى المناعف ، أو حذف أو اعادة تنظيم اجزاء «كروموزمية ، كاملة وفي ايجاز شديد يوجد نوعان من « الطفرات » : ... « طغرات صغيرة ، micromutation وطفيرات كبيرة macromutation والطفيرات الصغيرة وهي الاكثر شيوعا وتحدث في « جين واحده » فقط ، اما « الطفرات الكبيرة ، فتحدث في مجموعة من اه الجينات » وهي تؤدي الى تغيرات كبيرة ومفاجئة مثل : الاصابع الزائدة في القطط والارجل الصغيرة في الاغتام .

## الصفات السائدة والمتنحية:

من الواضع أن الكائنات المتجانسة العوامل « للجين المجعد ، سيكون لها بدور مجعدة ، والكائنسات المتجانسة العوامل « للجين المستدير ، سيكون لها بدور مستديرة ·

ولكن ليس من الواضع ماذا سيكون عليه و الطسوار المظهري عليه المنافئ غير المتجانس العوامل ، وهذا يقرر بالقدرة النسبية لل : والليلات،

فى التأثير فى التكوين ، ولا يمكن الحصول عليه الا بطريق المساهدة ٠٠٠ وفى هذه الحالة يكون « الجين المستدير » هو المزميل « الاكفأ » لدرجة ان الكائن غير المتجانس العوامل لا يمكن تميزه ظاهريا من الكائن المتجانس العوامل ٠٠٠ وباستخدام مصطلحات « مندل » رائد الوزائة يسمى الجين المستدير » ٠٠٠ و الجين السائد » ، و « الجين المجعد متنحيا » وهاذان المصطلحان نسبيان ويدلان على أزواج من « اللالليلات » ، وليس لهما أى معنى عندما يستعملان « لجين فردى » ـ وبالتعريف المعام يمكن ان نقول نسائد على « الليل » Allele المتنحى (ه) عندما يكون « الطراز المظهرى » غير المتجانس ٠٠ (هـ) معينسا بواسسطة ه دون الجين هـ انظر السكل المتالى : ـ حيث الطراز الجينى والطسراز المفلهرى ٠

. .

ان التلقيح بين نباتات بازلاء « مستديرة » وأخرى « مجعدة » ينتج بنورا « عجينة » كلها مستديرة ، أما النباتات النامية من هذه البنور فانها تنتج بنورا مستديرة ومجعدة بنسبة ٣ : ١ ويوضح الشكل المبين أمامنا هذه التجربة مرة أخرى مع اضافة « التكوينات الجينية » حيث أبدل على جين البنور المستديرة (r) على جين البنور المجعدة ، والنباتان الأبوان ثنائيان « ومتجانسا العوامل » أما للجين (RR)R أو للجين (r) « وجاميتاتهما » أحادية ويحمسل كل منهما أحد الجينين (R) في البنور المستديرة و (r) في البنور المجعدة ، ولقد تم الافتراض في النوع التخطيطي ان « التلقيح » أجرى باخصاب نباتات البنور المجعدة بلقاح من نباتات البنور المستديرة ، ولو أجرى التلقيح بطريقة عكسية تصبح النتيجة متشابهة ٠٠٠

والبويضة المخصبة « ثنائية » ، ولكن بعكس أى الأبوين « غير متجانسة » العوامل (Rr) لأنها استقبلت جين R من اللقاح بالاضافة الى جين (r) الخاص بها • وتكون البويضة بذرة غير متجانسة العوامل أو « هجينا » ومستديرة نظرا لسيادة (r)/(R) مثل : - بذرة الأب صاحب اللقاح • •

وعند زراعة البذور يتكون و نبات هجين » به أزهار غير متجانسة العوامل أيضا ، وفي هذه الأزهار يأخذ الانقسام الاختزالي دوره في اعداد و الجاميتات » فينعزل الا للميلومورفان ، وكل جاميت - حبوب لقاح أو بويضة \_ يحتوى على (R) أو (r) وبايجاز نقول : \_ ان

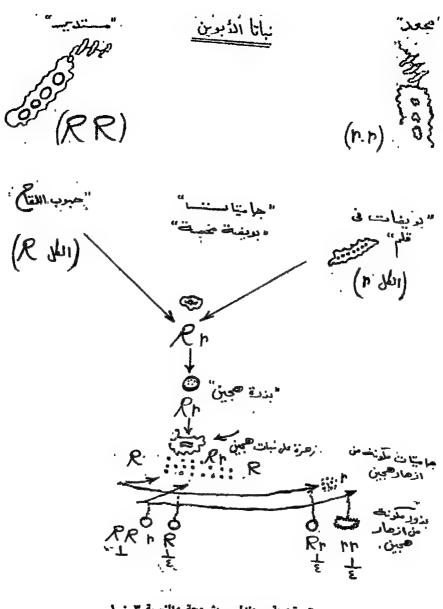

• تجربة « مندل » مشروحة والنسبة ٣ : ١

سيادة البلور السنتديرة على البلور « الجعدة » في الباذلاء •

حوالى نصف حبوب اللقاح ، ونصف البويضات المتكونة من « نبات مجين » (Rr) ستحمل « جين » (R) في حين ان النصف الآخر سيحيل « جين » (r) \_ ويحدث الاخصاب بأربع طرق مختلفة كل منها له نفس الفرصة ، فقد « يخصب » اللقاح (R) بويضة (R) أو (r) واللقاح (r) قد يخصب بويضة (R) أو (r)

ونتيجة لذلك تتكون الذرية ( البذور ) من ثلاثة طرازات بينية مختلفة : ... متجانسة العوامل (RR) أو (rr) ، وغير متجانسة العوامل (Rr) ، والطراز الأخير يمكن ان يتكون معتمدا على أى من و الالليلين ، قد اشترك مع حبوب اللقاح وأى منهما مع البويضات ، ولذلك يكون معدل حدوث هذا النوع ضعف المتجانس العوامل ، والنسبة النهائية للثلاث « تركيبات جينية » هي : .. ي RR : به RR : .. الله . و المنابة النهائية المنابة الم

﴾ (rr) ۰۰۰ وظاهريا البذور التي تحمل RR أو Rr يمكن تمييزها على الاطلاق عن بعضها ، والنسبة الظاهرية هي ٢: ١ ٠

واذا ما عدنا الى دلالات د مندل ، الحقيقية سنجدها تعطى النسبة ٣ : ١ ، وهذه النسبة تقريبية ، وهمذا ما يمكن انتظماره من الطبيعة الاحصائية للدلالات ٠

(انظر الشكل) •

وكما تنطبق قوانين و مندل ، على نبات الباذلاء · فان هذه القوانين الوراثية تنطبق أيضا على البشر ·

### م الكيف » Inhibition

عندما تعرضنا لوظائف « التكوين الشبكي «Reticular formation» تبين لنسا أهمية هذا التكوين ودوره الفعسال في « ميكانزم الكف المركزي » وفي انتشسار عمليسات « التهيج » «Excitation» وفي تركيز الانتباه أو « اليقظة » ، وفي الانتقال من النوم الى اليقظة ، ومناك اتجاه يسود بأن « التكوين الشبكي » ـ أو بعض أجزاء منه \_ تمارس تأثيرها فيما يختص بهذه الحالات السالغة الذكر ٠٠٠ لكن هناك مصاعب ومشاكل تثور أمامنا فيما يختص بدراسة « ميكانزم الكف ، للانعكاسات الشرطية ،

«mechanism of inhibition of conditioned reflexes»

وهى الشكل الأرقى « لتكيف » الكائن العضوى للبيئة التى يحيا فيها ٠٠٠ وفى الشكل المبين أمامنا نجد إن الحلقات الرئيسية فى « قوس الانعكاس الشرطى » conditioned reflex arc تظهـــر هكذا : ــ « المستقبل للمنبه » ( كمسا هو الحال فى الاســـارة السمعية ) ، « العضـــو المنفذ » للانعكاس الفطـرى • ( الطعــام أو الدفاع ) • ( انظر الشكل ) « The effector of the inborn reflex » « الحلقات الوسيطة للاتصــال العصبى المؤقت » • • • • وهنا دعنا ثم « الحلقات الوسيطة للاتصــال العصبى المؤقت » • • • • أى اننا نقرم بدق الجرس بدون اظهار الطعام أمام الكلب !! حينئند يصــاب تقوم بدق الجرس بدون اظهار الطعام أمام الكلب !! حينئند يصــاب هذا الاستفسار الملح • • أين يظهر « ميكانزم الكف » فى مركز الاشارة هذا الاستفسار الملح • • أين يظهر « ميكانزم الكف » فى مركز الاشارة الشرطية فى مركز الانعكاس غير الشرطية فى مركز الانعكاس غير الشرطية • • أو فى أى مكان آخر • •

ان التجربة هنا قد قدمت بعضا من المعلومات في هذا الصدد ، وكان ذلك على يد العسالة السسوفيتية الشهيرة « دايورفا » ٠٠ لقد كان هناك « اتصالا آنيا » ما بين « الاشارة السمعية » مع الطعام ، لقد كان هناك « اتصالا آنيا » ما بين « الاشارة السمعية » مع الطعام ، أو اظهار الطعام مع تنشيط « مخلب » الحيوان ( الكلب ) بواسطة تيار كهربائي ٠٠٠ وهنا سرعان ما يتكون أو يتشكل « الانعكاس الشرطي المزدوج » : — « في الاستجابة الى الاشارة برفع الحيوان » مخلبه بقوة وينظر الى الطعام بينما يسيل لعابه بشدة ١٠٠ ان « دايروفا » قد انتهت من اعطاء الطعام للكلب مع ظهور « المنبه السمعي » أو الاشارة السمعية ، وانطفأ وفي الاستجابة الى دق الجرس يرفع ( الكلب ) مخلبه ولا يظهر أو انطفأ وفي الاستجابة الى دق الجرس يرفع ( الكلب ) مخلبه ولا يظهر أية اشارة استجابة للطعام ٠٠ ومن الواضح ان « الكف الداخلي » « الاشارة الشرطية يتلقاها » الكلب ، « الاشارة الشرطية يتلقاها » الكلب ، وتحدث عنده استجابات دفاعية » •

ولقد كانت مناك المحاولات التجريبية لتمييز الانعكاس الدفاعى و فى استجابته الى الجرس وتحديد منطقة ، التهيج أو الاشارة ... فى نفس الوقت ... للقشرة المخية ، مناظرا لتنشيط المخلب للحيوان ، ومن خلال هذه المحاولات وجد التالى : ... عندما تتوقف استجابة المخلب وعلى ذلك همناك التهيج للمركز الحركى يبقى بصورة مكنفة وعالية ٠٠٠ وعلى ذلك فهناك افتراضات بأن « عمليات الكف » قد « تولدت » فى و الملقات الوسيطة » للاتصال الشرطى ، انتشرت من هناك الى مركز « الانعكاس غير الشرطى » والمستقبل الإشارى ٠٠٠ ويمضى العالم السوفيتى « سسيمونوف » وزميله « اسراتيان » P. Simonov E. فى تطور أو تقدم « عمليات الكف » ، وان هنأ « الكف » طابع مميز فى تطور أو تقدم « عمليات الكف » ، وان هنأ « الكث » طابع مميز لكل تكوين عصبى ، وكل نسيج حى لهذا الكائن العضوى ، وبذلك فان الوظيفة « التعويضية الوقائية » لعملية « الكف » والانتقال الى حالات « الكف » والانتقال الى حالات « الكف » ، والمتعادة القدرة « للخلايا العصبية » ، تعتبر بمثابة المبدأ الجوهرى « للتعويل » على المنخ وقدراته ، وقدراته ، تعتبر بمثابة المبدأ الجوهرى « للتعويل » على المنخ وقدراته ، «

# « الحبل الشوكي » :

« في الشكل السالف المبين أمامنا وفي مدخل هذا الكتاب يظهر والتركيب «Internal structure of the spinal cord» الداخلي ، للحبل الشوكي :

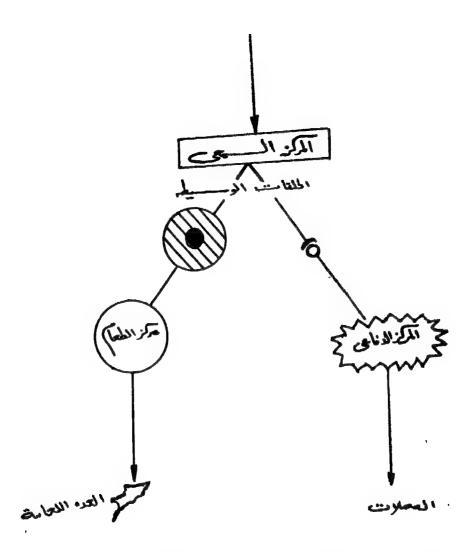

القوس « للانعكاس الشرطي الزدوج » • « البقعة الغللة » أمامنا تظهر نقطة الأصل للكف inbibition خلال « الانطفاء » أو « التمود » للاستجابة الى الطعام •

Displant commentaing the from furnities of seasons for improvement amount system projustificable from improvement by fine amount justificable for industrial by justificable for industrial by justificable for industrial by justificable for industrial by justificable for industria

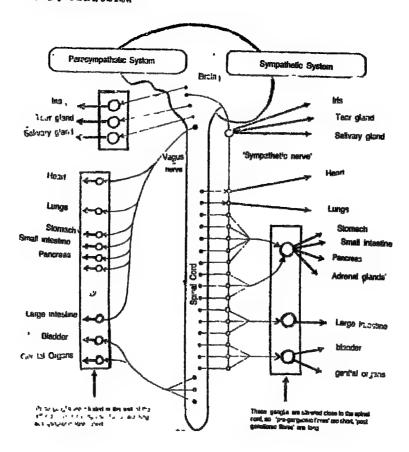

• الجهاز العصبي الستقل وتأسيمه

حيث تتألف « المادة السينجابية » grey Matter من االخيلايا العصبية ، وتتكون المادة البيضاء « white matter من الألياف العصبية » Nerve-fibres وكلاهما محاط بوسيطة الخلايا التي يطلق عليها اسم : Neuroglia cells

وفى نطاق المركز للحبل الشموكى توجد القناة التى يطلق عليها اسم : القناة المركزية والتى تعتبر استمرارا مع البطين الرابع للمنع . The fourth ventricle of the brain,

ويحتوى على السائل الذي يطلق عليه اسم: « السائل المخى الشوكي » Cerebro-spinal fluid CS.F.

وفيما يختص بالتنظيم « للمادة السنجابية في الحبل الشوكي فان هذا التنظيم يحمل تماثلا واضحا للحرف (H) أما « المادة السنجابية nerve cells « للحبل الشوكي فانها تتكون من « الخالايا العصبية ، الخالاي التي تتلقى النبضات من الطرف للبدن • •

انها خسلایا « النیورونات » الموصسلة «motor» والحركیة «sencorg التی تصل النیورونات الحسیة عدم والحركیة د أقواس الانعكاس » التی یطلق علیها اسم : سه چهاد « figure filex arcs».

### الجهاز العصبي الستقل: ANS

يتألف الجهاز العصبى المستقل من ألياف عصبية موجودة فى المخ المتوسط Mo وفى « النخاع المستطيل » «mes encephalon» وفى المتوسط القسيم العصبعصى أو المجزى من « الحبيل الشيوكي » Spinalcord وتقع مراكزه الدماغية فى الدماغ البينى أو « الثنائي » وتنزل فى ( هيبوثالامس ) وتتفرع أعصابه من « النخاع المستطيل » وتنزل فى جانبى « الحبل الشوكى » متجهة نحو أعضاء الجسم الداخلية « كالقلب » والمعدة والرئتين والكليتين ، وتؤدى الى قيام هذه الأعضاء الداخلية بوظائفها بصورة تلقائية •

وينقسم و الجهاز العصبى المستقل و «Autonmic nervous system» الى التقسيم السيمبتاوى و والباراسيمبتاوى و «sympathetic» وال

و « المجموعة الباراسمبتاوية » تنشأ من قطعتين ضيقتين : علوية من المغ المتوسط والنخاع المستطيل \_ من الأعصاب الأمامية العجزية ٢ ، ٣

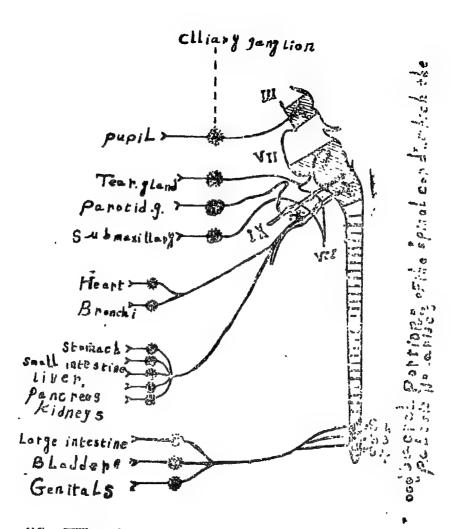

The «medulla» giving off «fibres», Forming part of the «facial nerve» (VII), glossopharyneal nerve (IX) and «Vagues nerve» (X)

وربما الرابع أيضا وتتخذ مسارات هذه المجموعة طريقا مختارا لها ، وبذلك نجد ، أليافها » بصحبة :

- --- العصمي، الدماغر الثالث \_ عصب محرك عضلات العين (Culomotor (N)
  - --- العصب الدماغي السابع « العصب الوجهي » (Facial (N)
- ــ العصب الدماغى التاسع Glossopharyngeal العصب اللساني البلغومي
  - العصب الدماغي الحادي عشر ٠
  - -- العصب الأمامي العجزى الثاني والثالث وربما الرابع .
- والتوزيع « للألياف ، Fibas للفيض الباراسم بتاوى يظهر فى الشكل المبين أمامنا ... ان الكنير من الأعضاء يمول أو يغذى بواسطة الألياف الباراسم بتاوية المارة فى العصب الحائر «Vagues nerve» الى : الشعب الهوائية ... القلب ... المرىء ... الغدة الكظرية ... الكلية ... الطحال والى أجزاء من الامعاء الغليظة .
- والتقسيم الباراسمبتاوى يظهر أيضا فى الشكل الموجود أمامنا • أما النويات الباراسمبتاوية فتوجه فى « ساق المخ » ، وفى التقسيم العجزى للحبل الشوكى « والنويات الباراسمبتاوية الموجودة فى ساق المخ ترسل أو « تصدر » أليافها العسبية «nerve fibres» التى تكون جزءا للأعصاب الدماغية التالية •
- المصب الدماغى الثالث \_ والسابع والتاسع والعاشر (The vagus) 10th «cranial nerve».
- ان العصب الحائر « العصب الدماغى العاشر » يضم « الألياف الباراسمبتاوية » التى تمتد الى الأعضاء الداخلية للرقبة والصدر والتجويف البطنى ( الغدة الدرقية ، المعدة ـ الامعاء الدقيقة ـ الطحال ـ الكلية ـ المغدة « الجاردرقية » الغدة التيموسية ) •

# ● الوظائف:

أما الوظائف للمجموعة الباراسمبتاوية ، أو عمسل المجموعة الباراسمبتاوية فنوجزها فيما يلى : تعمل أعصاب هذه المجموعة عكس ما تعمله المجموعة السميمبتاوية والمنبه الذي ينبه احدى المجموعتين يسبب تهدئة أو توقف الأخرى عن العمل وأهم عملها فيما يلى :

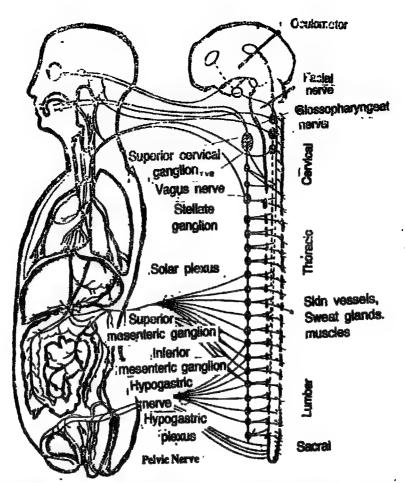

'Vegetative part of the nervous system (diagram). Sympathètic nuclei (contres), ganglions and fibres shown in rad, parasympathetic — in blue'

ا شكل عام للجهاز العصبي للسنقل (ANS)

- تقلل من سرعة ضربات القلب
- ☼ تزيد من سرعة التنفس مع قبض الشعب الهوائية .
  - تقبض المرىء والامعاء الدقيقة والمعدة
    - تغذى الغدد اللعابية
- نسبب ارتخاء أوعية أعضاء التناسل وتوسيعها خاصة أوعية
   القضيب » أو « البظر » ، وبذلك تسبب « الانتصاب » ٠

المجموعة السمبتاوية: « التقسيم السمبتاوى » للجهاز العصبى الستقل يتألف من: «القرون الجانبية للحبل الشوكى» «الجذع السمبتاوى» ( أنظر الشرر الشركل ) Sympathetic trunk والفرد فائر العصرية السمبتاوية « الجذع السمبتاوى » زوجى أنظر الشكل ( يمين ويسار ) ويوجد على كلا الجانبين للعمود الفقرى ، ويتألف من العقد العصبية والفروع التى تصل هذه العقد ٠٠ الأجزاء العنقية والصدرية والبطنية والحوضية للجذع السمبتاوى يمكن تمييزها تماما لل كل جزء يحمل عددا محددا للعقد العصبية التى تصدر الفروع العصبية التى تكون جزءا من الضغائر العصبية النباتية ٠٠ « الجزء العنقى » للجذع السمبتاوى يتألف من ثلاث عقد عصبية «Ganglia» التى ترسل أو تصدر فروعها الى القلب والشرايين السمباتية ٠٠ ( أنظر الشكل ) لأصل « الألياف السمبتاوية » ومناطق توزيعها ٠٠

الجزء الصدرى يحمل من ١٠ الى ١١ « عقدة عصبية ، العقد العصبية للأجزاء البطنية والحوضية للجذع السمبتاوى تصدر فروعها التى تشارك في تكوين الضفائر العصبية « النمائية ، في التجويفات البطنية والحوضية وآكبر هذه الضفائر ما يسمى « بالضفيرة الشمسية ، «Solar Plexus» وتوجد الضفيرة الشمسية في التجويف البطني .

## ويمكننا ان نوجز وظائف « الجموعة السمبتاوية » فيما يل :

تزيد من سرعة ضربات القلب ومن قوته ويوجد اتصال واضح بين أفكار الفرد وارادة الفرد وحركات قلبه ، فأحيانا تزداد ضربات القلب وتشتد قوتها عند التفكير في حادث أو شخص معين .

تقلل من سرعة التنفس وتسبب ارتخاء عضلات الشعب الهوائية •

تسبب ارتخاء عضلات الأمعاء وفي الوقت ذاته تسبب انقباض عضلانها ٠٠٠ والجهاز السمبتاوي له وظيفته في تعبئة الطاقة الجسدية لمواجهة حالات الطوارىء والحوادث ، ففي أثناء الخوف يحدث تعطيل في عملية الهضم والافراز نظرا لان الطاقة مهيئة لحالات الدفاع ... أو الهجوم ٠

- ارتخاء عضلات المثانة وانقباض عضلاتها العامرة وصعوبة التبول .
- انقباض عضلات الأوعية الدموية لذلك يرتفع ضغط الدم ، ولذلك فهناك علاقة بين الانفعال وارتفاع ضغط الدم مما يؤدى الى اعتبار هذا الم ض سيكوسوماتيا » •

تجف « الغدد اللعابية » عن الافراز فيحدث جفاف القم ، و « تنبه » الغدد الدمعية ويزداد افراز السموع •

- تنظيم وصول « الأدرينالين » للجسم من خلال تنشيط الغدد فوق الكلوية والادرينالين ينشط الكبد ، ويولد مادة سكرية ، ويعطى الحساسا بزيادة القوة والنشاط ، وغير انه يعقب هذا شعور بالتعب والارهاق !!
- انقباض عضلات و الأوعية الدموية » لأعضاء التناسل ، مما يسبب الضعف الجنسى وعدم القدرة على والانتصاب، وسرعة القذف ، والخوف والقلق هما أهم أسمسباب و العنة ، «impotence» الجنسية نظرا لتنبية المجموعة السمبتاوية

ومن هنا تتضح لنا المقسارنة بين نشساط المجموعة السمبتاوية والباراسمبتاوية ، وبذلك نشير بأن الحالة السسليمة هي حالة التواذن بين تأثير الهنبية والاستجابة ويوجد أشخاص يكون لديهم السمبناوي أو البارسمبتاوي هو السسائد ويسمى الأول: Sympatheticotonic ويسمى الثاني Vanotonic ، وطابع الأول سرعة الحسركة والنشساط ويستيقظ بسرعة ويبدأ نشاطه مباشرة ويميل الى حالات الانفعال السريع والحاد أما الثاني فيميل الى البطء في الحركات ويحتاج لمدة طويلة كي ينتقل من النوم الى الصحو

# السينابس والنيرون:

و المحساور ( للخسسلايا العصسبية هي الفروع 'Processes

أو الألياف العصيبية nerve Fibres التى تحصيل « النبضيات » بعيدا عن الخلايا العصبية وهي بالطبع أطول بكنير من «الزوائد الشجيرية» «dendrites» وقد يصل طولها الى ما يقرب من ١٠٠ سم أو أربعين بوصة تقريبا ١٠٠ أما تركيب المحور فهو يتألف مما يلى :

## axis Cylinder : الجزء الركزى الذي يطلق عليه اسم

سyelin sheath ، و نخساعى ، همنة cylinder المناعى ، عمساية الدومن ثم تبدو وظيفة الغمد ، النخاعى ، فيمسايل : حمساية الهمدية ، همنة الفضية ، الفخط ، للاسراع ، بتدفق النبضة العصبية ، خلال المحور ، أو النبضات العصبية خلال المحور ،

ويختفى الغمد النخاعى فى حيز يصل الى ١ ملليمتر ٠ وهذه الفراغات يطلق عليها اسم «Nodes of Ranvier» وهذا التنظيم أمر ضرورى وجوهرى لانتقال النبضات العصبية على طول الألياف العصبية النخاعية ٠٠

ما يطلق عليسه اسلم «Neurolemma» غشساء رقيق للغاية يحيط الغمد النخاعى ، عند الفترات المتعددة ما بين الغمسد النخاعى والد Neurolemma يمكننسا أن نرى النسسويات النى تحاط بواسطة البروتوبلازم \_ ومن الجلدير أن نذكر أن أن الديساف النخاعية أن الديساف النخاعية في الحبل الشوكي والمخ ، وأنها توجد فقط وهي تحيط الغمدالنخاعي في الأعصاب الطرفية ،

ويوجد في الحقيقة أكثر من خلية عصبية واحدة متضمنة في انتقال النبضة العصبية من أصلها الى « العضو المنفذ ، ، وفي نهايته فان ولا يوجد «استمرار تشريحي» بين هذه «النيورونات» ، وفي نهايته فان المحور لخلية عصبية واحدة فقط ينقسم الى فروع دقيقة للغاية حيث تنتهى هذه الفروع الى ما يطلق عليه اسم : \_\_\_\_\_ end-feed التي تصبيح في حالة تلامس أو تجاور الى الروائد الشهجيية التي تصبيح في حالة تلامس أو تجاور الى الروائد الشهجيية الى dendrites لليميائية تنطلق وهذه المادة هي التي تنشط نيون آخر « خلية عصبية أخرى » ومن الواضح ان هناك عددا من نيون آخر « خلية عصبية أخرى » ومن الواضح ان هناك عددا من

المواد المختلفة قد عرفت وظيفتها في هذا الطريق ، والتي يطلق عليها اسم chemical-trans mitters وهي المواد التي تطلق بواسطة والنبضة العصبية ، ذاتها استايل كولين ، acetylcholine تلك المادة الأخرى يطلق عليها اسم « ادرينالين ، «adrenaline» تلك المادة التي تفرز بواسطة الغدة فوق الكلية ، وتحدث أثارها المرتبطة مع الجهاز العصبي « السمبتاوي ، كما رأينا من قبل .

الزوائد الشجيرية «Dendrites»

وهى الفروع أو الألياف العصيية وهى الفروع أو الألياف العصيية وهى أقصر بكثير من «المحاور» ولكنها تحمل نفس التركيب •

# The peripheral Nerves • الأعصاب الطرفية : او المحيطية

تتألف الأعصاب الطرفية من « الألياف العصبية الحسية » مشل محولة » النبضات من أعضاء المنتهى « الحسى » مشل الجلد له الأذن له العلين ١٠ النج الى « المنح والأعصاب الحركية » motor nerves محولة النبضات من المخ ١٠٠ خلال « الحبل الشوكى » الى الأعضاء المنفذة له العضلات الهيكلية وعلى سبيل المثال الأعصاب الطرفية انعا هى فى الواقع « أعصابا مشتركة » mixed nerves •

# الأفعال الانعكاسية :

يوصيف الفعيسل الانعيكاسي A reflex action بائه الاستجابة الحركية الاوتوماتيكية الاوتوماتيكية على هذا الأمر لل المنبهات الحسية بدون أن يكون المخ متضيمنا في هذا الأمر فالانسحاب السريع لليد اذا ما لمس الأصبع شيئا ساخنا على سبيل المثال وغير ذلك من الأمثلة الأخرى ، ومن الواضع أن الكثير من الأفعال الانعكاسية الأخرى تحدث داخيل أجسيامنا ولا تصيل الى الوعى ، ومنها على سبيل المثال أيضا التغيرات في نبضات القلب وفي افرازات الغدد . . .

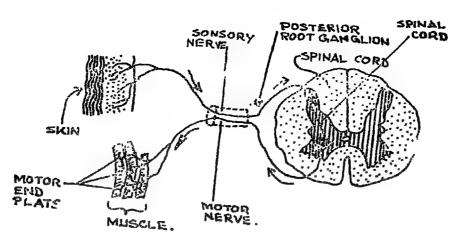

رسم تخطيطي و لقوس الانعكاس البسيط -

فالفعل الانعكاسى يأخذ بوضوح مكانه اذا ما كان هناك قوس الانعكاس البسيط الانعكاس البسيط فانه يتألف من:

# العناصر الثلاث التالية:

النيرون الحسي «A sensory Neuron» الذي يضم منتهيات العصب الحسى العصور العصور ، ما يطلق عليه اسم العمل العضو ، ما يطلق عليه اسم الحسينة الخاصة بها والتي تمر الى القرن الخلفي للمادة السنجابية في الحبل الشوكي .

# A connector neuron النيرون الرابط أو الموصل

الذي يتألف من « الخلية العصبية » والزائدة الشجيرية الخاصية بها ـ والحور Axon في « الحبل الشوكي »

# « النيرون الحركي » A motor neuron.

يتألف من الخلية العصبية والزائدة الشميجيرية الخاصة بها في

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

« القرن الامامى للحبل الشوكى » ــ المحور لهذه الخلية العصبية والصفائح النهائييــة الحركيـة عضــالة ( أنظر الشكل ) • وفي هذا الشكل أيضـا تظهر نماذج من الخلايا المصبة :

- خلية عصبية حركية صادرة
  - خلية عصبية حسية واردة •
- خلية عصبية مؤسلة رابطة مركزية •

وتبدو هنا فسيولوجية الفعل الانعكاسي واضحة ، اذا ما وجدنا أن والنبضة العصبية تنتقل خلال العصب الحسى » الى و الحبل الشوكى » بواسطة النيرون الحسى الذي يكون تلامسا عصبيا ـ سينابس ـ مع الزوائد الشجيرية للنيورون الحركى : النيرون الموصل ينقل النبضة الى النيرون الحركى ، أو الى عدد من النيرونات الحركية عند مستويات مختلفة ـ اللامس العصبي الثاني يحدث أو و السينابس » الثاني ـ حيث تمر النبضة من النيرون الموصل الى الزوائد الشجيرية : النيرون الحركي يحول النبضة حينئذ الى العضلات منشطا اياها الى التقلص • •

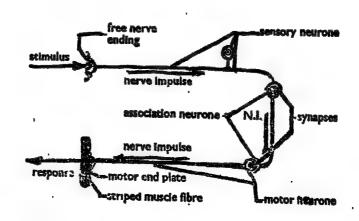

DIAGRAM TO SHOW THE RELATIONSHIP BETWEEN NEURONES

# الجهاز العصبي المستقل: (A.N.S)

ولمزيد من التفصيلات « للجهاز العصبي المستقل » نشير بأن هــذا الجهاز ينقسم بشكل واضح الى ما يطلق عليـ اسم : - و الجهـاز «Parasympthetic System» والجهاز السمبتاوي الباراسمبتاوی ، الجزء الباراسمبتاوي للجهاز العصبي ، ويشير «Symethetic System» الى ما يطلق عليه أيضا اسم : - «التدفق العجزى المخي» (الدماغي) • Cranio Sacral outflow إن الأعصاب المتضمنة د هنا ، تنبثق بشكل رئيسي من المغ ، ومن المنطقة العجزية د للحبل الشموكي ، • «sacral region of the spinal cord» كما أن اثنين من النيرونات تبعو متضمنة في انتقال النبضات من مصدرها الى الأعضاء المنفذة أو العضو المنفذ بمعنى ادق • effector organ الما الياف ما قبال العقدية : «Pre-ganglionic Fibers» فتظهر من الخلايا العصبية « المتواجدة » في المغ الأوسط ( أنظر الشكل الوارد في الكتاب ) والقنطسرة «Pons-Varolli» والنخاع المستطيل Medalla a oblongata وترحال حينئذ تجاه « العقيدة العصبية ، gangilia المتواجدة في الجدران « للأعصاب ، التي تم تعصيبها ، أو د الأعضاء المعصبة ، •

■ تعصيب • «mnervation» مد العضو بالأعصاب ، ويسبى العضو الذي به اعصاب عضوا معصبا «innervated»

ثم تظهر الألياف الأخرى التي يطلق عليها اسم : وألياف ما بعد المقدية ، Post-ganglionic fibers مارة بوضوح الى العضلات أو الخلايا التي يتم تنشيطها • ويعتبر « العصب الحائر ، هنا • «Vagus nerve» هو العصب الهام والجوهري للتدفق المخي ( الدماغي ) ويمكننا هنا أن نطلق على الشروح السابقة • • د التدفق المخي » •

ثم يظهر أمامنسا أيضسا ١٠٠ التدفق العجزي الثانية والثالثة والأعصاب للتدفق العجزي تمر مع د الأعصاب العجزية ، الثانية والثالثة والرابعة من الحبل الشوكى sacral Divisions ٠٠٠

وفى الشكل السالف أيضا تظهر « العقد العصبية المتتالية » ، وهذه العقد ترتبط مع بعضها بواسطة « العصب » الذي يطلق عليه اسم : ــ

« العصب السمبناوى ، Sympathetic nerve الذي يظهر أو «ينبثق» من المنخ • •

وهذه « التداخلات العصبية المركبة » في هذه العقد العصبية تؤكد تماما الانتشار السريع « للتهيج » الى : كل الأعضاء المنفذة الملائمة •

### (A.N.S.)

The autonomic nervous system consists of two divisions:
The «sympathetic» and the «parasympathetic». The term «autonomics» was coined because for along time it was believed that this system operated independently of the «conscious control»...

The ANS connected with the brain, but it was thriugh to control secretion of Hormones. The prossess of digestion, the rate of heart, and other body function. It is known that individuals are able to influence such functions through conscious effort.

The «sympathetic division» connects with the spinal cord» on either side, and carries «messages» to the muscles glands. Particularly in times of stress, it is this system that Provoke the «adrenal-gland» into releasing their hormones during «emergency situation», involving Fear or anger. It also causes the heart to speed up and the «body tissue» to receive more oxygen. when the need arises.

Because the enerve fibers, of the sympathetic system connect to all body organs, Stres situations seem to affect the entire organsim

The Parasympathetic division connects with the brain and the lower Portion of the espinal cord, its function is quite different from those of esympathetic divisions.

The eparasympathetic divisions helps the body to return to normal state, after and emergency has passed. Working together then, in opposing way, the two divisions of A.N.S. keep the body functioning in balance...

### قشرة المنع : Cerebral cortex

تكلمنا في بداية الكتاب عن نشاط « القشرة المخية » ونضيف في هذا الصدد ان قشرة المنح تحتوى على عدد من « الخلايا الحية » اكثر سبع مرات من عدد سكان العالم هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يرى علماء التطور وعلى رأسهم « جوليان هكسلى » العالم البريطاني المعاصر ان هناك ثلاثة مراحل للتطور الانساني ولايهمنا في هذا المجال المرحلة الاولى والثانية بل يهمنا المرحلة الثالثة التي تتصل « بقشرة المنح » فتطور اللغة ـ اختراع الكلمات كرموز للاشياء مكان الاصوات كأشارات للمشاعر كان ممكنا عن طريق اتساع مناطق الترابط في قشرة المنح للانسان البدائي ، وبذلك طريق اتساع الكلمات كان ضروريا لتقدم الفكر الانساني ٠

### Homosexuality. : الجنسية

تكلمنا أيضا عن و المثلية الجنسية ، ونضيف تبعا لذلك بأن هذا الشدنوذ الجنسى هو مظهر شمائع وقديم فى نفس الوقت ففى المجتمع والافريقى ، القديم مثلا أعتبر هذا الشدنوذ مظهرا طبيعيا بين الافراد لانه يقدم منفذا للرغبات الجنسية عند الشباب ، وكان المجتمع الافريقى ينظر الى هذه العلاقة على انها مرحلة سوف تنتهى حتما ثم يعقبها المرحلة الأخرى التى ينشأ فيها الاتصال بالجنس الاخر اما فى نطاق الحيوان فقد اشمار التى ينشأ فيها الاتصال بالجنس العرد ، الذى لم يصمل بعد الى مرحلة النضج يمر خلال هذا الاتصال الجنسى الصريح ، ولكن هذا الاتصال يتلاشى عندما يصل الذكر الى مرحلة النضج الجنسى ٠٠

وعندما شرحنا داخل هذا الكتاب ان العامل الوراثي يلعب دورا في ظهور هذا الشنوذ نجد أن هذا الشنوذ اذا كان وراثيا فمن العسير اذالته عن طريق أي طرق تجريبية من وسائل العلاج ، ولحسن الحظ نجد أن نسبة ضئيلة للغاية يقوم باحداثها هذا العامل الوراثي ، ومن الغريب اننا نستطيع أن نقوم بتمييز هؤلاء الأشخاص المنحرفين وراثيا فهم يحملون في الواقع صفات وخصائص تميزهم عن الاشخاص الطبيعيين حيث نجد مثلا ان جلودهم رقيقة للغاية ، وليس هذا فقط فان قياس الموض Pclvis للشخص المنحرف يقترب من قياس الحوض للمرأة ٠٠

### التخنث:

فى صدد الحديث عن « التخنث ، نجد أن التخنث الحقيقى ظاهرة نادرة للنساية فى نطاق الندييات Mamals والانسان ولكننا نستطيع ان تميز هذا التخنث الحقيقى من التخنث الكاذب بواسطة امتلاكه للغدد المنتجة لكلا الجنسين ولقد فسرنا من قبل أسباب هذا التخنث فى بداية عملية التكوين للجنن •

# الجينات :

تحدثنا أيضا في باب الامراض النفسية والجسمية عن الجينـــات genes التي تحمل الصفات الوراثية من جيل الى آخر ، ونضيف في هذا المجال قائلين : ان الجين هي وحدة المادة الحية التي نفوم باعادة انتاج ذاتها باستمرار ، وكل نوع من الجين يوجد في عدد تختلف اشكاله اختلافا طفيفا وهذه الاشكال المختلفة تسمى صبيغات مضادة الصنات تأثيرات مختلفة أثناء عمليات النمو ، ومن الفريب ان هذه الجينات معقدة للغاية فكل « جين » يحتوى على الاف من الذرات ٠٠ وتبعا لهذا التعقيد نجد أن عماية اعادة نفس النسخة لا تسير بدقة وأنتظام حيث نجد ني أغلب الحالات ان النسخة قد اختلفت عن الاصل في بعض الوجوء وتلك مي الطفيرة mutation وتجدث الطفرة في نطيباق الكائن العضوي وسائر الكائنات العضوية الأخرى ، وليس هذا فقط فحيثما نرى نوعاً من « الجين » يوجد في شكل اثنين من « الصبيغات » المضادة الصفة نجه أن واحدة منهما نتيجة حدوث الطفرة ، هذا من ناحية ومن ناحية أو أحرى نرى انه رغم أن هذه الجينات التي تعمل كوحدات منفصلة في مجال الخصائص الوراثية الا انها تتفاعل خلال عمليات التقهم والنمو ومن الناحية الفسيولوجية تكون هذه الجيئات نظاما قائما بذاته هو ما يعرف بمركب الجين المتكامل ، ولسوء الحظ لا يعرف حتى ذلك اأوقت الطريق المحدد الذي تعمل فيه هذه الجينات ولكن العلم يستطيع ان يقرر في هذا الصدد انه y يوجد هناك تناظر واحد لواحد بين الجينات والصفات فقد نجد أن عددا محددا من الجينات لايحدث سوى تأثير واحد ، وأحيانا أخرى نجد أن «جين» واحدة تحدث تأثيرات شتى ومتعددة ، فغى ذبابة الفاكهة Drosophila مثلا نرى أن الجين التي حدثت لها الطفرة قد تغبر لون العين من الأحمر الى الأبيض وتغير أيضًا من لون الخصيتين لذكر هذه الذبابة ٠٠ ولا نريد

أن ندخل أكثر من ذلك ويمكننا أن نلخص كل ذلك عندما نقول: ان هذه الجينات هي جزئيات متطورة تحت المجهر ، أما الطفرة التي تحدث لها فهي نتيجة للتغير الطارىء على تركيبها وهذه التغيرات لا يمكن التنبؤ بها متاما لا يمكننا التنبؤ بقنزات ، الألكترون ، من مدار الى آخر داخل الذره وبجانب هذه الطفرة التلقائية توصدل العلم الى احداث الطفرة الصناعية عن طريق بعض الموامل الخارجية مئل أشعة اكس X rays

# القشرة والنشاط العقلي:

عندما تحدثنا عن النشاط العقلي قلنا ان مظاهر هذا النشاط يعتمد على انقشرة ككل ، ولكى نوضح الأمر أكثر من ذلك نقول ١٠ ان السند الأساسي لحياتنا هو التجربة ففي خلال حياتنا على طويلة كانت أم قصيرة على بسلسلة من التجارب: الادراك الشعور المعرفة الادارة وكل هذه الأشياء في معناها العريض من قبيل النشاط العقلي ولكنه لا يوجه هناك شيء اسمه العقل فليس العقل ذاتا مستقلة وليست عقولنا أيضا مخلوقات منفصلة مستقرة داخل و الجماجم ، وبذلك نجد انه من الأفضل أن نتحدث عن و النشاط العقلي ، رغم ال تعبير « العقل ، قد يصبح أحيانا نافعا لكي يشير الى النشاط العقلي من الناحية العامة ، وهاذا النشاط العقلي كان مرتبطا بغير شك بنشاط المغ

# البروتوزوا:

فى باب و غريزة الموت ، تحدثنا عن البروتوزوا المساس ونضيف فى هذا المجال أن اله Protozoa قد وجدت على أساس و وحدة الخلية المفردة ، أما التمييز الواضح بين الجسم أو البدن «Soma» والنسيج الخالد الذي يتكاثر باسستمرار أو المادة التي تحمل العوامل الوراثية germ-plasm فقد ظهر على يد العالم الألمائي ويزمان «Wiesman» وكان له أثر بالغ للغاية وبذلك نجد أن الموت لا يدرك اله Protozoa التي تنقسم ببساطة الى اثنين ، هذا من ناحيسة ومن ناحية أخسرى نجد أن الكثير من الديدان مازالت تتكاثر بواسطة الانشطار ، ولكن هسذا لا يحدث عندما نصل الى مستوى معين من التطور كما ان هذه الظاهرة لا تحدث أيضا في الحيوانات التي تحتوى على أنسجة متخصصة وبذلك نجد أن الموت في الحيوانات التي تحتوى على أنسجة متخصصة وبذلك نجد أن الموت في الحيوانات

( عدد الخلايا الحية ) هو الشرط السابق للتقدم الذى سوف يأتى فى المستقبل وهو التمن الذى تدفعه الحياة من أجل هذا التقدم •

# النسخ الذاتي للجينات : «genes»

ان القول بأن « الجين » gene تنشطر انمسا يوحى بصسورة مهزوزة وغير دقيقة على الاطلاق لما يحدث بالفعل ، أما ما يبدو أن « الجين » تفعله في الواقع فهو انها تنتج نسختها الخاصة بها أعنى « جينة » أخرى مماثلة لها تماما و « النسخ الذاتي للجينات » أو تكوين صورة طبق الأصل منها لابد وأن يكون غاية في الاحكام والدقة اذا كان للوراثة أن تحفظ وللابناء أن يشبهوا الآباء ٠٠ فلنمثل اذن جزءا من سلم ال DNA

$$C - C - T - A - G - G - A - T$$
 $G - G - A - T - C - C - T - A$ 

ولنفرض الآن أن درجات السلم « انكسرت » ، وأن كل C يبذب G والعكس بالعكس ، كما ان كل A يجذب T والعكس بالعكس ، حينئذ « ينتج » سلمان مماثل أحدهما للآخر ( الحروف الكبيرة تمثل « المكونات الأصلية » والحروف الصغيرة تمثل المكونات الجديدة :

# C-C-T-A-G-G-T-A-T-C-T-A G-A-T-C-C-T-A-C-C-T-A-G-G-A-A-C

والشخص اذن يتلقى وراثته فى صورة الرسالتين الوراثيتين اللتين تكمن شفراتهما فى ال DNA الخاص بالخليتين الجنسيتين : خليسة البيضة من الأم ، والحيوان المنوى من الأب سهاتان الخليتان تتحدان عند الاخصاب وتبددان سلسلة العمليات الطويلة المعقدة التى تحدث فى تطور الإنسان ، والبيضة المخصبة خلية واحدة ومن ثم فهى تنقسم الى خايتين فأربع فثمان فبلايين الخلايا آخر الأمر ، وتكون هذه العلايا حميلا فجنينا ووليدا فطفلا فيافعا فشخصا والشخص يتطور طالما هرحى ، فالنمو والنضج وكذلك الشيخوخة وانحلال الهرم حلقات فى سلسلة عملية العلور ويمكن أن يقال أن تطور الشخص انما يمثل ساذا نظرنا اليه من وجهة نظر علم الوراثية ترجمة أو حلا لشفرة الرسائل الوراثية التى تلقاها الشخص من

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

والديه وفى الوقت الحاضر لا يعرف علماء الوراثة الا القليل كما يعبر عن ذلك عالم الوراثة الامريكى « تيودسيوس » الأستاذ بمعهد « روكفلر » بالولايات المتحدة الامريكية ولا يزال علينا أن نعرف الكنير عن الطرق التى نحدث بها على اجه انتحديد هذه الترجمة للرسائل الوراثيب للكائن العضوى •

•

أما كميات DNA المستخدمة في نقل الوراثة فهي متغرة بشكل يدعو الى الدهشة الواضحة ( في عام ١٩٥٣ قام جيمس واطسون كريك ) بعمل نموذج لجزئي ( د ن ١ ) في سكل « سلم حلزوني ، فنواة الحيوان المنوى لاحدى الأسماك ( المبروك ) تحتوي على حوالي ٦را جزءًا من البليون من المليجرام من ( د ن أ ) على حين يحتسوى نوى خسلاياها البسمية ( خلايا الدم الأحس ) على مقدار يتراوح بين ٣ ١ ٣ ، ٣ جزاً من البليون ـ والكائنات العضوية الدنيا تحتوى عادة على كمية من (دنأ) أقل مما تحتوى الكائنات العضوية العليا فآكل البكتريا ( الفيروس البكتيري ) لا يحتوي الا على ٢٠٠٢ × ١٢١٠ من الجــرام ، والتركيب الكيميائي ل DNA في ذاته قصية تخلب الألباب فقد عكف باحثون بارزون في أجزاء مختلفة من العسالم على دراسته في السنوات الأخيرة والواقع أن النتائج التي حصلوا عليها بالغة الأهمية للغاية الى درجة انه يبدو من المرجم أن عصرنا سيحتل مكانه البارز في تاريخ البيولوجيـــا بوصفه عصر اكتشاف الأساس الكيمائي للوراثة ، وهنا يقرر «تيودسيوس»: انه بدون الدخول في تفاصيل نجد أن DNA De soxyriborucle ic acid انه بدون الدخول في أى حمض الديســو كسيريبونيوكيك ، المســتخرج من كروموزومات « نوى الخلايا » يمكن تفتيته الى عدد صغير نسبيا من الكونات هي نوع من السكر يعرف باسم « دى أوكسى ريبوز » Deoxyrbose وحمض Neucloitide فوفسفوريك وأربعة مكونات تسمى بقواعه النيوكليوتيه وهي «الادنيين» «الجوانيين والستيوزين والثيين- Adenine -- Guanine Cytosine - Thymine ولم يتم البحث في التركيب الكيمالي أو الصييغ الكيمياثية لهذه المكونات لكننا سينجيز لأنفسنا والستيوزين و « الثيمين » بحروفها الأولى T-G-C-A وغي حالات نادرة فقط في بعض الكائنات العضوية الاستثنائية يستبدل باحدى

هذه القواعد مركب كيمائى دقيق الارتباط وهذا التجانس والاضطراد مو حقيقة تؤكد الوحدة الأساسية لكل ما هو حى •

وقد أجرى تحليل كيمائي لل DNA المستخلص من مجموعة شهيدة التباين من الكائنات العضوية وظهر من هذا التحليل انتظام له مغزاه ونعني به أن كمية A تساوي دائما في حدود الخطأ التحليلي كمية C وكمية C مى نفس كمية C أما كمية C بالنسبة الى كمية G+C فهي على النقيض من ذلك متفاوتة: اذ أن بعض الكائنات العضوية تحتوى على كمية أكبر نسبيا من (A + T) على حين يحتوى بعضها الآخر على كمية أكبر نسبيا من G+C وهذا يوحى بأن كل وحدة من وحدات A تزدوج على نحو ما في ال DNA يوجله في الكروموزومات مع وحدات T على حين تزدوج كل وحدة من وحدات G مع وحدة من وحدات C ، وقد تمكن عالمان من علماء crick Watson الكيمياء الحيوية هما : واطسون وكريك في عام ١٩٥٣ من استخلاص فرض بارع من هذه المعطيات اذ تخيلا كيف تتجمع الأجزاء الكونة معا لنعطى جزء ال DNA ويظهر النموذج الشهير الخاص بتركيب DNA شيئا فشيئا أشبه بسلم حلزوني أو أشبه بسلم حبلي ملتف في صورة حلزون والجزء الرأسي من السلم تتابع ترتيب من « سكاكر ، أوكسى ريبوز ، والفوسفات أما درجات السلم فتتألف من بقايا ال A وال (G) وال (C) وال (T) وهناك نوعان من الدرجات في واحد منهما يزدوج (A) مم (T) وفي الوجه الآخر « يزدوج ، G مع C وها هنا اذن تفسيرا للحقيقة القائلة بأن أحماض ال (د ن أ) المأخوذة من أشد الكاثنات العضوية تحتوى على عدد من وحدات (A) مساو لعدد وحدات T وعدد من وحدات ال G مساو لعدد وحدات ال بحيث تكون نسب كمياتها قريبة دائما من الواحد الصحبح ومن ثم فان فردى كل زوج من هاذين الزوجين هما المكملان اللازمان بعضهما البعض ٠

قالجينسات genes اذن أجسزاء من جزئيسسات الشبيهة بالسلم والجينات المختلفة تختلف لأنها تحتموى على تعاقبات مختلفة من الحروف C-G-T-A ويمكن أن يقال أن الوراثة و تشفر » في الجينات أو في (DNA) الموجودة في الكروموزومات على نحو مشابه لرسالة مكتوبة بشفرة « مورس » أو بشفرة سرية يستخدمها القسواد العسكريون أو الدبلوماسيون ، وقد يأتي يوم ليس ببعيد تعرف فيسه تسلسلات « الحروف الوراثية » في مختلف جينات الانسان والكائنات

العضوية الأخرى ، على أن ما تم التوصل اليه فى عصرنا هذا هو انجاز هائل حتى ولم تكن هناك القدرة على تحضير كثير من هذه الرسائل داخل المعامل ٠٠

## الجهاز العصبي والانسان:

تعتوى المناطق المتعددة للقشرة المخية في الانسان الى فصيدوس Lobes وتتميز القشرة المخية أيضا بوجود « أخاديد » « آر شاوق » Fissures grooves Sulci منتشرة فيها - تختلف ترتيبها باختلاف قشرة كل نصفي كرة مخية لدى الأفراد ولدى الفرد نفسه ، وأهم تلك الشاوق وأكثرها وستقرارا ووضوحا الشاقوق التلاثة المعروفة وهي « الشق المركزى » كما هو مبين في الشكل الوارد في الكتاب - أو شق ( رولاندو ) Rolandic Fissure الذي يقع وسط المخ تقريبا ، ويفصل الفص الجبهي عامالاتكاني ويفصل الفص الجبهي عن الفص المحاني والشق الجانبي المنتفي ثم « الشق الجانبي عن الفص المحدي ثم « الشق الجدارى » د « « Parital»

هذه الشقوق الاخرى الكثيرة الاقل بروزا تؤلف جميعا المدود الفاصلة بين الفصوص المخية التمانية المتناظرة التي يقع نصفها في قشرة كل نصف من نصفى الكرة المخيين والفصوص الثمانية المسار اليها هي الفصان الأماميان أو الجبيهيان اللذان يقعان أمام الشق المركزى CF ويقع كل منهما في قشرة منح كل من نصفي الكرة المخين ويحتلان في منح الانسان أكبر مناطقة حوالي ثلث القشرة المخية ، وهما أحدث منطتة في نصفي الكرة المخيين من حيث النشؤ والارتقاء في سلم التطور البيولوجي في حين النبا لدى الحيوانات الراقية الأخرى بما فيها القردة ما زالا بدائي التطور ويضيق المقام لمزيد من التفصيلات ، ومن ثم يتعين علينا أن ننتقل الى ويضيق المقام لمزيد من التفصيلات ، ومن ثم يتعين علينا أن ننتقل الى المخية ، همه المحية أو « الساق المخية ، وحسب تنالف الساق المخية من عدة أقسام هي بحسب تسلسلها من الأدنى الى الأعلى :

# النخاع الستطيل: Medulla, oblongata

يتألف النخاع المستطيل Mo من مادة سنجابية اللون مكونة من منوى ، الخلايا العصبية ومن مادة بيضاء تغلف أو تقع خارج المسادة

« السنجابية » والنخاع المستطيل له أهمية كبيرة في حياة الانسان • اذ تقع فيه الراكز الدماغية المسئولة عن تنظيم نشاط كبير من أجبزة الجسم البشرى ( النشاط الانعكاسي غير الشرطي ) بلغة « بافلون » كالتنفس ودوران الدم والهضم ( سيلان اللهاب والعمارات المعدية ) • والنخاع المستطيل « والحبل الشوكي » هما : أقدم أنسام الجهاز المصبي المركزي وبالنظر لأهمية النخاع المستطيل الحيوية فان الاضطرابات التي « تعتريه » أحيانا ربما تؤدي الى الموت وذلك نتيجة لتوقف عملية التنفس أو دقات القلب !! •

والنخاع المستطيل مكون من المادة السنجابية اللون والمادة البيضاء والمادة السنجابية التى هى تجمع الخلايا العصبية (نوى النخاع المستطيل) تقع فى الداخل على حين أن المادة البيضاء التى هى همزات النوصيل موجودة فى القسم الخارجى السطحى من النخاع المستطيل عكس ما دسو موجود فى المنح ، ويوجد فى السطح الأمادى للنخاع المستطيل شق طويل ذو نتوثين بيضدويين جانبين كما يوجد فى السطح الخلفى أخد و لا تستطيل الشسكل وحبلان أهاميان هما امتداد أعمدة الحبل الشوكى الخلفية ،

# القنطرة: Pons

تؤلف مع المخيخ ١٠٠ الدماغ الخلفى ( المنع الخلفى ) «dea تواف وهى نتوء عصبى مخى ناجم عن تجمع خلايا عصبية تقع مباشرة فوق النخاع المستطيل وتحت « السويقات المخيسة » «Cerebral Peduncles» وهى مؤلفة كالنخاع المستطيل من مادة سنجابية اللون ( مؤلفة من تجمع نوى الخلايا العصبية ) وتقوم القنطرة ( كالنخاع المستطيل والحبل الشوكى ) بوظيفتين رئيسيتين احداهما « انعكاسية » غير شرطية بلغة « بافلوف » تتعلق بنقل الرسائل من الدماغ واليه – وقد ثبت أن وظائف النخاع المستطيل والقنطرة تخضع من حيث الأساس لتأثير القشرة المخية والأقسام المخية الراقية الأخرى التي تقع فوقها في سلم التطور تماما ، كما هو الحال في أجزاء الجسم الأخرى – كما ثبت أن « الانعكاسات غير الشرطية » التي تقع مراكزها العصسبية في القنطرة اذن واقعة فوق النخاع المستطيل أيضا هي أكثر تعقيدا من تلك التي تقع مراكزها في الحبال الشاسية اذن واقعة فوق الحبال الشاسية المنابق متدرج (Cerbellum بتضايق متدرج المنخاع المستطيل متجهسة نحو المخيخ Cerbellum بتضايق متدرج

الى أن تختفى وراءه · وترتبط بالمخيخ عن طريق السويقات المخيسة الوسطى كما ترتبط بالمخ وبالسويفات المخية عن طريق حزمة من الألياف العصبية وفى داخلها نوى الخلايا العصبية كما هو الحال فى النخساع المستطيل ·

# الخيخ: Cerbellum

يؤلف المخيخ عند الانسان ما يقرب من الله من كتلة المنح البشرى . ويرتبط جزء منه ارتباطا وتيقا بنواة العصب الدعليزى وتصل الرسائل العصبية اليه من « الحبل الشوكى » والنواة الدهليزية ومن الأجزاء المسماة Olives ومن دراكز الأجسام الرباعية !! «Corpora quadrigemina ومن المغية التي يتبادل الأثر معها ...

## الوظــالف:

وأى خلل فسيولوجى فيه أو اذالتسه معمليا يؤدى الى حدوث اضطرابات حادة فى توازن الجسم البشرى برمته ، وذلك بفعل شدة التقلص الذى يحدث بين مجاميع عضلية متعددة وبين حركات الجسم أثناء المشى حيث ترتفع القدمان أعلى من الارتفاع الطبيعى المألوف والمخيخ عو أكبر أقسام المنح ويقع فى (حفرة Fossa) القسم الخلفى الأسفل من الجمجمة وتدل الروابط العصبية الكثيرة الموجودة بين المخيخ وأجهزة البسم الأخرى على تعدد وظائفه وتعقد تركيب للغاية غير أن وظيفت الأساسية المحافظة على تواذن الجسم البشرى أو تنظيم النشاط العضلى وضمان توافقه لحدوث التوازن الجسم النسرى أو تنظيم النشاط العضلى وضمان توافقه لحدوث التوازن الجسم النسرى عن وظائف المخيخ ،

وهناك بالاضافة الى الأقسام العصبية التى ورد ذكرها بايجاز شديد أقسام عصبية أخرى ومنها « المنع المركزى » الذي يقع أمام القنطرة ، هذا القسم وأن كان تركيبه أبسط على وجه العموم من تركيب الأقسام المخية الأخرى الأرقى منه من ناحية توافق الأفعال الحركية الا انه يجوز بحق اعتباره من ضمنها ويتألف من :

- الأجسام الرباعية •
- \_ ســـويقين مخيين «Peduncls» مؤلفين من مادة ســـنجابية اللون تحتوى على النوى الواقعة داخل المادة البيضاء ٠
  - نوى الزوجين الثالث والرابع من الأعصاب القحفية ٠

ـ المادة المسماة Substantia nigra ، المادة الفحماوية ، • • •

- « النواة الحمراء » Red nucleus التي هي تجمع كبير من الخلايا العصبية الموجودة في المنح المركزي .

# ا ـ ثالامس : Thalamus « الأباد الحسي »

وهى مجموعة انسجة عصبية تقع فى وسط الدماغ ـ المنح ـ تقريبا وتتالف من قسمين : « مركز تجمع المراكز المخية المسئولة عن تنظيم نشاط الجسم ويوجد بين اسطحه الداخلية الشق الثالث الذى يتصل بالشسق الرابع ويرتبط أيضا بالشقين الجداريين معنى هذا انه مركز الاحساسات التي تسير عبره الى القشرة المخية » •

# ب \_ هايبوثالامس : Hypothalamus

الذى يقع تحت « ثالامس » وهو مؤلف من المراكز المخية التى تنظم نسساط بعض الوطائف الأخسرى الداخليسة كالايض Metabolism فرنشوء الحرارة وفقدانها وضغط الشرايين والنشاط القلبى وبعضالوطائف الداخلية الأخرى ، وله أثر تنظيمى فى تنشيط الغدد السماء ويبدو ما تحت المهاد Hypothalamus كانه معلق بجزع فوق الغدة النخامية ما تحت المهاد وفيه أنسجة عصبية على هيئة عناقيد آتية من الأعصاب الحسية البصرية وهو قليمل الحجم بقدر قطعة السمكر وهو مؤلف من قسمين :

هما Tuber cinereum والأجسام الحلمية. «B» Tuber cinereum تلك الأجسام التي تحتوى على النوى العصبية – المراكز النباتية التي تنظم الايض metabolism والتي تقع تحت المغ ، أى أن الهايبوثالامس مقسر المراكز المخية المسئولة عن وطائف الجسم النباتية مثل ايض الماء والتنظيم الحرارى ووطائف الغدد الصماء فهو ممر عصبي واسع نسبيا ذو مراكز معينة تصل اليها التنبيهات القادمة من داخل الجسم ، ويتم عبره الاتصال بين نصفى الكرة المخين وأعضاء الجسم الداخلية بأسرها وله دورة في النشاط الجنسي بين الذكور والاناث حيث ان ازالته تؤدى الى تلاشي ذلك النشاط وله دورة في ظهور مشاعر الأمومة عند المرأة الحامل بعد الولادة في تنظيم حليب الرضيع وفي اثارة المخاوف عند الإنسان وفي حب الاستطلاع أو سلوك الباحث المستقصي .

ولقد نشأ في مجرى تطور المتح في الحيوانات التي تملك هذا المن مراكز عصبية متخصصة الوظائف في مختلف أرجائه صعودا إلى الإنسان، وقد بدأ هذا التخصص في شكله الواضح لدى ذوات الحافر unglata والحيوانات المفترسة وانتهى بأعلى مستوياته لدى الانسان العاقل والحيوانات المفترسة وانتهى بأعلى مستوياته لدى الانسان العاقل

ذلك الانسان الذى يتكون مخه فى اأوقت الراهن وفى عسرنا هذا من المراتب التالية حسب تسلسلها أو حسب صمودها من أدناها الذى يلى الحبل الشوكى:

- النخاع المستطيل Mo وهو أدناها من ناحية النشوء والارتتاء عند اختراقه أسفل الجمجمة ·
- ـ الدماغ الخلفي أو المنح الخلفي Hind Brain الذي يشمل القنطرة التي هي :

من ناحية النشوء والارتقاء القسم الأعلى من النخاع المستطيل Medulla oblongata كما يشمل أيضا المخيخ الذي يقسع خلف الدماغ المركزي أو المخ المركزي Mid-Brain الذي يقعفوق القنطرة والذي يتألف من الأجسسام الرباعية Corpora quadrigemina ومن السويقات المخية و إيطلق المختصون « على النخاع ومن السويقات المخية و الساق الدماغ المركزي اسم الساق الدماغية أو الساق المخية المركزي اسم الساق الدماغية أو الساق المخية

الدماغ المتوسط Between Brain الذي يقع بين الساق الدماغية وبين نصفى الكرة المخيين ، والدماغ المتوسط مكون من الأجسام المسماة geniculated والدماغ « البينى الننائي » ٠٠ ويتكون من : ثالامس وهيبوثالامس ٠٠

المنح أو نصفى الكرة المخيين ، ومن الجهدير أن نشير بأن « المنح الأمامى » هنها : Fore-Brain ليس ضروريا للحيهاة ، فالأطفال المشوهين على سبيل ، المثال يستطيعون الحياة لعدة شهور بدون هذا المجزء من المنح الأمامى أو بدون أجزاء منه ، ولكن المنح الأمامى يعتبر أمرا جوهريا لما نسميه بالحياة الطبيعية أو الحياة السوية • • normal life ، ويتألف المنح الأمامى من نصفى الكرة المخيين ، وكتل النويات بداخلهما •

## Hysteria : الهستريا:

الصورة الواضحة لتشخيص الهستيريا قد قدمها « سحول » Solye عندما أشسمار الى الاضمطرابات الواضمحة ومن أبرزها اضطرابات النوم وتنفسم أعراض الهستريا الى ثلانة أعراض وليسية : الهجوم « الهستيرى » • اضطرابات الوعي - الاضطرابات الجسمية • وقد يستمر الهجوم البستيري من دقائق الى عدة ساعات منواصلة اذا ما كان المريض محاطا بمجموعة من الأفراد ، أما اضطراب الرعى في ظـــاهرة الهستريا فهو يتمنل في حالة يطلق عليها اسم Puerilism وهي مجرد شكل من ردود الافعال الهستيرية الممثل في انقليه ساوك الأطفال ، وحيث يتمثل ذلك في سلوك المريض عندما يقوم بتقليد هؤلاء الصغار ٠٠ كما تتمثل الاضطرابات الهستيرية في اضطراب النطق أو ما يطلق عليه Mutism وهي الحسالة التي يصبح فيهسا المريض غير قادر على النطاق بالرغم من أنه يفهم ويمي ما يقوله الناس من حوله ، وقد لا يظهر في هذه الحالة أي علم واضح في مراكز النطق المخية للشخص المصاب بالهستيريا • وتبرز أيضا سمات أخرى في الطريق فالمرضى يظهرون عواطف متزايدة ومكثفة للغاية ومن ثم فان تصرفاتهم اليومية تتحدد وفقا لعواطفهم الجيائمة الخ ٠٠ وهناك بعض التقارير ــ فيما يختص بالهستريا لوجسود المتليسة الجنسسية Homosexuality أو ظهسور ما يسمى بالاسمستعراضية exhibitionism وتعنى الاسمستمتاع واللذة من عمرض الأعضياء الجنسية أمام الجنس الآخسر ٠٠ وقد تظهر أيضا أعراض السادية ولا شك في أن ظهور مثل هذه الحالات التي تتمثل في القصور للاشباع الجنسي يجب أن تكون اشارة للمعالج الى خطورة ظهور الفصام وظهور الخبل العضوى •

# التورستانيا: Neurasthenia

السمة الواضحة والبارزة في تشخيص هذا المرض هو الانهساك الجسمي المتزايد الذي يشعر به المريض ، هذا من ناحية ومن ناحيسة أخرى يصبح من العسير على المريض أن يكبح جماح عواطفه فهو يستجيب بشدة بالغة الى أية ملاحظات عابرة ليس أها دلالة على الاطلاق وأن يستخدم الالفاظ الحادة أزاء ، مواقف معينة ، كما أن المريض لا يستطيع أن يتجه بارادته الى العلاج النفسى و بجانب هذه الاعراض تظهر مظاهر الإضطراب الأخرى في الاحلام المزعجة المستمرة كما أن القدرة على التركز تتضاءل

شيئا فشيئا ويرجع ذلك الى أن المريض قد أفزع من جانب أشياء أخرى تدور حوله ٠٠

وقد تبرز الاضطرابات الجسمية الحسادة في المريض أو بمعني آخر:

أن الحالات الحادة فى النورستانيا قد ترتبط بعوامل جسمية مثل وحسى التيفود ، والدوسنتاريا ويعانى هؤلاء المرضى من الاضطرابات الجنسية التى تتمثل فى « القذف السريع » !!

## الفقاريات Vertebrata

لم تسجل وجود آیة حفریات فقاریة فی العصر « الکامبری » وفی العصر الاوردفیشی Ordovician ( منذ حوالی ٤٢٥ ملیون سنة ) ظهرت الاوستراکودرمی ostracodermi وهی « فقاریات » منقرضییی لیس لها فکوك ۰

ثم ظهرت البلاكودرمى Placodermi وهى أسماك منقرضة تعتبر أول ، فقاريات لها فكوك ثم ظهرت الأسسماك الغضروفية Chondrichthy والأسماك العظمية منتصف العصر الديفرنى أى منذ حوالى ( ٣٢٥ ) مليون سنة ، وعقب ذلك ظهرت البرمائيات Amphibia التى تعتبر أولى فقاريات أرضية فى نهاية العصر و الديفونى » ثم ظهرت و الزواحف » Reptilia ( تطورت بدون شك من البرمائيات ٠٠٠ ) فى منتصف العصر الكربونى منذ حوالى ( ٢٥٥ ) ولذلك يسمى الحقب الوسميل العصر الكربونى منذ حوالى ( ٢٥٥ ) مليون سنة ازدهرت الزواحف حتى أصبحت الحيوانات السائدة فى العالم. في الانقراض وبعض أنواع الزواحف هى التى تطورت لتعطى لنا الطيور في العالم. وعضها الآخسر تطور ليعطينا الثدييات Mamalia ولئ.

# invertebrates اللافقريات

تحتوى أقدم أنواع الحفريات على لافقريات فقط ولقد ظهرت الحياة الحيوانيسة كحفريات لأول مرة فى الصمخور التابعة للعصر الكامبرى cambrian period منذ حوالى ٥٠٥ مليون سمنة ونشير هنا الى أن

بعض الحيوانات اللافقارية عاشت في العصور التي سبقت هذا العصر ولكن لم تترك أية حفريات ومعظم شعب phyla اللاففريات تركت بقايا حفرية في العصر الكامبري •

الحيوانات الأوليسة Protozoa والاسفنجيات sponges والسسمك الهسلامي مشسل قنديل البحسر والديدان . Worm والجلم شوكيسات Mollusca والرخويسات Mollusca والرخويسات طهور بعض الشعب اللافقارية •

# • الجهد الكهربي لنمخ :

تحدثنا عن الجهد الكهربي المتولد من خلايا المخ ونضيف في هذا الصدد أن الطرق التكنيكية الماصرة قد تقدمت لتسجيل هدا الجهد عنه مائر الأفراد المرضى والأصحاء وقبل ان نتحدث عن عدا المجال نجد أن ايقاع ألفا ، لا يمكن أن يتماثل في شخصين حتى التوانم المتسابهة لا تظهر عليها انساطا متشابهة لهذه الايقاعات وقد لاحظ Verger وهو أحد الباحثين البارزين في هذا النوع أن النشاط الكهربي لأى نوع موجود منذ بداية العام الاول من عسر الفرد ، ومن هذا العسر الى سنوات أخرى قادمة تزداد السعة والتعدد باستمرار ، وليس هذا فقط فان هذا النشاط يبدأ منذ لحظات الميلاد وليست الزيادة في النشاط دالة لعمر 'الفرد لأننا نجد أنه قبل الميلاد نستطيع ان نسجل هذا النشاط الكهربي - فاذا وضعنا هذين القطبين على بطن امرأة حامل في الشهر الثامن فاننا انستطيم أن نسجل موجات دلتا البطيئة والغير منتظمة وبذلك نجد أن السمة البارزة للرسم الكهربي للمخ أثناء المراحل الأولى من الطفولة هو ايقاعــات دلتا الغير منتظمة هــــــــــــا من ناحية ومن ناحية أخرى نجد أن التغييرات في التعد لها صلة بوزن المنح كما أن التغيرات في السعة لها صلة يعدد الخلايا العصبية النشطة أثناء الشهور الأولى وأيضا بسمك المحمة "

وعندما تظهر ايقاعات الفا alpha rhythms في المراحل الأولى من الطفولة غانها تكون استجابة للتنبيه البصرى وتبدأ هذه الايقاعات في بعد ثلاثة أو أربع سنوات من Vision اظهار صلتها الوثيقة بالابصار عمر الفرد --

أما بطيء ايقاع الفيا: فانه ينظر اليه دائما على انه اشارة مرضية

مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتلف العضوى والاضطرابات النفسية وعندما يظهر السلوك العدوانى بصورة واضحة عند بعض المراحقين المرضى نجد أن ايقاع سييتا theta rhythm يصيبح بارزا ومكتسحا خيلال منطقة كبيرة من المخ ، ومن ثمة نجد أن هؤلاء المراهقين تظهر عليهم سمات غريبة كالأنانية وشهم انهم و وأشمال ٠٠ ولكن هل هؤلاء ما زالوا يحملون قلوبا كقلوب الأطفال ٠٠ أن التطابق واضع للغاية ويدفعنا الى التقرير الحاسم في أن « ايقاع سيتا لمرحلة الطفولة متشابه نوعيا » ووظيفيا ٠

وكما هو أيضا مشابه كميا ٠ ايقاع سيتا للمراهقين المرضى ٠٠٠

الخلية العصبية: Neuron

يتكون النسيج العصبى فى معظمه من خلايا غير منتظمة الشكل من نوع خاص لا توجه فى الأنسجة الأخرى للجسم - وتتكون الخلية العصبية من جسم له زوائد تعرف باسمم الزوائد الشمجيرية الشميرية الشميرية الشميرية التكون ما يعرف باسم المحور وتستطيل احدى هذه الزوائد الشمجيرية لتكون الكل الخلايا العصبية العصبية وبينما يكون لكل الخلايا العصبية شكل عام واحد فانها تختلف فيما بينها اختلافا كبيرا فى نفاصيل تركيبها وأبعادها ففى المسارات الطويلة من أطراف الجسم الى دماغه قد لا يوجد فى بعض الأحوال غير ثلاث خلايا على شكل سلسلة فى قناة التوصيل فى بعض الأحوال غير ثلاث أقدام فى حين يقل قطر جسم الخلية عن جزء العصبية الى قدمين أو ثلاث أقدام فى حين يقل قطر جسم الخلية عن جزء من البوصة - وفى حالات أخرى وعلى الأخص فى الدماغ من مائة جزء من البوصة - وفى حالات أخرى وعلى الأخص فى الدماغ البوصة - ولوصة - ولا الليفة قد يكون طول الخلية فى أكبر أبعادها مساويا بضع أجزاء من الألف من البوصة - و

وتصنف الخلايا العصبية حسب وظائفها الى ثلاث أنواع عامة هي الخلايا الحسية أو المستقبلة \_ الخلايا الحركية أو الصادرة \_ الخلايا المتوسطة وبصرف النظر عن الاختسلاف في الشكل والحجم فان أكبر الشذوذ في التركيب يظهر في بعض الخلايا المستقبلة التي يوجد بآخرها نهايات تعمل على تحويل الضغط أو التركيب الكيمائي أو درجة الحرارة أو أي كمية فيزيائية أخرى يراد قياسها •

ويوجه في جسم الانسان نحو (١٠) آلاف مليون خلية عصبية من الأنواع الشلائة ( بما في ذلك معظم خلايا الدماغ نفسه ) من النوع المتوسط ٠

# وتقوم الأجزاء المختلفة من الخلية العصبية بوظائف مختلفة :

« فالنبضة العصبية » تتولد في جسم الحلية والمحور العصبي سو المنى يقوم بتوصيلها الى مكان آخر عادة خليه تصبية احرى سومندها يصل محور الحلية الى حيث ينتهى فانه يتفرع الى فروع اصغر بلامس نهايات الادخال خلايا عصبية آخرى وتتكون نهايات الادخال ندخلبه العصبية من الزوائد الشجيرية وجسم الخلية وقد اتضح من المسامدات المليكروسكوبية الدقيقة أن فروع المحور العصبي لخليه معينة ننني عاده على هذه الأجزاء من الحلية المستقبلة لأعلى محور عصبي أخر وكل « وصاة » بين « ليغة عصبية » « محور عصبي » وزوائد شجيرية أو جسم الخلية النالبه يسمى سنابس Synapse

وتختلف سرعة انتشار التيار العصبى فى الليفة العصبية ( المحور ) على عوامل متباينة منها • سمك المحور والخواص الكيمائية والكهربية للمحور والسائل المحيط به وتنتشر النبضات بسرعة على وجه العموم فى المحور ذى القطر الأكبر وفى جسم الانسان تختلف سرعة انتشار النبضات من ٣ ميل الى ٣٠٠ ميل تقريبا فى الساعة ومن الخواص الهامة لانتشار النبضات العصبية أنها تبقى محافظة على شديها على طول المحسور •

وعندما تصل الاشارة الكهربية الى سينابس يفصلها عن جسسم الخلية التالية أو زوائدها الشجيرية فأنها تجد الطريق أمامها مسلودا ويتضح من للشاهدات الميكروسكوبية ان السبب فى ذلك هو أن المحور العصبى للخلية الباعثة للنبضة لا يلامس جسم أو زوائد الخلية التالية فهناك دائما ثغرة عرضها نحو جزء من مليون من البوصة – وتزول شدة النبضة بعد ٥ أو ١٠ مليثانية من وصولها أن السينابس ( المليثانية جزء من ألف من النائية ) ولن يكون هناك أثر عام ما لم تصل نبضة أخرى أو أكثر خلال الفترة لتجميع الأثر بحيث يتعلى المتبة الخاصة بالسينابس ( أى الحد الأدنى للضغط الكهربي اللازم لمرور الاشارة بالسينابس ( أى الحد الأدنى للضغط الكهربي اللازم لمرور الاشارة بتأثير خلية واحدة أخرى فكل خلية يفصلها سينابس عن كل عدد من الخلايا وعندما تصل النبضات من عدد من الخلايا المجاورة في وقت واحد تقريبا ( وقت لا يتجاوز ١٠ مليثانية ) فأن أثرها يتجمع ويحدث نبضة في الخلية عندما يتعدى العتبة ،

# الانتاج اللاشقى:

فى الانسان لا تكون الوراثة متطابقة الا فى التواثم المتماثلة فقط لأن هؤلاء ينشأون من منتجات نفس (خلية البيضة المخصبة) أما الاشقاء أخوه وأخسوات فانهم يشاركون فى المتوسسط فى ٥٠٪ من جيناتهم ويختلفون فى ال ٥٠٪ الاخرى وكل طفل يشترك مع كل والد من والديه فى ٥٠٪ من جيناته ولكن نظرا لأن الوالد لا ينقل الى ابنه الا ٥٠٪ من المبينات المتى يحملها فأن الأباء والابناء لا يكونون أبدا متماثلين وراثيا ٠

وفى بعض أنواع التناسل غير الجنسى والتكاثر العدري والولادة العدرية ترث الذرية كلها كل جينات الأم ، وهذا أمر شسائع فى بعض المنباتات وقليل من الحيوانات ولكنه لا ينطبق على الجنس البشرى ، كما نسأ الذرية المتماثلة وراثيا بالتكاثر اللاجنسى عن طريق انشطار جسم الأب وتكوين البراعم و ٠٠٠ ويوجه التكاثر اللاجنسى » عادة بين الكائنات للدقيقة وغيرها من صور الاحياء الدنيا ، ولكنه على الرغم مما يوجه فى النسان أيضا اذ أن التواثم الثنائية والتواثم النلائية وغيرها من الولادات المتماثلة أو أحادية الزيجوت اللاقحسة النلائية وغيرها عن طريق عاطريق انشطار خلية البيضة المخصبة الى فردين أو أكثر يتطور كل منهما على حده وهذا تكاثر لاجنسى لجسم نشأ طبعا عن طريق عملية اخصاب جنسية ٠٠

ويحدث التكاثر اللاجنسى فى الحيوانات كما هو الحال فى النباتات بعدة وسائل مختلفة فمثلا يعتبر الانقسام الثنائى البسيط احدى الطرق الأكثر انتشارا للتكاثر اللاجنسى وذلك فى بعض الحيوانات وحيدة الحلية فعند انقسام الحلية الامية يتكون جزءان متساويان تقريبا •

فالبراسيوم ( الحيوان الهدبى ) يبدأ فى الانقسام العرضى حيث تنقسم النواه أولا ثم ينقسم « السيتوبلازم » مما يؤدى نتيجة لذلك الى تكوين حيوانين والنوع الآخر من التكاثر اللاجنسى فى الحيوان هو التكاثر البرعمى ( التبرعم ) والتبرعم هنا عبارة عن بروز فى جسم الحيوان الأولى أو الانتفاخ مكون من مجموعة من الخلايا فى الحيوانات عديدة الخلايا ويأخذ التبرعم فى النمو التدريجي أخذا في طريقة الشكل النهائي للكائن الحي م ثم ينفصل بعد ذلك عن الأم وبهذه الطريقة ينقسم حيوان الهيدرا ٠٠

تحدثنا في باب و المطوطم والتابو ، عن بعض المخاوف المرضية phobias وهذه المخاوف تنشاعند الصنفار من بعض الحيوانات أو الرعب من الاماكن الفسيحة ومن الغريب ان هذا الخوف المرضى يظهر عند بعض الانواع الراقية من الحيوانات كالشمبانزى مثلا ويطرأ على هذا النوع من الحيوانات بعض الامراض العقلية والنفسية ويتعرض أيضا للعصاب •

# معالم الوراثة والانسان:

استكمالا لبعض قوائين الوراثة التي فسرت في الباب الرابع من الكتاب يصبح من الضروري لن نتابع الشرح الذي يلقى المزيد من الاضواء على هذا المجال ، فالعلم الذي يدرس خواص التركيب وأعداد الكرموزومات يسمى بعلم الوراثة السيتولوجية وتتم الابحاث الوراثية السيتولوجيسة بواسطة الميكروسكوب ويمكننا أن نرى شبكة الكرموزومات في جزء من الجلد صغير جدا ( حوالي واحد مليمتر مربع ) وفي قطرة من الدم حوالي ﴿ ٨ مليمترات › وتوجد المجموعة « الكروموزومية » في خلايا الجسم بصورة . أزواج أو بتمبير آخر توجه في خلايا جسم الدروسفيلا ( ذبابة الفاكهة ) ( ٤ أزواج ) وفي خلايا جسم الانسان ( ٢٣ زوجا ) ومن الكروموزومات ويختلف كل زوج عن غيره في تركيبه وحجمه وعلاوة على هذه الاختلافات المرفولوجية تختلف الأزواج فيما بينها باحتواثها على مجموعة جينات ، فعلى سبيل المثال يترتب على جزء مين من أحد أزواج ( الكروموزومات ) الجين Gene الذي يحدد لون الزهور في نباتات البسلة وفي أصساف نباتات البسلة النقية التي تتميز باللون الأحس يترتب كل زوج متقابل من الكروموزمات و زوج الجينات المسبب للون الأحمر في المزهور A/A وفي الاصناف النقية النباتات ذات اللون الابيض يوجه زوج الجبنات مسبب للون الزهور البيضاء و a/a وتسمى هذه الكائنات بالكائنات « متجانسة الاجنة » أو العوامل Hinomozogots بالنسبة للصفات المذكورة • أما النباتات الناتجة عن تهجين صنفين مختلفين في لون الزهور فيوجد في أحد الكرموزمات الجين المسبب للصبغة الحمراء وفي الآخر الجين المسبب للصبغة البيضاء للزهرة (A/a) · وسوف تكرن هذه الكائنات متباينة الاحنة أو العوامل والتركيب الجيني للكائن الحي أي مجموع كل الجينات الداخلة فيه أو بمعنى آخر التركيب الوراثى للفرد يسمى بالجينوتيب Genotype فمثلا التركيب الوراثي لنباتات البسلة الناتجة من أبوين ذو

بذور مختلفة في اللون وفي طبيعة السطح أيضا في التجربة الثانية لجورج مندل أب القوانين الوراثيسة يمكن توضيحها كالآتي A/A, B/B3) و (a/a, b/b) والتركيب الوراثي لنبياتات الجييل الأول هو (A/a, B: b) ويسمى ظهمور هذه الصفات مرفولوجيا وكذلك حالة الفرد في هذه الظروف بالفيتوتيب أو الطراز المظهري وفي الحالة السابق شرحها يكون الطراز المظهري عند أحد الابوين (AA - BB) والابناء الناتجة من الجيل الأول (Aa -- Bb) واحد وبهذه الصورة قد يوجه فردان متشابهان ظاهريا ولهما نفس الطراز المظهري وذلك نتيجة حتمية لسيادة الصفات الا أن لهما تركيب وراثى متباين أو مختلف أي جينوتيب مختلف ٠٠ وفي كل خلية حية توجه أزواج كروموزومية غير جنسية وتسمى كروموزمات المتجانسة ويرمز لهما بالرمز (xx) أما الرجسل فيرمز له بشكل مختلف عن المرأة (YX) وعند انقسام النضب تتكون فى الانسان جاميطات ذات مجموعة كرموزمية احادية وتحتوى البويضة دائماً على (X + 22) ويحتوى الحياوان المنسوى على (X + 77) أو والحيوان المنوى على ( ٣ + ٧ ) أو ( ٣ + ٧ ) فاذا لقم البويضة حیوان منوی یحتوی علی (X) نتج عن ذلك جنین ذو جنس انثوی ، واذا ما تم التقليع بحيوان منوى يحمل (Y) جاء الناتج ذكرا ولا يفوتنا ان نذكر في هذا المجال ان المجموعة الكرموزومية تسمى بالمجموعة الثنائية او المزدوجة ويرمز لها بـ ۲ (ن) ۰۰

# الأمراض الرتبطة بشدوذ « الكروموزومات »:

وتلعب الوراثة دوراً كبيرا في نشاط الانسان وسلوكه كما ظهــر لنا من قبل فلقد أثبت العاملون في مجال الابحاث الوراثية أن حوالى من الله الله ١٥٥٪ من كل من الكائنات الانسانية لهـا نفس الشــنوذ و الكروموزومي ، ويؤدي هذا الشذوذ في اتجاهه الى ظهور أمراض خطيرة للغاية كما يكون له أحيانا أهمية كبرى وسوف نستعرض في هذا الصدد بعض الانحرافات عن الوضع الطبيعي للمجموعة الكروموزمية أو بمعنى الخر شذوذ بعض الكروموزمات فعند انقسام النضج يمكن ان تحدث بعض للاختلالات تحت تأثير مختلف المؤثرات وكمثل لهذه الحالات التفاف أزواج الكروموزمات حول بعضها وتبادل اجزاء من الكروموزمات بعضها مع الآخر وسقوط وتكسر بعض اجزاء نهايات الكروموزمات وغيرها وفي هذه الحالات يختل التنظيم الجيني ٠٠

ويمكن لستعراض ظاهرة تبادل اجزاء من الكروموزمات بعضها مع البعض الآخر (العبور) في مثال توضيعي على ذبابة الفاكهة (دروسفيلا) التي توجه فيها الجينات المسببة لصبغة الجسم السوداء (a) مرتبطة بالجين المسئول عن عامل تقص نمو الاجنحة (d) الى جانب ذلك توجمه جينات سائدة مسئولة عن صبغة الجسم الرمادية (A) ونمو الاجنحة الطبيعي و فعند تهجين ذباب « تركيبه الجيني » (aa BB) وذباب « تركيبة الوراثي (Aa Bb) ينتج جيل تركيبة الوراثي (Aa Bb)

(AB) و (Ab) و تحتوى الجاميطات في الغالب على التركيب (AB) و (Ab) و (Ab)

ويجدت نادرا جدا عدم انفصال للكروموزمات في البويضات أثناء مرحلة النضج واذا ما حدثت هذه الحالة فانها تؤدى بالفعل الى انحرافات خطيرة للغاية عن الوضع العادى (أنظر الشكل التالى) وعلى الاخص اذا خصب هذه البويضة حيوان منوى عادى ويمكن ملاحظة هسده الحالسة بالتشخيص الطبى والفحص السيتولوجي •

تكوين المجموعات المختلفة للكروموزومات الجنسية

| غير عاديــة                              | عاديـــة                   |           | الحيوائات |          |
|------------------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 0 + 44                                   | XX + 44                    | + **      | البويضة   | المنسوية |
| غ + XO = ده<br>امراة عليها اعراض         | 23 + XXX<br>اوراة ذات الاث |           | X + 44    |          |
|                                          | . کروموزومات ،             |           |           |          |
| 10 = Yo + 11                             |                            | YX + 11   | Y + 44    |          |
| جنين ذكر يموت في<br>مراحل نموه الأولى 11 |                            | رجل عبادی |           |          |

وهنا سوف تسرد وصفا سريعا للغاية لبعض مظساهر الشسواذ الخطرة:

تؤدى زيادة عدد للكرومزمات (X) الى ثلاثة بدلا من Y (Y) كرومزوم = Y (Y) الذي يؤدى الى عدم نضج المبيضين والرحم وعدم القدرة على الانتاج الجنسى والتسأخر العقل أيضا Y

ــ مرض شيربشفسكى (تيرنر) المرأة ذات ٤٥ كروموزوم ( ٤٤ + XO ) وتختلف هذه المرأة عن المرأة العادية فى أنها تكون قصيرة القامة كما أن عملية النضج الجنسى تكون بطيئة لديها وتختفى العادة الشهرية وتنعدم القدرة على الانتاج الجنسى •

وتظهر أعراض مرض كلاينفيلتر على الرجل ذو ٤٧ « كروموزوم » ( ٤٤ + XXX ) ويتصف الرجل في هذه الحالة بطول القامة وطول الأطراف وعدم نضيج الصفات الجنسية الأولية وعدم القسدرة على الانتاج الجنسي ووجود نقص شديد في نشاطه العقلي والنفسي (١) •

وكان يعتقد الى وقت قريب عدم انفصال الكرموزمات الجنسية يحدث عن تكوين البويضات ولكن منذ وقت قريب تم اكتشاف رجل ذو كرموزمين (XYY) = (80) كروموزوم) وهذا الرجل لم تظهر عليه أية أعراض أو انحرافات عن الرجل للعادى وعلى الرغم من وضعه العادى فقه ظهر في أجياله الكنيرة المتتابعة المزيد من الانحرافات الناتجة عن وجود الكروموزوم للزائد (Y)

وخلاصة القول لابد من ملاحظة الافراد الذين يقاسون من الامراض المزمنة والصحبة العلاج سواء كانت مسائدة أو مرتبطة بالجنس والذين ويتحدرون، من عائلات تنتشر فيها الأمراض ومن وجهة نظر العلوم الوراثية المعاصرة قد ثبت بما لايدع مجالا للشك بأن زواج الأقارب لا يعتبر ذا نتائج طيبة ، اذ انه يزيد احتمال ظهور الانحرافات والأمراض الوراثية هذا وقد وجد من الدراسات الدقيقة التي أجريت على ( ١٨٨ ) طفلا ناشئين عن مثل هذا الزواج انه كانت تظهر في ٤١٪ الى ٢٦٪ من الحالات الامراض الوراثية الناشئة عن تكوين الزيجوت المتجانس الكروموزمات ذي الجينات المنتجة الضارة التي توجد في الاجداد كما لن عدد حالات مرض الفصام تنتشر بكثره في الاماكن التي يحدث فيها الزواج بين الاقارب آكثر منها في الاماكن التي يقل فيها زواج الاقارب .

<sup>(</sup>١) نفس الرجع السابق •

ومن خسلال ذلك يظهر لنا واضسحا أن الوظيفة الأساسسية وللكروموزومات ، الجنسية هى أن توجه التميز الطبيعى وتطور الغدد التناسلية ( الخصيتين والمبايض ) ونتيجة لسبب أو لآخر وعندما يحدث هناك « انحراف ، في عدد الكروموزومات الجنسية يؤدى هذا حتما الى اضطراب بالغ في الصفات الجنسية الأولية والثانوية للكائن العضوى كما يظهر في أعراض مرض كلاينفلتر • Klinefelter's Syndrome

فالتكوين الكروموزومى Chromosomal constitution يكون (XXY) وأخصاب (xx) بيضة بواسطة ( منى ) (Y) سوف يؤدى الى ظهور ذكر عقيم بخواص انثوية ضئيلة •

وفى أعسراض مرض تيرنس Turner's Syndrome حيث التكوين الكروموزمى (XO) لا يحدث تطور تمام للمبايض مع اختفساء كامل للمبيضسة \_ وكل ذلك مرتبط بالشسذوذ الفيزيقى والفسيولوجى فى بعض الأحيان •

هذا وقد آجريت دراسات جريبية على المستوى العقلى للافراد المصابين بعرض كلا ينفاتر الذين اظهروا جميعهم مظاهر التخلف المعقلى حو وعلى سبيل المنال ايضا كانت الدراسات الفسيولوجية التى أجريت على ٤٧ مريضا بواسطة بعض العلماء الباحثين أمثال مقال Raboch و Sipova في جامعة تشارلز ببراغ لها اثرا واضحا في الكشف عن آثار هذه الأعراض فلقد أبدت نتائج بحوثهم العلمية على المرض ان نشاط اللهدد الجنسية سروف لا يتاثر فحسب من هذه الأمراض ولكن أيضا الجهاز العصبي يصاب بهذه التأثيرات كما يظهر أيضا العطب العقلى فهذه المجموعة من الأمراض، وبذلك يقرر الباحثون في الفرع ان التكوين في هذه المجموعة من الأمراض، وبذلك يقرر الباحثون في الفرع ان التكوين و الكروموزومي ، المنحرف الذي نوقش من قبل قد يعود الى اخفاق ذوج و الكروموزومات ، الجنسية للانفصال خلال تكوين الأمشاج عند الانقسام الاختزالي وهذا الاخفاق يسمى دائما « عدم الانفصال » ١٠٠ وبذلك فان عدم الانفصال في الكروموزومات الجنسية للبيضة قد يؤدي الى افراد اما بتركيب الانفصال في الكروموزومات الجنسية للبيضة قد يؤدي الى افراد اما بتركيب (XO) (XXX)

وفى هذا الشكل الثانى يظهر لنا بصورة واضحة ظاهرة عدم الانفصال وقى التعرض لابسط مبادى علم الوراثة تقودنا هذه التحليلات

الى التعرض الى التوائم المتشابهة وغير المتشابهة وأثر الجينات على هذين النوعين من التوائم • وفي تحليــلات علمية دقيقة يتعرض عــالم الوراثة الأمريكي اشبيل مونتاجو Ashley Montague الى ظاهرة التوائم المتشابهة في فصل طويل بعنوان التوائم والجينات والبيئة فيقرر العالم الكبير ان هناك نوعين من التوائم « أحادية اللاقحة Identical ( تواثم ناشئة من بويضة واحدة وتعرف باسم Monozygotic بيضة واحدة « أحادى اللاقحة ـ ثم التوائم الغير متشابهة Fraternal أو Dizgotic ثنائي اللاقحة ( ناشئة من بويضـــتين ) والتــوائم المتشــابهة قد تطــورا من نفس البويضـــة المخصبة وهما دائما وباستمرار من نفس الجنس ويحملان نفس المجموعة من الجينات وكل منهما يشبه الاخر شبها وثيقا للغاية بحيث يصبح من العسير التميز بينهما ، اما التوائم غير المتشابهة فهما ينموان من بويضتين مخصبتين وقد يكونا من نفس الجنس او من جنسين مختلفين ويتابع العالم قائلًا ان الفروق في التوائم المتشابهة قد سلجلت تبعاً لقلابليتهم لتذوق طعاما معينا وقابليتهم أيضا للامراض وحمل الاطفال ، ولكن من الناحية العامة نجد أننا مشدودين أمام الانطباع السائد الذي يشير الى تشابههم الفيزيقي والفسيولوجي ( بين التوائم المتشابهة وحتى بين هــؤلاء الذين تم فصلهم منذ الطفولة ) •

وعلى أى حال فأن الفروق التى وجدت بين التواثم المتشابهة يجب أن تعود العوامل البيئية لان كلاهما يحمل نفس التركيب الوراثى • • ومن ثم فأننا نستطيع أن نصل الى تقرير هام يقول : أن التركيب الوراثى Genotype المماثل في بيئات متباينة سوف يستجيب تبعا لاختلافات البيئة أو العوامل التي فرضت بواسطة هذه البيئة •

وفى دراسات متعددة أجريت على « التواتم المتشابهة » بواسطة الباحث الامريكي المعروف « نيومان » ومساعدوه وظهر من هذه البحوث انه لا يوجد هناك فروق جوهرية على الاطلاق بين التوأمين المفصولين آكثر مما وجد بين التوأمين اللذين لم ينفصلا !! وهذا يؤكد بشدة واضحة قوة الجينات وفاعليتها وحدود تأثير العوامل البيئية • •

ثم ينتقل الباحث لكى يسرد حالة تاريخية للتواثم الشابهة المنفصلة وهذه الحالة من شأنها ان تلق المزيد من الاضواء على قوة الجينات • •

فالطفل د ادوین ، والطفل شقیقه « فرد » قد قام الباحث الأمریکی نیومان بمقابلتهما وهما فی سن السادسة والعشرین و کانا ( کل من ادوین وفرد ) قد تم فصلهما من منذ مراحل الأولیة من طفولتهما و تم قبولهما من طریق اسرتین مختلفتین ولکنهما باوضاع مماثلة اقتصادیا واجتماعیة وقد عاشا فی نفس الملکان الذی یسمی نیوانجلاند تاون ، وفی اثناء مراحل حیاتهما عاش ادوین فی مدینة کبری أغلب مراحل عمره ، أما الآخر فقد عاش فی مدینة متوسطة المساحة ومن الناحیة العامة نجد أنه لا توجد أیة فروق جوهریة فی البیئات الاجتماعیة حیث عاش الاثنین ۰۰

واذا ما انتقلنا الى الشكل فسوف نجد تماثلا الى حد بعيد ، الأسنان غير منتظمة في الاثنين ، لكنهما من حيث الجسم ككل متشابهين وكلاهما أيضا قد برز عنده للاهتمام بالبحوث الكهربائية \_ وكلاهما أيضا قد تزوج امرأة صغيرة من نفس العمر وكلاهما أنجب طفلا .

ومن حيث السلوك ونمط الشخصية يوجد هناك تماثل عجيب مدهش رغم أن « ادوين » أكثر مرونة وأكثر عاطفة ويثار بسرعة كما انه أكثر مرحا واستجابة من « فرد » ٠٠ وأخيرا وليس آخرا يوجد هناك أيضا تماثل واضم في الخط لليد لكلا الاثنين ٠

وتقودنا هذه التحليلات سريعة أيضا الى القاء أضواء أخرى على الاضطرابات العقلية فى التوائم ، حيث يؤكد فى هذا للجال دكتسور و فرانزكالمان ، الذى عمل سنوات طويلة فى حقل الوراثة والصحة للعقلية بأن القدرات للصحة والتوافق المناسب هما خواص بيولوجية أساسية مع المؤثر المشترك للطاقة الوراثية الكامنة ومن الواضح أيضا أن هذا التوافق مشروط دائما بواسطة للتفاعل للتركيب الوراثي مم البيئة ،

# القصام والعوامل الوراثية والتواتم:

تعرض الكتاب لمرض « القصام » من حيث ظهوره وأعراضه وتطوره وعلاجه في هذا الصدد يقرر الباحثون أمثال « كالمان » ورسانوف « وغيرهم بأن أعراض القصام تظهر أكثر في حالات التواثم المتشابهة بالمقارنة الى التواثم غير المتشابهة ويظهر الفصام في حالات نادرة اذ انه يصل الى أقل من ١٪ من السكان ، وعلى أساس دراسة التواثم يبدو من

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الصعوبة أن نقاوم هذا التقريرالقائل بأن عدد كبيرا من المرضى يحملون بعض أنواع القابلية الوراثية لهذا الاضطراب •

واذا ظهر في بعض الحالات أن جنون الفصام يحمل أساسا وراثياً فانه من المقترح ان هذا الأساس الوراثي قد يسكون في شسكل « الجين المتنحي » « وقد تحدثنا عنه من قبل » •

هذا وقد ظهر على سبيل المثال انه عندما تظهر أعراض الفصام في أحد التواثم المتشابهة والآخر لاتظهر عليه أعراض هذا للرض فأن المصاب يكون دائما هزيلا من الناحية الجسمية وأقل وزنا •

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# «THE LIMBIC SYSTEM»

«NEUROPHYSIOLOGIC BASIS OF INSTINCTUAL»

BEHAVIOR «AND EMOTIONS»

#### nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

### ANATOMIC CONSIDERATIONS

The term climbic lobes or cLimbic systems is now generally applied to the part of the brain formely called .. «Rhinecephalons. (The colfactory regions of the fore-brain). Because it has become clear that only a small portion of this part of the brain is directly concerned with smell . .

Each limbic lobe is consists of a «rim» of «cortical tissue» around. The hillus of the «cerebral hemisphere and a group of associated deep structures: The «amygdala»-the «hypocampus»-and the «septal nucli».

### Histology:

The «Limbic cortex» is «Phylogentically» the oldest past of the «cerebral-cortex».

Histologically it is made up of a primitive type of cortical-tissue called: «allocortex» surrounding the hilus of the hemesphere and a second «rings» of a transitional type of cortex called:

«Juxtacortex» between the allocortex and the rest of the cerebral hemesphere . .

The «cortical tissue» of the remaining «non-limbic portions» of the hemisphere is called: «neocortex» (neopallium)... «the evolutionarialy resent expanded surface» layer of the «cerebral cortex» nverted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

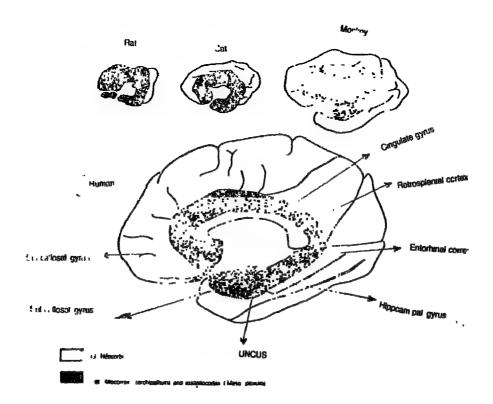

which is the primary «coordination center» for «motor» and «sensory» function-involving all sences and all parts of the body . .

The «neocortex» is the most highly developed type and is characteristically (6) layers.

### More about the «limbic system»:

Some of the «nuclei» of the «thalmus» - «hypothalmus» - and cerebrum are interconected to form a kind of ring or !border» around the lower portion of the «forebrain».

This group of structures is known as the climbic system». (from the latin meaning-border). We need note only a few of the structures in this system that are most important for behavior and experience ...

These include the colfactory bulb (smell) and its connections to the septal era» or . . «septal-nucli» (part of the limbic system involv-

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ed in emotion and motivation) the «hypocampus» (from the greek meaning-«seashore»). The «amygdala» and cingulate gyrus» of the cerebral cortex».

In the history of study of brain function it was recognized early that the parts of what we call:

The limbic system recive inputs from the «smell receptor» in the nose. For this reason. The «limbic system» used to be called the: «smell-brain», only in the last few decades have some of the most important function been discovered. For instance-portion of this system are involved in the expression of Fear, «page», and «agression. behavior»!!!!

#### Afferent and Efferent connections:

The major connections of the «Limbic-system are shown in this (Fig).

The «fornix» (a group or tract of nerve fibres» at the base of the «fore-brain», below the «callosum», connecting the Hippocampus with mamillary bodies). Connects the «hypocampus» to mamillary bodies» which are in turn connected to the «anterior nuclei of the thalmus» by «mamliothalamtic tract».

The anterior «nuclei, of the thalmus project to «cingular and from «cingulate cortex».. there are connections to the hypocompus, completing a complex closed circuit.. This circuit» was crainally called: The «Papez» circuit..

#### SEXUAL BEHAVIOR:

Mating is a basic but complex phenomenon in which many parts of the-c-n-s are involved.

Copulation citself is made up of a series of reflexs integrated in the aspinal cord» and lower abrain-stem centers», but the abehavioral components» that accompany it, the urge to acopulates and the coordinated-sequence of events in the male and aFemales that lead to pregnancy are regulated to a large degree in the limbic systems and hypothalmus. nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

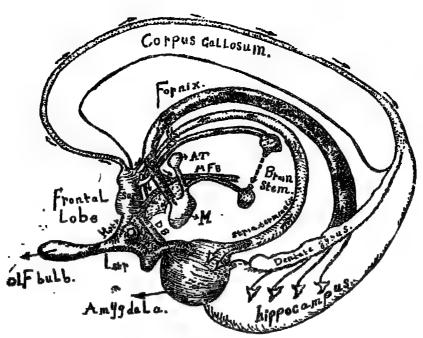

Digram of the Principal Connections of the Limbic-system ... (M) Str» (L) Str .. Medial and Lateral "olfactory stria», tub .. alfactory tubercle ... (DB) diagonal of "broca" .. (sep) "septum" ... (AT) ...

«Anterior nucleus of the thalmus» ...

(M) "Mamillary body» (IP) interpeduncular nucleus ...
(MFE) "Medial, Fore-brain-bundle ..."

The nervous system .. Professor .. W.F. .. W.F. GANNOG . Department of physiology,

Learning play a part in the development of mating behaviors particulary in «Primates» and Humans, but in lower animals «courtable» and successful mating can occur without previous experience.

The basic response is therefore «innate» and are undoubtly present in all mamais . .

However in humans the sexual function have become encephalized and econditioned by social and psychit factors.

## Functions of the oneo-cortex:

Memory and Learning are functions of large part of the brain, but the centres controlling some of other chigher functions of cCN.S.

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versior

Particulary the «mechanism related to learning» are more or less localized to the «meo-cortex»..

#### «Aphasia» and Allied Disorders:

One group of Functions which are more or less localized to the «neo-cortex» in humans are those related to language i.e., to understand the spoken and the printed words, and to expressing idea in speech, and writing.

Abnormalities in these functions which are not due to defects of visions or hearing or to motor paralysiss, are called:

«Aphasia» (in a strict sence, a disorder of speech function», resulting from «cortical Lesion» and showing itself either as «motor aphasia».. the inability to use speech!! or a «sensory-aphasia».. the inability to understand speech!!, but used in a wide sence to cover allied disorder of language such as «alexia»..

In general way the aphasia can be divided into sensory, or (receptive) aphasia, and emotor (or expressive) aphasia. They can be subdivided into (words deafness), inability to understand spoken words. (Words blindness) inability to understand written Words ... eagraphia.!!

#### «The Frontal-Lobe» :

Some insight into the other functions of the various parts of the «cerebral-cortex» is gained by the ablation studies . .

«Bilateral-removal» of the neo-cortical «portions of the Frontal-Lobe» in «primates» produce after a period of «apathy», hyperactivity... «general intelligence» is little affected... and tests involving «immediate response» to «environmental stimuli» are normal!!

In humans «frontal-lobectomy»:

(Excision of «pre frontal-lobe» . . usually bilateral). leads to deficiencies in the temporal ordering of events!!

For example humans who have been «Lobectomized» have difficulty remembering how long ago they saw a particular stimulus card . .

Interestingly, Left Frontal-Lobectomy» causes the biggest deficitin tests, involving «picture-stimuli».

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

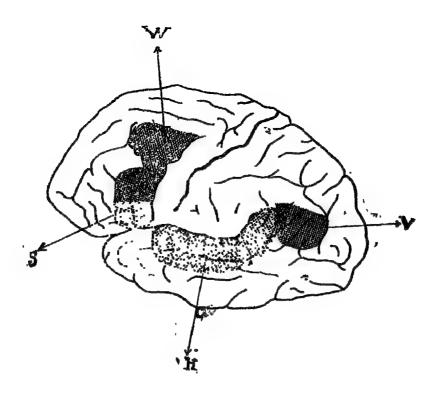

- One theory of the the localization of the language functions.

  In the hemisphere concerned with «Language function», Lesion at (W) are said to cause difficulty in expressing ideas in writting at (V) difficulty in understanding written words»
- The nervous system professor "William Canong" «Higher Functions of the c-n-s»...



Brodman's anatomically defined "areas" of "human cerebral cortex"
 The "human brain" ... professor .. "jon Nolte" ...

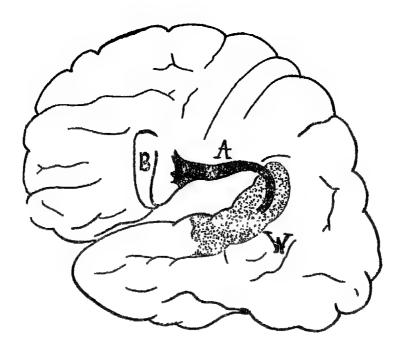

The «Language area» of the «cerebral Coriex».

- (W) Wernick's area (B) Broca, S, area,
- This bundle of "connecting fibres»-in the white (m) is Labeled (A) (For arcuate fasciculs).

#### nverted by 1117 Combine - (no stamps are applied by registered vers

#### More details about «Aphasia»:

«Motor aphasia» is divided into «non-fluent aphasia» in which speech is slow and words hards to come by, and «fluent aphasia» in which speech is normal or even rapid but key words are missing !!!

Patients with severe degrees of «nonfluent aphasia» are limited to 2 or 3 words with which they must attempt to express the whole range of meaning and emotion!!

Frequently the aphasia is general or global involving both receptives and expressive functions.

Lesions of area (44) in the . . «interior frontal gyrus», (Broca area) area (s) (see this fig) cause «non fluent» aphasia» !!

In patient with «fluent aphasis» (Brocas, area) is intact and the «Lesions» are generally in the temporal or «parietal-lobe».

When we look in more details at the Left-hemesphere» we find that «Language function» are in, the upper «temporal-Lobe», the «Lower parital-Lobe» and the lower frontal-Lobe · .

When brain damage is restricted to one of these «Left-hemespere» area, diffrent language-disorders result..

The posterior part made up of a cortex in the «temporal and «Pareital Lobe» termed:

(Wernick's area) it is named for the german «neurologist» «carl-Wernick» who in (1870) studied the language disorders resulting from damage to the posterior language area ...

The «Language area» in the clower frontal-Lobe» is known as (Broca, s area) after «paul broca», «French-physician», who in (1860) discovered the language function of this region . .

The third structure involved is the bundle of enerve-fibres connecting the eposteriors or ewernicks speech areas of cortex with the frontal or (brocas-areas).

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

Often brain damage, leaves (w) and (B) areas-intact, but damage the «connection between them!!

This result is what is called:

#### The «disconnection syndrom»:

In this syndrome, the speech disorder is like that of (wernicke patient), speech is «Fluent» and the patient has difficulty finding the right words !!

## أهم المراجع الأوربية التي وردت أثناء البحث

- 1) The Ego and the cids. Freud. S.
- 2) An out line of psycho-Analysis . . contributers.
- 3) «Civilization and its discontets» Freud. S.
- 4) Totem and Taboos. Freud S.
- 5) Papers on psycho-Analysis. Jones. E.
- 6) Three contribution to the theory of Sex. Freud S.
- Psycho-Analytical method and the doctorine of Freud. Dalbiez.
   R. (V. 1.).
- 8) Psycho-Analytical method and the doctrine of Freud. Dalbiez. V. 2.
- 9) New Ways in Psycho-Analysis Horney. K.
- 10) New Path ways in science . . Edington. A.
- 11) Man morals and society. Fnlugel. H.
- 12) Man the unknown .. Karlel. A.
- 13) A new out line of modern knowledge. Contributers.
- 14) Moses and monotheism . . Freud. S.
- 15) «Freud and Post Freudians». Brown. J.A.
- 16) What is science .. Juljan Huxley and others.
- 17) Technique of psycho-thearby.
- 19) Scientific American, 1964, U.S.A.
- 19) Abnormal Pscyhology. Page. D.
- 20) Homosexual west, D.J.

- 21) The physiology of sex .. Walker, K.
- 24) Man and the vertebrates. V. (1).
- 25) Man and the vertebrates. Romet V. (2)
- 26) Evolution in action, Huxely, G.
- 27) The Living Brain .. Walter G.
- 28) Human anatomy and physiology. Tatarinov. V.
- 29) Introduction to the Anatomy and Physiology of the nervous system. Bowsher, D.
- 30) Nervous and Psychic-diseases. Merzov.
- 31) Selected works. Pavlov. A.
- 32) Foundations of psychology «Edited by Edwin-Boring.
- 33) Foundations of psychology «Edited by Edwin-Boring-
- 34) Human Physiology. Babsky and others. V. (2).
- 35) The Nervous system. Nathan. P.
- 36) Psychiatry. Portonov A.
- 37) Drug treatment in psychiatry. Paul, turner.
- 38) An Atlas of Histology, Freeman W.H.
- 39) Human Biology, in-glis. J.K.
- 40) Foundation of Anatomy and Physiology. Ross S. Wilson, K.
- 41) Biology and the social crisis. Brierley, K.
- 42) Ivan Pavlov: the man and his theories. Cung. H.
- 43) How reliable is the brain? Simon V.P.
- 44) Psychology as you like it. Paltonov K.
- 45) The origin of man. «Nesturkh. M.».
- 46) «Understanding Genetics». Rotwell. N.
- 47) Genetic. Winchester A. M.

- 48) The science of genetics. Burns. G.
- 49) Genetics. Kalmus. H.
- 50) Human heredity. Carter. C.O.
- 51) Towards an understanding of the mechanism of Heredity. White house H.L.K.
- 52) Human Heredity. Motague. A.
- 53) Modern synopsis of comprehensive, psychiatry. Freeman. A. Kaplan, H. Benjamin S.
- 54) The disorganized Personality. Kisker, G.
- 56) Introduction to psychology. Hilgiard R. Atkinson. C. Atkinson L.
- 57) The scientific Analysis of Personality. Catell. R.
- 58) Biology: A Functional Approach. Roberts M.B.
- 59) Comparative Psychology. A. Modern Survey. Dewsbury, D.A. Rethlingsh after. D.A.
- 60) Social Sciences USSR.
- 61) Psychology ... A. Biographical Approach ... jolevin, M.

#### أهم المصادر الأوروبية الواردة الأخرى

- 1. The nervours system». Professor .. William. F. Cannong.
- 2. introduction to psychology.
  - «Morgan».
  - «King».
  - «Robinson».
- 3. «The process of evolution».
  - Paul R. Ehrlich.
  - Dennis R. Parnell,
- 4. Physiology of Behavior .. prof. Carlson.
- 5. Human Anatomy and physiology ...
- 5. Human Anatomy and physiology Eldra pearl p. William, Davis
- 6. Human brain: introduction to its functional anatomy No te.

## أهم القواميس المتخصصة التي وردت

- A dictionary of psychology. «James Drever».
   Revised by: Harvey Wall Erstein.
- A dictionary of Biology.

M. Abercrombie-

C.J. Hickman.

M.L. Johnson.

- A dictionary of Genetics.

Robert C. King.

Professor of Biology. «New York» Oxford University Press.

- English Arabi. Glossary of Anantomical Terms.
   Dr. Shafik Abd El-Malek. M.D. Prof. Of Anatomy.
- A Glossary of «Zoological terms».

Dr. Khalaf El Duwini.

Dr. Hilmi. M. Bishai.

## اهم الصادر العربية التي وردت أثناء البحث

- ۱ ... التشريح الوظيفي للنفس : علم النفس الفسيولوجي تاليف : د ٠ أحبه عكاشة ٠
- ۲ ـ الوسسوعة الختصرة في علم النفس والطب العقل : تأليف :
   د وليم الحول •
- ٣ ... مبادئ علم البيولوجيا: تاليف كاروزينا ... الترجمة العربية ٠
- علم الوراثة: تأليف شارلوت أورباخ ترجمة د · عبد المجيد عبد الوصاب ·
- ه ... الوراثة وطبيعة الانسان : تاليف : تيودوسيوس دوبانكس ... ترجمة د • ذكريا فهمي •
  - ۲ ... الجهاز العصبي والإنسان: تألیف د د ، نوری جعفر ، ٠
- ب مجلة عالم الفكر ـ المجلد الثانى « السيبرنطيقا » : د · صلاح
   طلبة ·
- ه کل شیء عن الوواثة: تالیف و جودیت لاندال » ترجمة د .
   حسین فهمی فراج .
- ٠١ . « بافلوف وفروید » تالیف « هاری ولز » : ترجمة الأستاذ / شوقی جلال « الجزه الأول » ٠
- ۱۱ من بافلوف وفرویه: تالیف هاری ولز: ترجمة الاستاذ شسوقی جلال: الجزء الثانی الهیئة العامة للکتاب ...



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

# فهسسريس

مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

رمم الايداع بدار الكنب ۲۰۰۸ / ۱۹۸۸

1888 \_ 9VV \_ · \ \_ · 9 · · \_ Y



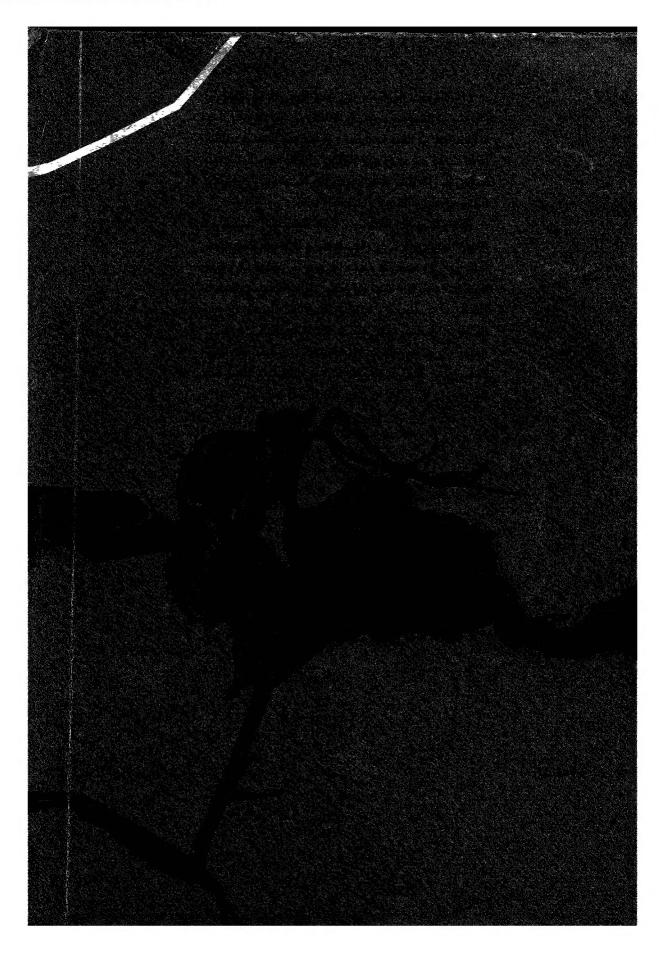